الجنء الثالث الحضارة التحوراة والناه ود

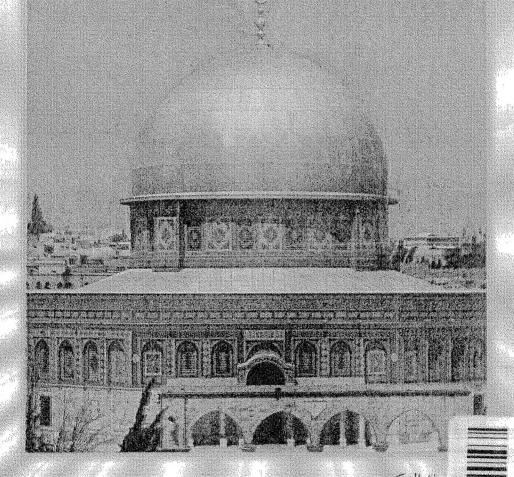

دارالمعقن التامعين ٤٠ على سوتير الأواريطة ت ١٦٣٠١٦٧ م ع ستاذ الدكتور 2 بيومس مهران شمر والشرق الأدني القديم كم حر عامعة الاسكندرية











الجزء الثالث الحضـــارة التوراة والتلمــود

الاستاذالدکزر حسب برمیوحی مهیران

استاذ تاريخ مصر والشرق الادنى القديم كلية الآداب ـ جامعة الاسكندرية

1999

دارالمع فرت مالجامعية ١٤ شاع سسوتير والأداريك ، الاستعدية



بشفالتكالخيال تحفي

والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للمالمين



## 

قدمنا فى الجزأين ... الأول والشانى ... من سلسلة دراساتنا فى تاريخ إسرائيل السياسى، وكان لابد بعد ذلك من أن نقدم دراسة للمظاهر الحضارية فى إسرائيل القديمة، وما أسهم به العبريون .. وإن كان قليلا .. فى ميدان الحضارة فى الشرق الأدنى القديم، فضلا عن الذى اقتبسوه ... وهو الكثير ... من معاصريهم، وبدهى أن الهدف من ذلك إنما هو تقديم دراسة متكاملة للتاريخ والحضارة اليهودية فى العصور القديمة.

وتقع هذه الدراسة في جزأين، الواحد، خصص للتوراة والتلمود، وهما مصادر الفكر الإسرائيلي لكل مناحي الحياة، والشاني، خصص للديانة اليهودية فضلا عن الحياة الاجتماعية، إلى جانب التنظيمات السياسية والاقتصادية والقضائية والعسكرية، التي سارت عليها يهود، في عصور تاريخ بني إسرائيل القديم، بل ماتزال تسير على منوالها في معظم مناحي الحياة، ذلك لأننا في الواقع، لا نعرف شعبًا في التاريخ الإنساني كله، حافظ على قديمه، كما حافظ عليه هذا الشعب، وهو لا يصدر اليوم وغدًا في كل شأن من شئونه إلا عن فهم لهذا القديم، بل عن إيمان بهذا القديم.

والله أسأل أن يكون في هذه الدراسة بعض النفع. ﴿ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيبُ ﴾ بولكلي ــ رمل الإسكندرية في [ الثاني من صفر عام ١٣٩٩هـ الأول من ينايسر عام ١٩٧٩م

دكتور محمد بيومي مهران



الباب الأول التـــــوراة



# الفصل الأول التسوراة

#### (١) تعريف بالتوراة:

التوراة ... تورة ... كلمة عبرية تعنى الهداية والأرشاد، ويقصد بها الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج واللاويون والعدد والتثنية)، والتى تنسب إلى موسى، عليه السلام، وهي جزء من «العهد القديم»، والذي يطلق عليه بجاوزاً اسم «التوراة» ونسبتها إلى موسى ... عليه السلام.

والتوراة، أو العهد القديم (١) ، تمييزاً له عن «العهد الجديد» (٢) ... كتاب المسيحيين المقدس ... هو كتاب اليهود الذى يقدم ... إلى جانب تاريخهم ... عقائدهم وشرائعهم، ويقسمه أحبار اليهود في فلسطين ... وليس في الإسكندرية ... إلى أقسام ثلاثة : الناموس والأنبياء والكتابات (٢).

- (۱) الناموس (التوراة أو الشريعة): ويشمل الأسفار الخمسة الأولى، والتي اعتبرت أسفاراً رسمية قانونية (٤) منذ حوالي عام ٤٤٠ ق.م، وقد أطلق عليها منذ القرن الثاني الميلادي لفظ (البنتاتوك) Pentateuch (٥).
- (۱) لعل بولس الرسول هو أول من أطلق على رسالته الثانية إلى أهالى كورنثوس (٣: ١٤) عبارة والعهد القديم، على المجموعة التي تتكون منها أسفار الشريعة والأنبياء وسائر الكتابات المقدسة (فؤاد حسنين: التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص ٩).
  - (٢) إنجيل متى ٢٦: ٢٨؛ رسالة كورنثوس الثانية ٣: ٦.
- Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 23; Merrill F. Unger, Unger's Bible Dic- (7) tionary, Chicago, 1970, p. 1109.
- (٤) لعل من الجدير بالإشارة القول بأنه من الناحية الفنية لا يجوز لنتا أن نستعمل كلمة وقانوني، من وجهة النظر اليهودية، لأن اللفظة من حيث إطلاقها على الكتاب المقدس ومسيحية، في نشأتها، ولم يستعملها اليهود، وكان هؤلاء قد اصطلحوا على عبارة أخرى تقوم مقام وغير قانوني، وفقالوا وتدنس الأيدى، (حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، القاهرة، دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية، ص ١٨٠).
- M.F. Unger, op.cit., p. 841 (o)

  J. E.Steinmueller, Companion to Scripture Studies, II, N.Y., 1942, p. 7. :ان بر کذا:

- (٢) الأنبياء (نبيئيم Nebiim) : وتشمل:
- (أ) الأنبياء المتقدمون: يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثانى والملوك الأول والثاني.
  - (ب) الأنبياء المتأخرون : وهم إشعياء وإرمياء وحزقيال.
- (ج) الأنبياء الصغار: (الاثنا عشر)، وهم : هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وملاخى، وقد اعتبرت أسفار الأنبياء هذه قانونية حوالى عام ٢٠٠ق.م.
- (٣) الكتابات (كتوبيم Kethubim): وهى المزامير (١) والأمثال وأيوب ونشيد الإنشاد وراعوث والمراثى والجامعة وأستير ودانيال، وعزرا ونحميا وأخبار الأيام الأول والثاني (٢).

ولعل من الجدير بالإشارة هنا إلى أن أقسام العهد القديم الثلاثة (التوراة والأنبياء والكتابات)، إنما يجمعها في العبرية لفظ «تناخ» (تناك)، وهي حروف اختصار من الألفاظ: توراة، نبيئيم، كتوبيم، وهي، كما عرفنا آنفا، الأجزاء الثلاثة الكبيرة التي يتألف منها العهد القديم، كما يشير اللفظ كذلك إلى أن العهد القديم لم يكسب القداسة دفعة واحدة، بل تدريجيا حسب مواضعيه (٣).

هذا ومن الأسماء المستعملة عند يهود لتحديد هذا الكتاب والمقراء أى النص المقروء، لأهم مطالبون بقراءته في عبادتهم، والرجوع إلى الأحكام الشرعية التي نظم حياتهم، وهناك اسم ثالث، له عند يهود صفة علمية (١) تعبف النام، عند العب باسم والنورة أي الكتاب، بقال وزد الكتاب، أي كتبه، وقد غلب

- (۱) تعرف المزامير عند العرب باسم والزبوره أى الكتاب، يقال وزبر الكتاب، أى كتبه، وقد غلب اسم الزبور على صحف داود، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وَآتِينا داود وَبوراً﴾ (سورة النساء، آية: ١٦٣؛ سورة الإسراء، آية: ٥٠)؛ وانظر: سورة الأنبياء، آية: ١٠٥.
- (Y) حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٧٩-١٨٠؛ محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة M.F. Unger, op.cit., p. 144.
- (٣) محمد بدر، المرجع السابق، ص ٢٨؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٣٠ حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، القاهرة ١٩٧١، ص ٧٣.

خاصة هو «المسورة» أو «المسورت»، ويعنون بذلك النص المقدس المروى عن الأسلاف رواية متواترة ارتضتها أجيال العلماء، ورفضت ما عداها(١).

(٢) وجهات النظر المختلفة لأصحاب الديانات السماوية في التوراة :

### (١) اليهود والنصارى:

تتفق اليهود والنصارى على قدسية العهد القديم هذا، وإن اختلفوا في أسفاره، فهناك أحبار من يهود يضيفون أسفاراً لا يرتضيها آخرون، والأمر كذلك بالنسبة إلى النصارى، فما يؤمن به «البروتستانت» من أسفاره ليس كل ما يؤمن به الكاثوليك والأرثوذكس الشرقيون.

وإذا أردنا أن نزيد الأمر إيضاحًا، وبدأنا باليهود أنفسهم ... أصحاب هذه التوراة أو العهد القديم ... لرأينا أنهم يتفقون جميعًا على أسفار موسى الخمسة، ولكنهم يختلفون على ما عداها من أسفار العهد القديم، ذلك لأن والسامريين (٢) منهم، لا يعترفون إلا بأسفار موسى الخمسة (٣)، وربما يضيفون إليها احيانًا سفر يشوع، وبذلك يتألف كتابهم المقدس من ستة أسفار فقط (٤)، وأما بقية اليهود فيؤمنون بكل أسفار العهد القديم العبرى، وعددها ٣٩ سفرا(٥).

- (١) حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٧٣.
- (٣) السامريون: ظهر السامريون كقوة لها تأثير خطير في الديانة اليهودية ومعادية لسكان أورشليم، بعد العودة من السبى البابلى في عام ٥٣٩ق.م، ثم الاعجاء بعد ذلك إلى إعادة بناء المعبد وعجديد أسوار أورشليم، حتى انتهى الأمر إلى انفصال دينى تام بين مجتمع الشمال السامرى ومجتمع أورشليم اليهودى، فأقيمت شعائر عبادة سامرية على جبل هجرزيم، المقدس على مقربة من هشكيم، إبان حكم هأنطيوخس الرابع أبيفانس، (١٧٥-١٦٤ ق.م)، منفصلة ومعادية لمهد أورشليم.
- (٣) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٣٥-٣٦ محمد بدر، المرجع السابق، ص ٢٨-٢٩ قاموس M.F. Unger, op.cit., p. 959.
  - (٤) حسن ظاظا، الفكر الديني الإسرائيلي، ص ٢٤٨-٢٤٩.
- (٥) هناك من أحبار اليهود من يرى أنها ٢٤ سفراً، بضم بعض الأسفار إلى بعضها، بينما يرى آخرون أنها يجب أن تتفق وعدد الحروف الأبجدية العبرية، وهي ٢٢ حرفًا . (فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، ص ٢٠-١٤) ؛ وكذا: Josephus, Contra Apionem).

ولعل مما بجدر الإشارة إليه أن أقدم مخطوطة للأسفار الخمسة ماتزال محفوظة حتى اليوم في مجمع نابلس، حيث يعيش حتى اليوم نفر قليل من السامريين، وهذه المخطوطة هي اليوم موضع العناية والحرص الشديدين، فلا تظهر أمام أحد، حتى السامريين أنفسهم، إلا في يوم الكفارة، ويوجد اليوم في المكتبات الأوربية نحو ستة عشرة مخطوطة سامرية أقدمها مخطوطة رومية والتي ترجع إلى عام ١٢٧٧م، وإن وجدت شذرات متفرقة أقدم منها(١).

ولم يكن الأمر عند المسيحيين بأفضل منه عند اليهود، ذلك لأن هناك على الأقل طبعتين للعهد القديم، الواحدة تستعملها الكنائس البروتستانتية والأخرى تستعملها الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية الشرقية، والتي تزيد عن الأولى بأسفار عدة، اعتبرها البروتستانت ـ الذين احتفظوا فقط بالأسفار التي ضمها العهد القديم العبرى ـ أسفاراً زائفة وأبو كريفاه Apocreypha، هذا إلى جانب الاختلاف في عدد إصحاحات أسفار توراة البروتستانت عن تلك التي في توراة الكاثوليك، وأخيراً فإن هناك اختلافاً طفيفاً في بعض التسميات، كما سوف نرى في الجدول التالى:

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٣٦.

| الطبعة الكاثوليكية |                                    |     | الطبعة البروتستانتية |                            |     |
|--------------------|------------------------------------|-----|----------------------|----------------------------|-----|
| عسد<br>الإصحاحات   | julin reconsum assassam assassam M | رقم | عساءات<br>الإصحاحات  | j.Åmericanianianianianiani | رقم |
| c·                 | التكوين                            | ١   | ٥٠                   | التكوين                    | ٠ ١ |
| ٤٠                 | الخروج                             | ۲   | ٤٠                   | المخروج                    | ۲   |
| 77                 | الأحبار                            | ٣   | 77                   | اللاويين                   | ٣   |
| 44                 | العدد                              | Ł   | 77                   | العدد                      | ٤   |
| 4.8                | تثنية الاشتراع                     | ٥   | 72                   | المشية                     | ٥   |
| 3.7                | يشوع                               | ٦   | 7 2                  | يشوع                       | ٣   |
| 71                 | القضاة                             | ٧   | ۲١                   | القضاة                     | ٧   |
| ٤                  | راعوث                              | ٨   | ٤                    | راعوث                      | ٨   |
| ٣١                 | الملوك الأول                       | ٩   | 71                   | صموتيل الأول               | ٩   |
| 71                 | الملوك الثانى                      | ١٠  | 7 1                  | صموتيل الثاني              | ١٠  |
| 77                 | الملوك الثالث                      | 11  | 44                   | الملوك الأول               | 11  |
| 40                 | الملوك الرابع                      | 11  | 40                   | الملوك الثانى              | t . |
| 79                 | أخبار الأيام الأول                 | ۱۳  | 79                   | أخبار الأيام الأول         | ١٣  |
| 77                 | أخبار الأيام الثانى                | ۱٤  | 41                   | أخبار الأيام الثانى        | 18  |
| ١٠                 | عزرا                               | 10  | ١٠                   | عزدا                       | 10  |
| 14                 | نحميا                              | ۱٦  | 14                   | نحميا                      | 17  |
| 11                 | طوبيا                              | ۱۷  |                      |                            |     |
| 17                 | يهوديت                             | ۱۸  |                      |                            |     |
| 17                 | أستير                              | 11  | ١.                   | أستيو                      | ۱۷  |
| 24                 | أيوب                               | 7.  | 24                   | أيوب                       |     |
| 10.                | المزامير                           |     |                      | المزامير                   | ı   |
| 71                 | الأمثال                            | 77  | 11                   | الأشال                     | 4.  |
| 17                 | المجامعة                           | 75  | ١٣                   | الجامعة                    | 11  |
| ٨                  | نشيد الأناشيد                      | 3.8 | ٨                    | نشيد الإنشاد               | 77  |

| الطبعة الكاثوليكية |                       |     | الطبعة البروتستانتية |                  |     |
|--------------------|-----------------------|-----|----------------------|------------------|-----|
| عسارد<br>الإصحاحات | الســـــــفر          | رقم | عسار<br>الإصعاحات    | السيسيفر         | رقم |
| ۱۹,                | الحكمة                | 40  |                      | native solve     |     |
| ۱٥                 | يشوع بن سيراخ         | 47  |                      | Addition designs |     |
| 77                 | نبوءة أشعيا           | ۲۷  | 77                   | إشعياء           | 74  |
| ٥٢                 | نبوءة إرميا           | ٨٨  | 70                   | ارميا            | 72  |
| ٥                  | مراثى أدميا           | 79  | ٥                    | مراثى إرميا      | 40  |
| ٦                  | نبوءة باروك           | ۳.  |                      | glice of the     |     |
| ٤A                 | نبوءة حزقيال          | 41  | ٤٨                   | حزقيال           | 77  |
| ١٤                 | نبوءة دانيال          | 44  | ۱۲                   | دانيال           | ۲۷  |
| ١٤                 | نبوءة هوشع            | 24  | ١٤                   | هوشع             | 44  |
| ٣                  | نبوءة يوثيل           | 78  | ٣                    | يوثيل            | 4   |
| ٩                  | نبوءة عاموس           | 80  | ٩,                   | عاموس            | 4.  |
| \                  | نبوءة عوبديا          | 77  | ١                    | عويديا           | 171 |
| ٤                  | نبوءة يونان           | 47  | ٤                    | يونان            | 77  |
| ٧                  | نبوءة ميخا            | 44  | ٧                    | ميدخا            | i i |
| ٣                  | نبوء نحوم             | 44  | ٣                    | ناحوم            | 2   |
| ٣                  | نبوءة حبقوق           | 2.  | ٣                    | حبقوق            | •   |
| ٣                  | نبوءة صفنيا           | 21  | ٣                    | صفنيا            |     |
| ۲                  | نبوءة حجاى            | 24  | ۲                    | حجى              |     |
| 12                 | نبوءةزكريا            | 24  | 12                   | زكريا            | ı   |
| Ę                  | نبوءة ملاخى           | 12  | 1                    | ملاخى            | 79  |
| 17                 | المكاييين الأول       | 20  |                      |                  | -   |
| 10                 | المكاييين الثاني (١). | 27  |                      |                  | _   |

<sup>(</sup>١) انظر: الطبعة البروتستانتية، القاهرة ١٩٧٠م، الطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٩٥١م مع ملاحظة أن الطبعة الكاثوليكية تزيد عن الطبعة البروتستانتية بسبعة أسفار، ١٦٥ إصحاحاً.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك خلافًا في الترتيب الذي وضعت به الأسفار في العهد القديم اليهودي، عن الترتيب الذي وضعت به نفس الأسفار في العهد القديم المسيحي، ذلك لأن اليهود في فلسطين إنما قد راعوا التسلسل التاريخي للأسفار، وأزمنتها التاريخية، الأمر الذي أغفله يهود الإسكندرية، ومن ثم فقد قسم الأولون \_ كما أشرنا من قبل \_ توراتهم إلى أقسام ثلاثة: الناموس والأنبياء والكتابات، هذا في الوقت الذي اتبع فيه يهود الإسكندرية الترتيب اليوناني، ولماكانت الكنيسة المسيحية قد استخدمت اللغة اليونانية \_ وليس اللغة العبرية \_ فإنها قد اتبعت الترتيب السكندري، وليس الفلسطيني، وهو الترتيب الذي نجده في الترجمات العربية للعهد القديم، والذي يختلف كثيراً عن الترتيب اليهودي، ومن هنا العربية للعهد القديم، والذي يختلف كثيراً عن الترتيب اليهودي، ومن هنا العربية للعهد القديم، والذي يختلف كثيراً عن الترتيب اليهودي، ومن هنا العربية للعهد القديم، والذي يختلف كثيراً عن الترتيب اليهود والنصاري(١).

## (٢) السلمون:

لاشك في أن للإسلام الحنيف رأياً يختلف كثيراً عن رأى اليهود والنصارى في التوراة، ذلك لأن الإسلام إنما يؤمن بموسى، كنبي وكرسول وككليم لله عزّ وجل، ثم يقرر بعد ذلك ـ دونما أى لبس أو غموض ـ أن موسى، عليه السلام، قد جاءته صحف (٢)، وأنزلت عليه توراة (٣)، ومن البدهي أن التوراة شيء والعهد القديم شيء آخر، فالتوراة لا تعدو أن تكون جزءاً من العهد القديم، بل هي أسفار خمسة من جملة أسفار العهد القديم البالغ عددها ٣٩ سفرا، فيما يرى البروتستانت، وأكثر من ذلك بسبعة

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٦٧-٦٨؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٢) انظر: سورة النجم، آية: ٣٦؛ سورة الأعلى، آية: ١٩.

أسفار، فيما يرى الكاثوليك، هذا فضلا عن أسفار الأوبوكريفا، والأسفار المفقودة أو الخفية \_ كما سوف نرى فيما بعد \_..

ومن هنا كان من الأهمية بمكان أن نشير بوضوح إلى أن حديث القرآن الكريم عن توراة موسى، لا ينطبق أبداً على كتاب اليهود المتداول الآن، والمعروف بالعهد القديم بأقسامه الثلاثة (التوراة والأنبياء والكتابات) ومن ثم فإن الذى يعتقدون أن القرآن الكريم قد صرّح في آيات كثيرة بإيمانه بالعهد القديم إنما يخطئون، الخطأ كل الخطأ، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن التوراة التي يؤمن بها الإسلام، إنما هي تلك التي أنزلها الله هدى ونوراً، فهي تقرر وحدانية الله، وتنزيهه عن كل مظاهر النقص، والتي ترتكز على الاعتراف باليوم الآخر، والإيمان بما فيه من ثواب وعقاب، وجنة ونار، والتي تضمنت عظات وأفكار، وشريعة لبني إسرائيل يحكم بها أنبياؤهم.

غير أن هذه التوراة الأصيلة ببنودها ونصوصها وتعاليمها، وموادها الكاملة، لا وجود لها بهذه الصورة الإلهية، التي كانت عليها وقت موسى، عليه السلام، فقد امتدت إليها أيد آثيمة من يهود، فحرفت وبدلت، ثم كتبت سواها بما يتلاءم مع يهود، ويتواءم مع مخططاتهم، ثم زعموا بعد كل هذا أنها هي التوراة التي أنزلها الله على موسى، ﴿كَبْرَتُ كِلْمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفُواهِهم إِنْ يقولونَ إلا كذبا ﴾(١).

ولاشك في أن الذي تولى هذا التصحيف والتحريف، والتأويل

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف، آية: ٥، وانظر: تفسير البيضاوى ٤/٢ (القاهرة ١٩٦٨)؛ تفسير الفخر الرازى ١٩٦٨-١٩٤ (طبعة الحلبي)؛ تفسير الطبرى ١٩٣/٩١ (طبعة الحلبي)؛ تفسير الطبرسي ١٩٢٥-١٩٠ (دار الشعب ـ القاهرة الطبرسي ١٩٧٥)؛ ومد الطبرسي ١٩٧٠ (دار الشعب ـ القاهرة ١٩٧٠)؛ تفسير القرطبي ص ١٢٧-١٢٩ (القاهرة ١٩٧٣)؛ تفسير روح المعاني ٢٠٤/١٥)؛ القاهرة .

والتعمية، إنما هي طائفة متخصصة من أحبار يهود بغية الحفاظ على مكانتها ومكاسبها، وعن هذا يقول القرآن الكريم فمن الذين هادوا يُحرَّفُونَ الكَلَم عَنْ مواضعه (١)، ويقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثمَّ يقولون هذا من عَنْد الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم ممًّا كتبت أيديهم، وويل لهم ممًّا يكسبون (٢)، ويقول فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يُحرَّفُونَ الكلم عَنْ مواضعه (٣)، ونسوا حظاً ممًّا ذكروا به (٤). هذا فضلا عن أن لفيفًا من رؤساء يهود الدينيين إنما قد عمد إلى

<sup>(</sup>۱) سورة النساء، آية: ٤٦؛ وانظر: تفسير الطبرى ٢٠٠/٨ ٣٩-٤٣٩، (دار المعارف، القاهرة ١٩٥٧)؛ الجسواهر في تفسيسر القرآن الكريم ٢٠٥-٥١، (القاهرة ١٩٧٣)؛ تفسيسر روح المعاني ٢٥/٥-٤٩؛ تفسير الفخر الرازى ١١٧/١-١١؛ في ظلال القرآن ٥٧/٥-٩٩؛ تفسير الكشاف ١١٢١٥-٥١، (القاهرة ٢٦١)؛ تفسير النسفي ٢٠٢١-٣٢١؛ تفسير أبي السعود الكشاف ١٨١١-١٨١٠؛ تفسير المار١١٠٠؛ تفسير الترطبي، ص ١٨١١-١٨١١؛ تفسير ابن ٢٠٥٠٠.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، آية: ۲۹؛ وانظر: تفسير الكشاف، ۲۰۷۱–۱۰۵۸؛ تفسير الطبرى ۲٦٧٢–۲٦۷؛ تفسير الطبرى ۲۲۷۲–۲۲۷ تفسير الكريم تفسي القرآن الكريم الم ۹۰/۱ التفسير الكاشف ۱۳۳۱–۱۳۵۸ في ظلال القرآن ۱۸۰۱ و تفسير الفخر الرازى ۱۳۸۲–۱۲۵ تفسير القاسمي ۱۷۳۲۲–۱۷۰ تفسير القرآن ۱۸۰۱)؛ تفسير القرآن ۱۸۰۱)؛ تفسير القران ۲۹۸۱)؛ تفسير القراني ۱۲۳۲۲–۱۲۹ تفسير القراني ۱۲۸۲۲–۲۹۹ تفسير التراني ۱۲۸۲۱–۲۹۹ القرطبي، ص ۲۰۲۲–۲۹۹ تفسير النار ۱۹۲۱–۲۹۹ تفسير النار ۱۸۲۲۱–۲۹۹ القرطبي،

<sup>(</sup>٣) يقول القس يسى منصور ـ واعظ الأقباط بالإسكندرية ـ في تعليقه على هذه الآيات الكريمة أن المتأمل في هذه الآيات يرى أنها تشير إلى تخريف المعنى لا اللفظ، ومما يسترعى النظر أن هذا التحريف في التفسير صادر من بعض أفراد من اليهو، وليس من اليهود جميعاً، وبخصوص بعض آيات التوراة، وليست بها إشارة إلى أى تخريف نحو الإنجيل. (يسى منصور، عصمة الكتاب المقدس، الإسكندرية، ١٩٦٨، ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية: ١٣؛ وانظر: تفسير روح المعانى ١٨٨-١٨٩ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ١٥٣/٣ المحارة ، آية: ١٠٣ وانظر: تفسير المائل ١٠٣٧ وحدد المنار ١٩٣٦-٢٣٥ وتفسير ابن كشير ١٠٥٣-١٠ وفي ظلال القرآن ١٠٩٧٦-١٠٩ وتفسير الطبرسي ١١٥٦-١٠٩ وتفسير الطبرسي ١١٥٠١ وتفسير الطبرسي ١١٥٠١ -١١٥ وتفسير الطبرسي ١١٥٠١ -١٦٥٣ وتفسير الطبرسي ١١٥٠٦-١٦٩ وتفسير الكشاف ١١٥٦٦-١٦٦ .

إخفاء بعض أسفار التوراة في الهيكل، وهي التي عرفت «بالأسفار الخفية» – الأمر الذي سوف نناقشه بالتفصيل فيما بعد – ثم اختلفت نظرتهم إليها، إذ كان بعضها – فيما يعتقدون – غير مقدس، بينما البعض الآخر موحى به من عند الله، وإن رأى الأحبار منهم إخفاءه في الهيكل، حتى لإ يطلع عليه العامة من القوم، كما رأوا عدم إدراجه بين أسفار التوراة، ربما لأن ما بها من حقائق لا تتفق وأهواؤهم، وربما لأن ما بها من بشارات (١) لا يتلاءم وميولهم العنصرية.

وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿قُلْ مَنْ أَنزلَ الكَتَابَ اللّٰذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وهدّى، بَعَعلونه قراطيس تُبدُونَها وتَخْفُونَ كَثيرًا ﴾(٢) ويقول سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَهْلَ الكِتَابِ قَدْ جَاءَكُم رَسُولُنا يُبيِّنَ لَكُم كثيرًا مَمَّا كُنتِم تُخْفُونَ مِنَ الكتابِ ويعفو عن كثير، قد جاءًكم من الله نور وكتاب مبين ﴾(٣) ، ويقول: ﴿إِنَّ الّذِينَ يكتمونَ مَا أَنزلنا مِن البيّناتِ والهدّى مِنْ بعد ما بينًا ه للناسِ في الكتابِ ، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ﴾(٤) ، ويقول : ﴿وإِنَّ منهم لفريقًا يلُّوونَ ألسنتهم بالكِتابِ لِتَحْسَبُوه مِنَ الكِتَابِ، ويقول : ﴿وإِنَّ منهم لفريقًا يلُّوونَ ألسنتهم بالكِتَابِ لِتَحْسَبُوه مِنَ الكِتَابِ،

<sup>(</sup>۱) انظر: عن بشارات التوراة بمولد سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد عَلَقُ (تثنية ١٥: ١٥ ، ١٨، ١٥ : ٣ - ٢ ؛ وانظر: ٣ : ٣ - ٢ ؛ وانظر: ١٥- ١٠ : ١ - ٤٠ حبقوق ٣ : ٣ - ٤ ؛ وانظر: إيراهيم خليل، محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، ص ٣٧ - ٤٦).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام، آية: ۹۱؛ وانظر: تفسير الطبرى ۲۹/۱۱ - ۲۹-۱۵ الجواهر في تفسير القرآن الكريم دم. ۱۹۸۱ تفسير القرطبي، ص ۲۹۷۲-۲۶۷۶ تفسير ابن كثير ۲۹۳۳-۲۹۶۰ تفسير المنار ۱۰۸/۷ م. ۱۰۰۰ م.

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة، آية: ١٥ ؛ وانظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم ١٥٣/٣ ؛ تفسى الألوسى ١٩٩/٤ ؛ ف عن الألب القرآن ١٩٩/٤ ؛ تفسير الطبسرسي ٥٥/٦-٤٠ تفسير الطبسرى نفس العلبسري ١٤٠٠-١٠٤ . تفسير النسفى ١٩٩/١ ؛ تفسير الكشاف ١٢٧١١.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة، آية: ١٠٩، وانظر: تفسير النسفى ١٠٤/١؛ تفسير الطبرى ٢٤٩/٣-٢٥٨؛ تفسير الطبرى ٢٦/٣-٢٤٨؛ التنسير الطبرسي ٢/١٤-٢١٨؛ تفسير الكشاف ٢٠٩/١؛ التنسير الكريم ١٣٦/١-٢١٧.

وما هو مِنَ الكِتَابِ، ويقولونَ هو مِنْ عندِ الله، وما هو مِنْ عندِ الله، ويقولون على الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون (١٠).

هذا وقد روى أن جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله \_ ﷺ \_ رأى يوما ورقة من التوراة في يد الفاروق عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه وأرضاه \_ فأمره بإلقائها لما بها من أباطيل، وما فيها من تحريف، ثم قال: ﷺ وألم أتكم بها بيضاء نقية، والله لو أنَّ موسى كان حياً ما وسعه إلا اتباعي (٢).

وهكذا يقرر الإسلام بمصدريه الأساسيين ــ الكتاب والسنة ـ أن التوراة ــ وليس العهد القديم كله ــ كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه الكريم موسى عليه السلام، غير أن اليهود من بعد موسى، إنما قد حرفوه وبدلوه، ثم كتبوا سواه بأيديهم، ثم زعموا بعد ذلك كله، أنه من عند الله ﴿كبرت كلمة تخرج مِنْ أفواههم إنْ يقولونَ إلا كذبا﴾ (٣).

وسؤال البداهة الآن: إذا كانت هناك توراة أنزلت على موسى \_ حقا \_ وهذا ما نؤمن به \_ وإذا كانت هذه التوراة المتداولة اليوم، ليست هى توراة موسى \_ وهذا مالا نشك فيه \_ فكيف حدث ذلك إذن؟ وكيف استطاع أحبار من يهود أن يصطنعوا هذا الزيف في صفحاته، ليؤكدوا أمورا ليس لها ظل من الحق، بل هى جريمة مستمرة دفعوا الكثيرين إلى أن يشتركوا معهم في أداء أدوارهم فيها، مسوقين إلى ذلك دون أن عرفوا ما هم فاعلون(٤)، وأخيراً متى كتبت هذه التوراة؟.

<sup>(</sup>۱) سبورة آل عسران، آیة: ۲۷۸ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۵۳/۲-۰۵۶ تفسیر القرطبی، ص ۱۳۶۲-۱۳۳۳ تفسیر القرطبی، ص ۱۳۲۲-۱۳۳۲ تفسیر الطبری ۵۳۷-۵۳۷-۰۳۷.

<sup>(</sup>٢) ابن كثير، البداية والنهاية في التاريخ ١٩٨/١؛ تفيسر ابن كثير ٦/٤-6، مسند الإمام أحمد ٢/٥) ابن كثير، البداية والنهاية في الأديان السابقة للإسلام، القاهرة ١٩٦٤، ص ١٧-١٨.

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف، آية: ٥.

<sup>(</sup>٤) نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ٢٠٧/٣، (الإسكندرية ١٩٦٦).

## كتابة التوراة أولا ــ أسفار موسى الخفية (التوراة)

يروى سفر الخروج Exodus أن موسى عليه السلام، تلقى التوراة مشافهة من ربّه \_ بادئ ذى بدء \_ وبعد أن قرأها على قومه، وأخذ الميشاق منهم على اتباعها سجلها كتابة (۱) ، غير أن الربّ إنما أراد أن يسجل بخط يده التعليمات التى يريد أن يسير الإسرائيليون على منوالها، ومن ثم فقد أمر موسى أن يصعد إلى الجبل، «فأعطيك لوحي الحجارة والشريعة والوصية التى كتبتها لتعليمهم»، ويصدع موسى بأمر ربه، ويمكث هناك «أربعين نهارا» وأربعين ليلة (۱) ، يعطى بعدها، لوحى الشهادة، لوحى الحجر، مكتوبين بإصبع الله (۱).

وهكذا يبدو أن للتوراة مصدرين، الواحد أعطى لموسى من ربّه مشافهة، والآخر مكتوباً «بإصبع الله»، وأن جامع التوراة ضم المصدرين إلى بعضهما، ومن هنا كان التناقض الواضح، فمرة يرسل الله تعليماته مشافهة، فيسجلها موسى كتابة، ومرة أخرى يسجلها الله بإصبعه على لوحى الحجر(٤).

وتستطرد رواية سفر الخروج فتذكر أن موسى ما كاد يعود باللوحين المكتوبين حتى يجد قومه، وقد عادوا إلى ضلالهم القديم، فأخذوا يرقصون حول والعجل الذهبى، (٥) الذى صاغوه لأنفسهم، وهنا يثور موسى ثورة عنيفة، وقد أيقن أن كل ما بناه قد انهار في غيبته عن قومه، ووطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل، (٢).

<sup>(</sup>١) خروج ٢٤: ٣-٨. (٢) خروج ٢٤: ١٢ -١٨ ؛ وانظر: سورة البقرة، آية: ٥١.

<sup>(</sup>٣) خروج ٢١: ١٨. (٤) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٥) عن قصة «العجل الذهبي» انظر: محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتاب الأول ـ التاريخ، ص

<sup>(</sup>٦) خروج ۲۲: ۱-۱۹.

غير أن رب موسى سرعان ما يوجه نداء آخر إلى موسى، قائلا: «انحت لك لوحين من حجر مثل الأولين، فاكتب أنا على اللوحين الكلمات التى كانت على اللوحين الأولين اللذين كسرتهما ثم يأمره بأن يذهب بهذين اللوحين في الصباح إلى جبل سيناء وألا يدع أحداً يراه، حتى البقر والغنم لا ترع هناك، ويفعل موسى كل ذلك، «وكان هناك عند الرب أربعين نهاراً وأربعين ليلة، لم يأكل خبزاً ولم يشرب ماء فكتب على اللوحين كلمات العهد، الكلمات العشر(١) وهي المعروفة بالوصايا العشر الا أن الذي كتبها هذه المرة هو موسى، وليس رب موسى.

ونقرأ سفر التثنية Deuteronomy أن موسى قد كتب هذه التوراة، ثم سلمها إلى الكهنة من «بنى لاوى» ولجميع شيوخ إسرائيل، وأمرهم بقراءتها في نهاية كل سبع سنوات (٢)، هذا فضلا عن أن الكليم عليه السلام إنما قد آمر اللاويين، أن «خذوا كتاب التوراة هذا، وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم، ليكون هناك شاهدا عليكم، لأنى أنا عارف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حى معكم اليوم، قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحرى بعد موتى، اجمعوا إلى كل شيوخ أسباطكم وعرفاءكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات، وأشهد عليهم السماء والأرض، لأنى عارف أنكم بعد موتى، تفسدون وتزيفون عن الطريق الذى أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام، لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم، (٢).

<sup>(</sup>۱) خروج ۳۲: ۲-۲۸؛ ثم قارن (سورة الأعراف، آية: ۱۵۲-۱۰۰؛ وانظر: تفسير الطبرى مراج ۱۵۳-۱۰۰؛ وانظر: تفسير الطبرى المحارف، القساهرة ۱۹۵۸؛ الجواهر في تفسير القان الكريم ۱۲۲-۲۱۸؛ (القاهرة ۱۹۷۶)؛ تفسير القاسمي ۲۸۰۳-۲۸۸۲؛ تفسير الطبرسي ۱۸۲۱-۲۸۱۲؛ تفسير الطبرسي الكتاب، ۱۲۱۳-۲۷۱ (الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ۱۹۷۱)؛ تفسير القرطبي، ص ۲۷۱-۲۷۲۰، (دار الشعب، القاهرة ۱۹۷۰)؛ تفسير ابن كثير ۱۹۷۳؛ تفسير ۱۹۷۱)؛ تفسير ۱۹۷۱).

<sup>(</sup>٢) تثنية ٣١: ١٠-١١. (٣) تثنية ٢١: ٢٤-٢٩.

والأمر هنا \_ كما يقول أستاذنا الكبير الدكتور بخيب ميخائيل \_ لا يحتاج إلى تعليق، فالوصايا كتبها الله بخط يده، والتعليمات ألقاها موسى مشافهة، ثم سجلها كتابة، ثم هو يدرى تماماً نفسية قومه، وفساد سرائرهم، ويقدر ما سوف يحل بهم بعد موته، وما سوف يرتكبونه من معصية وزيغ(١)، ولست أدرى هل كان كليم الله، عليه السلام، يستشف حجب الغيب من أن قومه سوف يحرفون توراته، فسجل عليهم في هذه التوراة نفسها، ولأنكم تعملون الشر أمام الربّ، حتى تغيظوه بأعمال أيديكم، (٢).

وأياً ما كان الأمر، فالتوراة هنا شيء محدد لا يحتمل لبساً أو تأويلا، هي ما كتبه الله، وما سجله موسى، وما أمر أن يوضع في تابوت العهد، وما طلب إليهم أن يسجل على لوحى الحجر اللذين يصنعونهما بعد عبور النهر، إن التوراة شيء محدد المعالم، ومع ذلك فليست هي ذلك الشيء الذي نعرفه اليوم باسم «العهد القديم» (٣).

ونقرأ في سفر يشوع Joshua أن يشوع بنى مذبحًا للربً في جبل اعببال المراع من حجارة صحيحة، لم يرفع عليهما أحد حديدًا، وكتب هناك توراة موسى الموبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة، البركة واللعنة، حسب كل ما كتب في سفر التوراة (٥).

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢١٥.

<sup>(</sup>۲) تثنية ۳۱: ۲۹.

<sup>(</sup>٣) بخيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢١٩.

<sup>(</sup>٤) جبل عيبال: يقع على مقربة من شكيم، وموازياً لبجبل جرزيم ومجاوراً له، لا يفصلهما إلا واد ضيق، على مقربة من بلوطات مورا (تكوين ١٢: ٦، ٣٥، ٤؛ تثنية ١١: ٢٠، ٢٠، ٢١ - ١٣)؛ ويسمى جبل عيبال اليوم ٤ جبل السلامية على الجانب الشمالي من مدينة نابلس، وارتفاعه ويسمى جبل عيبال الكتاب المقدس ١٤٨/٢)

<sup>(</sup>٥) يشوع ٨: ٢٢-٥٠.

وعند هذه النقطة بجد أنفسنا أمام أول زيادة في التوراة، ذلك لأن يشوع - خليفة موسى وفتاه - قد أضاف ما شاء أن يضيف، اوقطع يشوع عهداً للشعب في ذلك اليوم، وجعل لهم فريضة وحكماً في شكيم، وكتب يشوع هذا الكلام في سفر شريعة الله (١).

وتمر الأيام ويحدث الصدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أيام القضاة وتتوالى الهزائم على الأولين، حتى جاء وقت بدا لهم أن النصر على عدوهم لن يتحقق إلا عن طريق عون خارق للعادة، ومن هنا فقد أحضروا معهم إلى ميدان القتال والتابوت، المقدس الذي كان محفوظاً في وشيلوه، بغية أن يضمنوا وجود ربهم بينهم، فيكتب لهم نصراً مؤزراً على عدوهم من أجل تابوته المقدس، ولكن الدائرة تدور عليهم، فيستولى الفلسطينيون على التابوت، ويدمروا معبده في وشيلوه، فضلا عن إخضاع قبائل بني إسرائيل النسطانهم (٢).

ويبقى «تابوت العهد» متنقلا بين بلاد الفلسطيين والإسرائيليين حيناً من الدهر، إلى أن يستقر آخر الأمر في أورشليم على أيام داود (١٠٠٠- ٥، ٩٠٠ ق.م) الذي نجح في الاستيلاء على المدينة المقدسة (٣)، وينتهز داود الفرصة في البحث عن التابوت، ويروى المزمور (١١٢) أن الملك أقسم أن لا ينام حتى يستعيده (٤)، ثم وجد أخيراً في قرية «يعاريم» (٥) \_ ويرجح أنها (١) يشوع ٢٤: ٢٥-٢٠.

(٢) صموليل أول ٤: ١-١١، ١٨؛ إرميا ٧: ١٢، ١٤، ٢٦، ٦، ١٩ وكذا:

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 14, 166-167.

وكذا: H. Kjaer, The Excavation of Shilo, in JPOS, 16, 1930, p. 50, 87F.

W.F. Albright, Archæology and the Religion of Israel, Baltimore, 1952, p. 103F.

(٣) صموتيل أول ٦: ١٤ صموثيل ثان ٦: ١٢-١٤ وكذا:

O. Eissfeldt, The Hebrew Kingdom, in CAH, II, Part II, Cambridge, 1976, p. 581.

(٤) مزمور ۱۱۲: ۱-۸.(۵) صموتیل أول ۲: ۲۱، ۷: ۱-۲.

قرية العنب التى تسمى أيضًا «أبو جوش»، على مبعدة ١٤ كيلا غربى القدس (١) \_ صندوقًا منقوشًا أكد أنه نفس «تابوت شيلوه»، الذى استرجع من بلاد الفلسطينيين، ثم سقط بطريقة غير مفهومة فى غياهب النسيان (٢) ربما لأنه كان قد فقد مكانته بعد أن سلبه الفلسطينيون، ومن ثم فقد أصبح يعيش حوله عدد ضئيل من الكهنة أو الحفاظ الذين لا مكانة لهم (٣).

وأرا داود أن ينقل التابوت في احتفال عظيم إلى قلعة صهيون، حيث أعدت هناك خيمة لاستقباله، وقد شارك داود بنفسه في هذا الاحتفال، حتى أنه أراد أن يعرب عن ابتهاجه بعودة التابوت إلى حاضرة ملكه، فنضى عنه ثيابه، وجعل يرقص في الطرقات بطريقة أثارت استياء زوجه وميكال، ابنة مسيح الله وشاؤل، (٢٠١٠-١٠٠٠ق.م)، فأنبته لهذا المسلك، فأغلظ لها في الرد، وأيا ما كان الأمر، فلقد نجح داود في إعادة والتابوت، وفي أن يجعل أورشليم، ليس مركزاً للحياة السياسية فحسب، بل مركزاً للحياة يجعل أورشليم، ليس مركزاً للحياة السياسية فحسب، بل مركزاً للحياة الدينية كذلك، ذلك لأن وتابوت العهد، إنما هو الأثر الرمزى الرئيسي لتحالف القبائل الإسرائيلية الاثني عشر(٤).

وفى عهد سليمان (٩٦٠-٩٢٢ق.م) يقام الهيكل، وينقل إليه التابوت، الذى لم يكن به سوى لوحى الججر (الوصايا العشر)، أما التوراة (التوجيهات الاجتماعية)، لم يرد لها ذكر، ولا يعلم مصيرها إلا الله، وطبقاً لرواية التوراة نفسها، «فلم يكن في التابوت إلا لوحا الحجر اللذان وضعهما

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس ٧٢٩/٢.

A. Lods, Israel From Its Beginnings to the Middle of the Eights Century, (7) London, 1962, p. 362.

<sup>(</sup>٣) صحوتيل أول ٦: ٧٧ إسماعيل راجحي الفاروقي، أصول الصهيونية في الدين اليهودي، القاهرة ١٩٦٤ مر ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) صسموئيل ثان ٦: ١٢-١٣ وكذا: M.Noth, op.cit., p. 191 وكذا:

L. Waterman, The Treasuries of Solomon's Private Chapel, JNES, 6, 1947, p. 162.

موسى هناك في حوريب، حين عاهد الربُّ بني إسرائيل عند خروجهم من أرض مصر»(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن القرآن الكريم إنما يشير إلى أن التابوت لم يكن فيه إلا بقية بما ترك آل موسى وآل هارون منذ أيام وشاؤل، (طالوت في القرآن الكريم)، وذلك في قوله تعالى فألم تر إلى الملأ من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم، والله عليم بالظالمين، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا، ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتى ملكه من يشاء، والله واسع عليم، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، وبقية مما ترك آل مسوسى وآل هارون محسمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين في ال

<sup>(</sup>١) ملوك أول ٨: ٩.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، آية: ۲٤٦-۲٤٨؛ وانظر: تفسير الطبرى ۲۹۱/٥-۲۳۸ (دار المعارف، القاهرة ١٩٥٧)؛ تفسير التفسير التفاسمى ١٩٥٧)؛ تفسير الكتاب العربى، بيروت)؛ تفسير القاسمى ١٩٥٧)؛ تفسير روح المعانى ٢٦/٢-١٦٨، في طلال القرآن ٢٦٦/٢-٢٦٩، (بيروت ١٩٧٧)؛ تفسير القرطبى، ص ١٥٠١-١٠٥، (دار الشعب، القاهرة ١٩٦٩)؛ تفسير الطبرسى ٢/٥٧-٢٨٤، (بيروت ١٩٦١)؛ تفسير الفخر الرازى ٢/١٨١-١٩٦ (المطبعة البهية، القاهرة ١٩٣٨)؛ تفسير وجدى، ص ٥٠-٥١؛ (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١)؛ تفسير الجلالين، ص ٤٣-٤٤، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١)؛ تفسير البحلالين، ص ٤٣-٤٤، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١)؛ تفسير ابن كثير ١٩٤١)؛ تفسير البحلالين، ص ٤٣-٤٤، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١)؛ تفسير ابن كثير المامة للكتاب، القاهرة ١٩٧١).

والآيات الكريمة السابقة تشير إلى أن الذى استرد التابوت من الفلسطينيين إنما كان «طالوت» (شاؤل التوراة)، وتؤكد رواية التوراة هذه الحقيقة، وذلك عندما تروى أن داود إنما قد وجد التابوت في قرية «يعاريم» وأنه بقى هناك عشرين عاماً، قبل أن ينقله داود إلى عاصمته أورشليم (١١).

هذا وتذهب الأساطير الحبشية إلى أن هذا التابوت الذي بقى للإسرائيليين بما فيه من لوحى الحجر قد ضاع في عهد سليمان، عليه السلام، ذلك أن «ابن الحكيم» الذي ولدته «مكيدة» من سليمان (٢)، بطريق غير مشروع قد طلب من أبيه سليمان جزءا من غطاء «تابوت العهد» لتعبده أمه، وكذا شعبها، وحين أجاب سليمان ولده إلى سؤله، استطاع بعض مرافقيه من أبناء أورشليم بتوجيه من الكاهن اليعازر بن صادق أن يصنعوا صندوقًا على صورة «تابوت العهد» ثم يستبدلوه بالتابوت الأصلى، وهكذا كان «لابن الحكيم» عند سفره من أورشليم إلى الحبشة، التابوت

<sup>(</sup>١) صموثيل أول ٦: ٢١، ٧: ١-٢.

<sup>(</sup>۲) تذهب الرواية الحبشية إلى أن المنيلك، أول ملوك أثيرييا في القرن العاشر قبل الميلاد إنما كان ابناً لبطلة الشمس ماكيدة، وبطل القمر سليمان الحكيم، ومن قم فقد حمل ملوك أثيوبيا لقب وأسد يهوذا، حتى نهاية دولتهم، في التاسع من ربيع الأول عام ١٣٩٥هـ(١٩٧٥/٢/٢١). غير أن الأمر بهذه الصورة جد مضلل، فمملكة أكسوم، إنما قامت في القرن الأول ق.م وليس في القرن العاشر ق.م ومن قم فليس من شك في أن تلك أسطورة نشأت بعد هجرة اليهود إلى الحبشة في القرن السادس قبل الميلاد على رأى، وفي القرن الأول أو الثاني بعد الميلاد على رأى آخر حتى أن اليتمان، قد قرأ في بعض نقوش الملك الحبشي (عيزانا، عبارة وملك صهيون، رغم أن الرجل قد اعتنق النصرانية، وليس اليهودية، ومن ثم فربما كانت هناك حركة تبشر باليهودية فضلا عن المسيحية، أو بمذهب يجمع بين الديانتين. انظر:

J.B. Conelbeaux, Histoire de L'Abyssinie, I, p. 108; E.A.W. Budge, A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia I, London, 1928, p. 193.

A. Kammerer, Esai sur L'Histoire Antique d'Abyssinie, Paris, 1926 p. 68.

والغطاء مما، وإن كان ابن الحكيم لم يكن يدرى شيئًا عن سرقة «تابوت العهد» إلا حين وصل إلى مصر، ورأى أن تماثيل آلهتها، إنما كانت تنحنى للتابوت وتسجد له(١).

وسواء أصحت هذه القصة، أم كانت مجرد أسطورة \_ وما أكثر الأساطير في تاريخ اليهود \_ فالثابت تاريخيًا، أن الإسرائيليين بعد عهد سليمان إنما قد مروا بمرحلة قاسية، من الفرقة والانقسام سياسيًا، والردة وعبادة الأوثان دينيًا، ينسى اليهود أثناءها أمر التوراة تمامًا.

وفجأة، وعلى أيام (يوشيا) (٦٤٠-٢٥ق.م)، وفي السنة الشامنة عشرة من حكمه (حوالي عام ٢٢٢ق.م)، نقرأ في التوراة أن الملك اليهودي قد أرسل (شاقان) \_ أحد موظفي قصره \_ إلى معبد أورشليم، لمقابلة احلقياه الكاهن الأعظم، بغية أن يحسب وإياه تلك النقود التي كانت قد وصلت إلى المعبد من جمهور الزوار، حتى تصرف هذه الأموال على ترميم المعبد من جمهور الزوار، حتى تصرف هذه الأموال على ترميم المعبد (٢).

وهناك، وفي ركن قصى من أركان المعبد الذي كان قد مضى على تشييده نيف وثلاثة قرون، يكتشف الكاهن فجأة، وبطريقة الصدفة اسفر الشريعة (٣)، ويقرأ الملك السفر فيمزق ثيابه، بعد أن علم أن قومه إنما قد

<sup>(</sup>۱) الحيمي الحسن بن أحمد، سيرة العبشة، تخقيق مراد كامل، القاهرة ١٩٥٨؛ بخيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٣٧٨-٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) ملوك ثان ٢٢: ٣-٧.

<sup>(</sup>٣) يعتمد بعض الباحثين على هذه الرواية فيذهبون إلى أن سفر التثنية (سفر الشريعة) إنما قد كتب على أيام «يوشيا»، بينما يدهب آخرون إلى أنه كتب بعد فترة ما من عهد سليمان، ومن ثم فقد ذهب فريت إلى أنه قد كتب غى عهد حزقيا، وذهب آخرون إلى أنه كتب في عهد «منسى»، وذهب فريق الله إلى أنه قد كتب أثناء فترة السبى البابلي أو بعدها . انظر:

The Jewish Encyclopeadia, London 1903, p. 538, F.

زاغوا عن الصراط المستقيم (١)، ثم سرعان ما يجمع شيوخ القوم وأولى الرأى فيهم، ويقرأ عليهم السفر، ويقسم الجميع بما فيهم الكهنة والأنبياء وكل الشعب من الصغير إلى الكبير الأيمان المغلظة على التوبة النصوح، وهكذا أعيد إصلاح المعبد، وطهر من الطقوس الأجنبية، وأزيلت المحاريب المحلية من المرتفعات، ودمر مذبح «بيت إيل» المنافس لمذبح أورشليم منذ أيام يربعام الأول (٢٢٩ - ٤٠٥ ق.م) ملك إسرائيل، واحتفل بعيد الفصح الذي يذكر القوم بالخلاص من مصر، ولم يعد يعترف إلا بمعبد أورشليم كمكان مقدس تقدم فيه الأضاحي (٢).

ويعلق (رحمة الله الهندى) على قصة التوراة هذه، بأنها من بنات أفكار الكاهن الأعظم، (حلقيا)، وذلك لأسباب منها (أولا) أن الهيكل قد نهب مرتين قبل أيام (أحاز) (٧٣٥-٧١٥ق.م) ملك يهوذا ومنها (ثانيا) أن سدنة الأصنام ـ التي أقامها أحاز (٣) ـ إنما كانوا يدخلون الهيكل كل يوم، وما سمع أحد طوال السبعة عشر عاماً الأولى من حكم (يوشيا) بذلك، فأى ركن قصى هذا من هيكل سليمان تحويه يوماً بعد يوم أقدام الكهنة والسدنة، ظل ما فيه خفياً مخفياً طوال قرون ثلاثة، ولهذا كله يذهب

<sup>(</sup>١) ملوك ثان ٢٢: ٨-٢٠ ؛ أخبار أيام ثان ٣٤: ٨-٨٨ ؛ وكذا:

A.C.Welch, The Code of Deuteronomy, N.Y., 1924.

<sup>(</sup>٢) ملوك ثان ٢٣: ١ – ٢٨؛ أخبار أيام ثان ٣٤: ٢٩ – ٣٣؛ وكذا:

C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 35-36.

وكذا:

A.F.Olmstead, The Reforms of Josiah, in Its Secular Aspects, AHR, 20, 1915, p. 566F.

<sup>(</sup>٣) انظر: ملوك ثان ١٦: ٧-٢٠ ؛ أخبار أيام ثان ٢٨: ١–٢٥؛ وكذا:

I. Epstein, op.cit., p. 48-49;

C. Roth, op.cit., p. 34.

«رحمة الله الهندى» إلى أن «سفر الشريعة» هذا، من مخترعات «حلنيا»، جمعه من الروايات اللسانية التي وصلت إليه من أفواه الناس، سواء أكانت صادقة أو غير صادقة (١).

ويرى «ديفز» ـ اعتماداً على تخليل اللغة والأسلوب ـ أن «سفر الشريعة» هذا، لم يدون فعلا، إلا قبيل اكتشافه هذا المزعوم بما لا يعدو عشرات السنين<sup>(۲)</sup>، ويذهب «وليم أولبرايت» إلى أن مؤلف هذا السفر إنما قد جمع كمية ضخمة من المادة العلمية، بدأها «بسفر التثنية» (الذي نقل فيما بعد من مجموعته ووضع مع الأسفار الموسوية، إذ هو، طبقاً محتوياته، ينتمى إليها) وأنهاها بسفر الملوك الثاني<sup>(۳)</sup>.

وعلى أى حال، فسواء أوجد (حلقيا) هذه النسخة، أم أنه وجدها حقيقة في الهيكل، فنحن لا ندرى على وجه اليقين، ماذا كان سفر الشريعة هذا ؟ فبقد يكون سفر الخروج، من الإصحاح العشرين إلى الثالث والعشرين، وقد يكون سفر التثنية (تثنية الاشتراع)(٤)، وربما الإصحاحات الثلاثين منه(٥).

وأيًا ما كان الأمر، فهو سفر صغير، يتضمن ملخصًا للتعاليم والوصايا، دون أن يتعرض للسرد التاريخي، وإن تعرض لأمور الحرب، ذلك لأنه قد يحدث عن الخصال والسبايا والمعسكر وحرية الدفاع(٦).

<sup>(</sup>١) رحمة الله الهندى، إظهار الحق، ترجمة عمر الدسوقي، القاهرة ١٩٦٤، الجزء الأول، ص

A.P. Davies the Ten Commandnent, N.Y., 1956, p. 35.

W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, London, 1949, p. 225.

<sup>(</sup>٤) ول ديورات، قصة الحضارة، ترجمة محمد بدران، ٣٥٦/٢ (القاهرة ١٩٦١).

A. Lods, op.cit., p. 12.

<sup>(</sup>٣) تلنية ٢٠: ١-٢٠، ٢١: ١٠-١٤، ٢٣: ١٠-١٤، ٢٤: ٥.

وتزال دولة اليهود من فلسطين، ويسبى سكانها إلى ضفاف الفرات (في أعوام ٧٢٢، ٥٨٩، ٥٨٧، ٥٨٥ق.م)، وعند العودة من السبى البابلى في عام ٥٣٥ق.م، لم يكن في وسع اليهود أن يقيموا لهم دولة حربية، وذلك لنقص في الأموال والرجال، فاكتفوا بنوع من الإدارة، يعترفون فيه بسيادة الفرس عليهم، ويهيء لهم في الوقت نفسه سبيل الوحدة القومية والنظام، وهكذا بدأ الكهنة في وضع قواعد حكم ديني يقوم \_ كما يقوم حكم يوشيا \_ على المأثور من أقوال الكهنة.

وفي عام ٤٤٤ قبل الميلاد(١) دعا «عزرا» \_ وهو كاهن عالم \_ وفي

<sup>(</sup>۱) هذا التاريخ يحتاج إلى تعديل، وربما كان بعد عام ٣٩٨ق.م، ذلك أن التوراة تذهب إلى أن وعزراه يسبق ونحمياه (٤٥٤-٣٣٤ق.م) من الناحية التاريخية إذ أنه جاء إلى أورشليم في السنة السابعة من عهد وأرتكزركسيس الأولى، أي حوالي عام ٤٥٨ق.م، إلا أن العلماء المحدثين ومنهم أستاذنا الدكتور بخيب ميخائيل ومارتن نوث وستانلي كوك ووليم أولبرايت وجاك فنجان ورولي وغيرهم ... يجمعون على أن وعزراه إنما قد جاء إلى أورشليم بعد ونحمياه، وربما في السنة السابعة عشرة من عهد الملك الفارسي وارتكزركسيس الثالث، (٣٥٩-٣٣٥ق.م) .. أي حوال عام ٣٩٨ق.م .. ذلك لأن ما كتبه كل منهما على حده، يشير إلى أن عمل كل منهما مستقل عن الآخر، وليس هناك ذكر لواحد ممن عادوا مع وعزراه يشير إلى أنه عاون ونحمياه في بناء الأسوار، كما أن ونحمياه يحرم الزواج بالأجنبيات مستقبلا، ولا يفرض إلغاء الزيجات القائمة فعلا، كما فعل وعزراه وأخيراً فإن بردية واليفانتين تشير إلى كبير كهنة يدعى ويوحانان كان معاصراً لعزرا، وهو في الوقت نفسه حفيد والياشيب المعاصر لنحميا (عزرا ٧: ويوحانان، كان معاصراً لعزرا، وهو في الوقت نفسه حفيد والياشيب المعاصر لنحميا (عزرا ٧: السابق، ص ٤٤٩، وكذا:

M.Noth, op.cit., p. 320; W.F. Albright, The Archaeology of Palestine and the Bible, p. 169F.

ركذا: J. Finegan Light from the Ancient Past, I, Princeton, 1969, p. 239.

H.H. Rowley, The Servant of the Lord and Other Essays on the Old Testament, 1962, p. 131-159;

N.H. Smaith, ZAW, 63, 1951, p. 53-66.

يده كل السلطات الحكومية، التي عهد إليه بها العاهل الفارسي «أرتكزر كسيس الأول» (٤٦٠-٤٢٤ق.م) \_ دعا قومه اليهود إلى اجتماع عام خطير، وشرع يقرأ عليهم من مطلع النهار إلى منتصفه، سفر شريعة موسى، وظل هو وزملاؤه اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تحويه ملفات هذا السفر، ولما فرغوا من قراءتها أقسم الكهنة والزعماء والشعب على أن يطيعوا هذه الشرائع، ويتخذونها دستوراً لهم يتبعونه، ومبادئ خلقية يسيرون على هديها، ويطيعونها إلى أبد الآبدين (١١).

وظلت هذه الشرائع منذ تلك الأيام النكدة إلى يومنا هذا، المحور الذى تدور عليه حياة اليهود، ولا يزال تقيدهم بها طوال بجوالهم ومحنهم من أهم الظواهر في تاريخ العالم.

ولعل سؤال البداهة الآن : ماذا كان دسفر شريعة موسى، هذا؟

من البدهى إنه لم يكن بعينه هو «كتاب العهد» الذى قرأه يوشيا من قبل، لأن هذا ما قد جاء فيه بصريح العبارة، أنه قرئ على اليهود مرتين كاملتين فى يوم واحد، على حين أن قراءة الكتاب الأخير قد احتاجت إلى أسبوع كامل، وكل ما فى وسعنا أن نفعله هو أن نحرز أن الكتاب الكبير كان يحتوى على جزء هام من أسفار العهد القديم الخمسة، يسميها اليهود وتوراته ويسميها غيرهم «البنتاتوك» Pentateuch أو «الأسفار الخمسة».

هذه هي المراحل التي تمت فيها كتابة الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية) باختصار، وهي تدل بوضوح

<sup>(</sup>۱) تحميا ۸: ۱-۱۸.

<sup>(</sup>۲) نحمیا ۱۰، ۱۸ ، ۱۰ ، ۱۹ ملوك نان ۲۲ ، ۲۲ ، ۱۰ ، ۲۲ ول دیورانت، الرجع السسابق، س ۲۲۷-۳۶۲ و كذا: 322; بركذا: Hillmut Audies, Histoire de L'Antisemitisme, p. 30.

على أن توراة موسى (القرن ١٣ ق.م) تختلف عما قرأه يوشيا (القرن ٥ ق.م)، ويكاد كق.م)، وأن تلك تختلف بدورها عما قرأه عزرا (القرن ٥ ق.م)، ويكاد العلماء يجمعون على أن اليهود قد قاموا بتجميع التوراة أثناء السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٥ق.م)، وإقامتهم في بابل، وأنهم قد كتبوا هذه «الشريعة» التي أرادوا أن ينظموا بها مجتمعهم بتأثير من قوانين حمورابي (١٧٢٨-١٦٥ق.م) التي نظمت المجتمع البابلي الذي عاشوا فيه وتأثروا به، وليس هناك دليل على ذلك أقوى من التشابه الكبير بين قوانين حمورابي وشرائع التوراة.

وأياً ما كان الأمر، فإن التوراة الحالية قد مرت من غير شك بمراحل متععددة، تطورة خلالها مادتها من رواية إلى اختيار ؟ وتنقيح وحذف، ثم تدوين على يد جماعة من المشرعين، ولم يبق من النسخة المنقولة بالتواتر على ألسنة كهنة اليهود، إلا ما على بالأذهان مما لا يعتمد عليه، حتى ظهرت التوراة العبرية المتداولة الآن، وقد أخذت الأسفار الخمسة الأولى (توراة موسى) صورتها الحالية، خلال السبى البابلي في القرن السادس قبل الميلاد، ثم تناولتها يد التنقيح منذ هذه المرحلة حتى قيام دولة الإسكندر الأكبر (٣٣٦-٣٢٣ق.م)، ومع ذلك فليست هي أقدم ما في التوراة، بل يرجح بعض المؤرخين أن أسفار الأنبياء هي أقدمها جميعاً (٢).

وأما بقية أسفار العهد القديم، ومتى كتبت، وأين كتبت ؟ فسؤال برئ ولا ضير منه \_ كما يقول ول ديورانت \_ ولكنه سؤال كتب فيه خمسون ألف مجلد، ومع ذلك فسنحاول الإجابة عنه هنا بإيجاز، وقدر طاقتنا.

<sup>(</sup>١) انظر الآراء التي دارت حول التأريخ للملك حمورابي : محمد بيومي مهران، مصر والشرق الأدني القديم، الجزء العاشر، الإسكندرية ١٩٩٠م، ص ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٠٣.

# ثانيا \_ أسفار الأنبياء

### أولا \_ الأنبياء المتقدمون:

وتشمل أسفار يشوع والقضاة وصموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني.

## (١) سفريشوع:

يأتى سفر يشوع Joshus بعد أسفار موسى الخمسة، ويشوع (أو يوشع كما تسميه المصادر العربية) هو بطل السفر، وليس كاتبه، وأما كاتبه فهو موضع خلاف بين الباحثين، فهو يشوع نفسه فى بعض المصادر اليهودية، وهو «اليعازر بن هارون» فيما يرى كلفن، بل إن هناك من يذهب إلى أنه «فيدحاس» أو «صموئيل» أو «إرميا»(۱).

وعلى أى حال فهناك ما يشير إلى اعتماد سفر يشوع هذا، على سفر ياشر أحد الأسفار الخفية بل إن هناك من يرجح أنه جزء من سفر أكبر، ذلك لأننا نجد خانمته قد وردت في سفر القضاة، كما أن أوله إنما يتصل بآخر سفر التثنية (٢).

هذا إلى أن ذكر هذا السفر لموت يشوع ومكان دفنه (۱۳) ، ولجبال يهوذا وإسرائيل (٤) ، يتعارض تمامًا مع كون يشوع هو كاتب السفر، وإن كان هذا لا يمنع من أن أجزاء منه قد كتبها يشوع نفسه (١٨: ٩، ٢٤: ٢٦).

وأما وقت كتابة السفر، فهناك إشارات منه على أنه كتب قبل عهد

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس، ١٠٧٠/٢، (بيروت ١٩٦٧).

<sup>(</sup>٢) يشوع ٢: ٦، ٢٤: ٢٨، ٣٤: ٥، ٩؛ فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص٦١--٦٢.

<sup>(</sup>۳) يشوع ۲۹: ۲۹–۳۰.

<sup>(</sup>٤) يشوع ۲۱:۱۱.

داود (۱۰۰۰-۱۰۰۹ق.م)، فهو يذكر مدينة الصيدا على أنها عاصمة الفينقيين (۱)، وعلى أن اليبوسيين مايزالون يسكنون في أورشليم (۲)، وعلى أن الكنعانيين إنما كانوا يسكنون في مدينة اجازر (۳).

هذا فضلا عن أن رواية السفر، إنما تمتد إلى الوقائع التى حدثت بعد موت يشوع، إذ أنه يذكر على وجه التحديد أنه بعد موته كان الإسرائيليون يعظمون الله ما عاش المسنون الذين عرفوا يشوع<sup>(3)</sup>، وهناك حادثة أخرى جاءت فى الإصحاح الثانى والعشرين تذهب إلى أن سبطين ونصف أقاموا مذبحاً وراء الأردن، وهى حادثة يبدو أنها وقعت بعد موت يشوع، خاصة وأن يشوع لم يذكر بتاتاً فى القصة كلها، إذ كان الشعب وحده هو الذى يتشاور فى أمور الحرب، ويرسل المندوبين، وينتظر ردهم، ثم يصدر موافقته تخو الأمر(٥).

وأخيراً يظهر بوضوح من الإصحاح العاشر، أن هذا السفر قد كتب بعد يشوع بقرون عديدة، إذ يعطينا الإصحاح هذه الشهادة «ولم يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده، سمع فيه الربُّ صوت إنسان» (٦).

هذا وهناك في نفس الوقت، ما يشير إلى أنه قد كتب بعد السبى البابلي (٧) أضف إلى ذلك أن البعض إنما يرجح أن السفر قد كتب ـ أو على الأقل جمع ـ في القرن الخامس قبل الميلاد، بالرغم من وجود بعض النصوص القديمة، والتي ترجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد (٨).

<sup>(</sup>۱) يشوع ۱۱:۸. (۲) يشوع ۱۵:۹۳.

<sup>(</sup>٣) يشوع ١٦: ١٠؛ مراد كامل، الكتب التاريخية في المهد القديم، القاهرة ١٩٦٨، ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمة الدكتور حسن حنفي، القاهرة، ١٩٧١، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٥) يشوع ٢٢: ١٠؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٨) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٦٤.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر يشوع هذا، إنما يتصل اتصالا وثيمًا بالتوراة (أى الأسفار الخمسة الأولى)، وأنه يكون فى الواقع معها مؤتلفة، حتى أن السامريين قد أضافوه إلى أسفارهم الخمسة، ولعل هذا هو الذى دفع بالكثيرين من العلماء إلى اعتبار أسفار التوراة ستة (هكساتوك Hexateuch) وليس خمسة «بنتاتوك» Pentateuch، ففى هذا السفر نجد سائر المصادر المختلفة التى تعتمد عليها التوراة ــ اليهوى والإلوهيمى والتثنوى والكهنوتى ــ وقد مزجت جميعًا مزجًا يجعل من العسير على الباحث مخليله إلى عناصره الأولية(١).

## (٣) سفر القضاة:

تذهب التقاليد اليهودية والمسيحية إلى أن المصموثيل النبيّ (٢) هو الذي كتب سفر القضاة هذا، على أنه ليس لدينا من دليل يثبت صحة هذا الزعم، ومن جهة أخرى، فلما كان مؤلفه يكرر أنه لم يكن في عصره أي ملك لإسرائيل، فللشك بأنه لم يكتب بعد أن استولى الملوك على السلطة (٢).

ويذهب بعض الباحثين إلى أن مادة سفر القضاة Judges كانت متفرقة، وأن خصائص اللغة فيه تدل على أن مادته كتبها عدة مؤلفين، ثم قام واحد من المتشبعين بروح سفر التثنية يجمع مادته فيما بين عامى ٢٠٠، ق.م(٤).

<sup>(</sup>١) نفس المرجع السابق، ص ٦٣.

<sup>(</sup>٢) عن صموثيل النبيّ انظر: محمد بيومي مهران، النبوّة والأنبياء عند بني إسرائيل، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ٤٢--٤٢.

<sup>(</sup>٣) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٩٤؛ ثم قارن، باروخ سبينوزا، المرجعالسابق، ص ٢٧٥

## (٣) سفر صموئيل الأول والثاني:

رغم أن كاتب السفرين غير معروف على وجه اليقين، إلا أن التلمود ينسب كتابتهما إلى صموئيل النبى، هذا فى الوقت الذى يذهب فيه بعض الباحثين إلى أن صموئيل النبي إنما قد كتب الإصحاحات الأربعة والعشرين الأولى، وأن النبيين «ناثان» و «جاد» قد أكملا السفرين، معتمدين فى ذلك على ما جاء فى سفر أخبار الأيام الأول (٢٧: ٢٢، ٢٩: ٢٩) (١).

وقد بقيت هذه الفكرة سائدة حتى القرن التاسع عشر الميلادى، إذ جاء اليشهورن، وعرض لنقض هذين السفرين ضمن أسفار العهد القديم، فلاحظ أولا ورود بعض المواضيع المكررة، كما لاحظ كذلك أن هناك مواضيع أحدث، ولا قيمة تاريخية لها بالنسبة لغيرها من المواضيع الأخرى، هذا فضلا عن وجود بعض التشابه في الأسلوب بين هذه المواضيع الحديثة وبين أسلوب سفر التثنية، أعنى المصدرين اليهوى والإلوهيمي (٢).

ويرجح الدكتور مراد كامل أن المراجع النهائي للسفرين إنما كان واحداً من تلاميذ هؤلاء الأنبياء، بل إن هناك من يرجح أن السفرين إنما كتبا بعد صموئيل بقرون عديدة (٢٠).

وأما وقت كتابة سفرى صموئيل الأول والثاني (I.II Samuel) فيرجح البعض أن ذلك إنما كان في الفترة الواقعة بين القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد، لاشتمالهما على مواضيع متفاوتة في الزمن (٤).

## (٤) سفرا الملوك الأول والثاني:

ينسب التلمود كتابة سفرى الملوك الأول والثاني إلى إرمياء النبي(٥)،

<sup>(</sup>١) مراد كامل، المرجع السابق، ص ٧٠؛ قاموس الكتاب المقدس، ٥٥٤/٢.

<sup>(</sup>٢) صموئيل أول ١، ٢، ٣، ٧، ٨، ١٢، ٢٤، ٢٦؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٧٨.

<sup>(</sup>٣) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٧٥؛ مراد كامل، المرجع السابق، ص ٧٠.

<sup>(</sup>٤) فؤاد حسنين، المرع السابق، ص ٧٨.

ولكنه زعم لا يستند إلى دليل، خاصة وأن سفر الملوك الثانى، تمتد حوادثه إلى ما بعد عصر إرمياء (٢٢٦-٥٥٠ق.م)، هذا وقد ظن بعض الباحثين أن كاتب السفرين إنما كان «باروخ»، بينما ذهب آخرون إلى أنه (عزرا)(١).

وعلى أية حال، فلقد كان السفران في النص العبرى \_ كما كان سفرا صموئيل الأول والثاني \_ سفراً واحداً، ثم فصلا في الترجمة السبعينية، كما أنهما قد اقتبسا \_ كما هو ثابت في هذه الأسفار ذاتها \_ من كتب حكمة سليمان، ومن أخبار ملوك يهوذا وإسرائيل(٢).

هذا ويرجح بعض الباحثين أن تأليف السفرين إنما قد تم فيما بين عامى ٢٦٢، ٩٠ قبل الميلاد، وهناك ما يشير إلى أن سفر الملوك الثانى قد كتب بعد نهاية دولة يهوذا، أو بعد مرحلة السبى البابلى، ذلك لأن السفر إنما قد تعرض لذكر ملوك دولة يهوذا، وسبى اليهود إلى بابل، فضلا عن ذكر بعض الأحداث التى جرت فى بابل أثناء السبى وبعده، ولعل هذا هو السبب الذى دفع البعض إلى القول بأن هناك مؤلفاً آخر للسفرين ظهر أثناء السبى البابلى، فأعاد تأليفهما، وأن هذا التأليف الثانى، إنما قد تم فيما بين عام ٢٥١، ٥٣٥، قبل الميلاد، وربما حوالى ٥٥٥ق. م(٣).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفيلسوف اليهودى، «باروخ سبينوزا» (١٦٣٧-١٦٧٧م)، إنما يذهب إلى أن الأسفار الآنفة الذكر جميعاً (أسفار موسى الخمسة ويشوع والقضاة وراعوث وصموئيل أول وثان وملوك أول وثان) قد كتبها مؤلف واحد، أراد أن يروى تاريخ اليهود القديم

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس، ٩٢٠/٢.

<sup>(</sup>٢) ملوك أول ١١: ٤١: ١٤، ١٤: ٢٩، ٢٩؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٧٦.

<sup>(</sup>٣) ملوك أول ٨: ٤٤-٥، ٩: ١-٩، ملوك ثان ١٧: ١٩-٢٠، ٢١: ١٠-١٥، ٢٢: ١١-١١. ١٢-١٨؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٨١؛ وانظر:

M. Yngelstein Bibical Chronology, Part I, Cincinnati, 1944.

منذ نشأتهم الأولى، وحتى خراب أورشليم الأول (عام ٥٧٨ق.م)، ويتضح هذا من تتابع الروايات والربط بينها، وتحديد غاية معينة لها، جعلت الأسفار تتميز بخصائص ثلاثة: وحدة الفرض، وارتباط الروايات، وتدوينها المتأخر بعد الحوادث بعدة قرون.

ويظن السبينوزا أن اعزرا الكاتب هو ذلك المؤلف لهذه الأسفار، لأن الروايات كلها تنتهى قبله، وإن كان عمله قد اقتصر على جمع الروايات من كتب أخرى، ثم نسخها ونقلها دون ترتيب أو تحقيق، مما يفسر نفس الروايات بألفاظ مختلفة في عدد من الأسفار، كما أن ألفاظ الرواية قد ثبت أنها قد كتبت بعد الأحداث بزمن طويل، فضلا عن أن اعزرا قد نقل الروايات دون تحقيق من كتب المؤرخين، وهذا يفسر اختلافها فيما بينها، وهكذا جاءت النصوص منقوضة ومتعارضة لأنها مأخوذة من مصادر متعددة ولم ينجح الأحبار في محاولاتهم المتكررة للتوفيق بينها الأحبار المناها في محاولاتهم المتكررة للتوفيق بينها الأحبار المناها في محاولاتهم المتكررة للتوفيق بينها الأحبار المناها المتحدد الأحبار المناها المناها المتحدد الأحبار المناها ال

### ثانياً ـ الأنبياء المتأخرون:

وهم : إشعياء وإرميا وحزقيال.

## (١) سفر أشعياء:

اختلفت الآراء حول سفر إشعياء Isai'h هذا اختلافًا يفوق غيره من أسفار العهد القديم، فلقد كان الرأى التقليدي أن إشعياء (٢)، الذي ظل

<sup>(</sup>۱) باروخ سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمه حسن حنفي، القاهرة ١٩٧١، ص ٢٦-٢٦ .

<sup>(</sup>۲) عاش إشعياء بن أموص هذا فيما يرجح في أورشليم (۷۶۰-۷۰ق.م)، وربما كان مدرسا للفلسفة وربما كان طبيباً، بل إن هناك من يراه موظفاً في معبد أورشليم، وكان يرتدى وكذا امرأته وي الأنبياء، وقد أنجب أطفالا كثيرين أطلق عليهم أسماء رمزية (إشعباء ۷:۲-۳،۸:۳ مراته و ۲:۲۰،۲ فراد حسنين، المرجع السابق، ص

يحمل علم النبوة في دولة يهوذا أربعين عاماً (٧٤٠-٧٥٠ق.م) هو كاتب هذا السفر، وفي عام ١٧٧٥، أنكر «دودرلين» J.G. Docderiein ذلك، وذهب إلى أن هناك «إشعياء» آخر (عاش في بابل حوالي عام ٥٤٠ق.م)، هو الذي كتب الإصحاحات من الأربعين إلى السادس والستين (١).

شم أتى «دوم» B. Duhin ، في عام ١٨٩٢م وذهب إلى أن الوحدة مفقودة حتى بين هذه الإصحاحات الأخيرة (٤٠ - ٢٦) ، وأن هناك إشعياء ثالث (عاش بعد بجديد المعبد في عام ٢١٥ق.م هو كاتب الإصحاحات من السادس والخمسين إلى السادس والستين، ثم تابع «دوم» في رأيه هذا آخرون ومنهم ـ إرنست سيللين، وك. إليجر ...

وفى عام ١٩٢٨م، قدَّم «تورى» C.G. Torrey نظريته التي ذهب فيها إلى أن الإصمحاحات من الرابع والشلاثين إلى السادس والستين (باستثناء الإصحاحات من ٣٦ إلى ٣٩) قد كتبها مؤلف كان يعيش في فلسطين، وأن هناك وحدة قوية بين هذه الإصحاحات (٣٤-٣٦)(٢).

ويتفق العلماء الآن \_ أو يكادون \_ على أن سفر (إشعياء) هذا، إنما ينقسم إلى أقسام ثلاثة:

أولها: من الإصحاحات (١ إلى ٣٩)، وتنسب إلى النبيّ (إشعياء بن أموص).

وثانيها: الإصحاحات (٤٠ إلى ٥٥)، وتنسب إلى نبيَّ مجهول أطلق عليه، إشمياء الثاني، وكان يعيش في بابل مع يهود الأسر البابلي بعد قرن ونصف من موت (إشعياء بن أموص) في أورشليم.

وثالثها: الإصحاحات (٥٦ إلى ٦٦)، وتنسب كذلك إلى نبي مجهول أطلق

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dicitionary, Chicago, 1970, p. 537.

S.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament Edinbu- (Y) rgh, 1950, p. 234F; M.F. Unger, op.cit., p. 537.

عليه «إشعياء الثالث»، كان يعيش في فلسطين في فترة ما بعد إعادة بناء الهيكل (حوالي عام ١٦٥ق.م)، وربما كان واحداً من حوارى «إشعياء الثاني»، الذين حاولوا أن يعيدوا فراسة أستاذهم في بعض المسائل المعقدة في عصر التجديد وإعادة البناء(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه قد عثر في عام ١٩٤٨/ الإشارة إلى أنه قد عثر في عام ١٩٤٨/ الإمادة المحدة المحدة من كهف مطل على الشاطئ الشمالي للبحر الميت، وعلى مبعدة كيلو متر واحد من «خربة قمران» على بعض الجرار، وبداخلها بعض الخطوطات العبرية (٢)، التي كان من بينها النص الكامل لسفر «إشعياء»

E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, Penguin Books, 1969, p. 25-26. (۱)
R.Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, London, 1952, p. 423.

S.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, p. 236-243.

(٢) تنقسم هذه المخطوطات إلى قسمين رئيسيين: كتب العهد القديم، ومخطوطات أخرى من أنواع مختلفة:

أما مخطوطات العهد القديم، فلعل أكثرها شيوعاً أسفار: إضعياء والتثنية والمزامير، إذ يوجد منها ما يتراوح بين عشرة وخصسة عشر مخطوطا، هذا إلى جانب أمثلة من «النص الماسورى» (النص العبرى المعتمد) ومن «النص السبعيني» \_ كلمة بكلمة تقريبًا \_ بكل من اللغتين العبرية واليونانية، ونص واحد باللغة السامرية لسفر التثنية، وتوجد ترجمة أخرى تختلف قليلا عن هذه النصوص، وإن كانت أفضلها، وعلى أى حال، فيبدو بعمقة عامة، أن هذه الكتب التاريخية لأسفار العهد القديم، تخبذ القراءة السبعينية أكثر من القراءة الماسورية Massoretic.

أما المخطوطات الأخرى، فمن أنواع مختلفة، وتشمل: كتب البوكريفا، بمضها كان معروفًا لنا من قبل، وبعضها الآخر جديد، وتعليقات على أسفار العهد القديم، وترانيم ومزامير، وطقوس دينية، وكتابات لاهوتية، وكتابات تتعلق بمذهب السكان الذين عاشوا في اقمران، وكتبوا هذه الملفات، ومن بين كتب الأبوكريفا على سبيل المثال كتاب طوبيا، مكتوبًا لأول مرة بلغته الأرامية الأصلية، ولم يكن معروفًا لنا من قبل إلا عن طريق ترجمة يونانية، وبعض كتب الأبوكريفا البعديدة هامة للغاية، مثال ذلك كتاب وحرب أبناء النور ضد أبناء الظلام، فضلا عن وشرح نبوءات حبقوق، وانبوءات لامك، المكتوبة في اللغة الآرامية من كما يوجد بعض عن وشرح نبوءات حبقوق، وانبوءات لامك، المكتوبة في اللغة الآرامية ، كما يوجد بعض

(۱-۲۳)، وقد قامت المدرسة الأمريكية للدراسات الشرقية في القدس في عام ١٩٥٠م. بنشر هذا المخطوط (١٠)، والذي يرجع إلى ألف عام مضت، وربما إلى القرن الثاني قبل الميلاد، أو على الأقل إلى عام ١٨ق.م(٢).

## (۲) سفر إرميا:

وأما سفر إرميا (٦٢٦-٥٨٠ق.م)، فهو رسالة اقترنت بكثير من

آخر منها يبدو أنه كان خاصًا بطائفة سكان قمران، مثل «كتاب أخنوخ»، و«عهد الاثني عشر بطريكًا» ووأقوال موسى، وغيرها.

أما التعليقات فتتضمن محاولات لتفسير أجزاء من كتب العهد القديم، مثل العبقوق، والاحوم، وغيرهما، في ضوء الأحداث الماضية أو الحاضرة المتعلقة بهذا المذهب، ولاشك أن هذا يمكن أن يمدنا بقدر كاف من المعلومات التاريخية، إلا أن معظم الإشارات رائفة وغير واضحة إلى حد كبير.

هذا ويرحح الأستاذ وبيرنبوم، أن شرح حبقوق إنما كان في عام ٥٠ قبل الميلاد، بينما يرحع الوثيقة التي تعالى دستور الجماعة إلى ما بين عامى (١٢٥-١٠٠٠ق.م)، ويقره وتريفره على رأيه هذا، مع فرق زمنى يقدر بنحو خمسة وعشرين عاماً، أما سفر إشعياء، فيرجع إلى ما بين عامى (١٢٥-١٠٠٠ق.م)، ويقدر وتريفر، تاريخ وثيقة الدستور بعام ٧٥ق م، وشرح حبقوق ونبواءات لامك إلى ما بين عامى ٢٥ قبل الميلاد، ٢٥ ميلادية (الموسوعة الأثرية العالمية، القاهرة ١٩٧٧، ص ٢٥-٢٦).

John Allegro, The Dead Sea Scrolls, 1971, p. 59-83;

J. Finegan, op.cit., II, 1969, p. 263-297;

M.Burrows, The Dead Sea Scrolls, N.Y. 1955; وكذا:

B.J. Roneris, The Old Testament Texts and Versions, London, 1951.

- (۱) يبلغ طول الرق المكتوب عليه سفر إشعياء سبعة أمتار، وهو مدون في خط عبرى قديم جداً، ويرجح أنه نسخ بعد السبحة الأصلية لهذا السفر، وقد يرجع إلى القرن الثاني قبل الميلاد . (فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٢٢)
- (٢) الموسوعة الأثرية العالمية، (ترحمة: محمد عبد القادر، وزكى إسكندر، ومراجعة: عبد المنعم أبو بكر، القاهرة ١٩٧٧)، ص ٢٥٩؛ وكذا:

E.W. Heaton, The Old Testament Prophets, 1969, p. 26.

الشئون التاريخية والسياسية التي كان لها شأن في دول ذلك العصر (مصر وفلسطين والعراق)، كما اقترنت أيضًا بكثير من حياة النبيّ الخاصة وشئون نفسه.

والسفر – كما هو بين أيدينا اليوم، وبشهادة كاتبه – ليس من وضع إرميا Jeremiah النبيّ، ولا من تأليفه، بل قد دبجه وصاغه صديقه وكاتبه «باروخ بن نيريا»، وأن ذلك ربما قد تم حوالي عام ٥٠٥ق.م (١)، على أن هناك من يرى أن الإصحاحات الستة الأولى يمكن أن تقبل على أنها من عمل إرمياء، فيما عدا فقرات قليلة يمكن أن تنسب إلى مؤلفين آخرين (٢)، ومع ذلك فهناك خلاف بين العلماء حول تاريخ الإصحاح الثاني من سفر إرمياء هذا (7)، غير أن الآيات (7: ١٨: ٢٨) إنما تشير إلى مواقف يهوذا المتذبذب بين الاتجاه نحو مصر مرة، ونحو آشور مرة أخرى، حيث نقرأ (والآن مالك وطريق مصر لشرب مياه شيحور (٤)، ومالك وطريق آشور لشرب مياه النهر» (٥)، ونقرأ، من مصر أيضًا تخزين، كما خزيت من آشور» (٢).

والآيتان تدلان على أن كلا من مصر وآشور قد وضعتا في موقف

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١١٢.

J.Skinner, Prophesy and Religion, Cambridge, 1922, p. 54; (۲)

Jacob Millgrom, The Date of Jeremiah, Chapter II, in JNES, XIV, 1955, p. 65.

(٣)

J.P.H. att, The Peril From the North of Jeremiah, JBL, LIX, 1940, p. 499-513; T.C. Gordon, The Robel Prophet, New York, 1932.

<sup>(</sup>٤) شيحور: بمعنى «بحيرة حور» وهو اسم جاء في التوراة، ربما لنهر النيل . (أخبار أيام أول ١٣: ٥ إشعياء ٢٣: ٣٤ قاموس الكتاب المقدس ٥٣١/١).

<sup>(</sup>٥) إرميا ٢: ١٨.

<sup>(</sup>٦) إرميا ٢: ٣٦.

الخصم بالنسبة ليهوذا، ومن ثم فقد ذهب بعض العلماء إلى أن الآيتين إنما تشيران إلى وقتين مختلفين، الواحد قبل تدمير آشور، والآخر عندما كانت كل من الدولتين العظيمتين (مصر وآشور) الواحدة عدوة للأخرى<sup>(۱)</sup>، هذا وتدلنا وثائق التاريخ الموثوق به أن مصر إنما كانت في أخريات أيام آشور هي السند الوحيد للإمبراطورية التي آلت إلى الزوال، سواء أكانت المعركة على سهول الدجلة في عام ٢١٦ق.م، أو في خارج «حران» في عام ٢٠٩ق.م، ومن ثم فإن إرمياء إنما قد تنبأ بهذا في السنة الثالثة عشرة من عهد يوشيا على ١٦٢٠ق.م، وبالتالي فإن هذه النصوص إنما قد كتبت فيما بين عامي ١٦٢٠ق.م، وربما كان الأقرب إلى الصواب في النصف الأول من هذه السنوات العشر(٢).

وأياً ما كان الأمر، فسفر إرميا هذا، إنما هو مجموعة مأخوذة من كتب أخرى متعددة، وبالتالى فهو يكون خليطاً من نصوص بلا ترتيب، ودون مراعاة للأزمنة، وبعض الإصحاحات مستمد من «سفر باروخ» أو أن «باروخا» ، هذا \_ أو مؤلفاً غيره فيما بعد \_ هو الذى أضاف الفصول التاريخية عن حياة النبى، وعن الحوادث السياسية التى جرت في ذلك العصر(٢).

#### (٣) سفر حزقيال:

يذهب بعض الباحثين إلى أن سفر «حزقيال» Ezekiel هذا من وضع

J. Millgrom, op.cit., p. 66.

C.C. Torrey, The Background o Jeremiah, I-Io, in JBL, LVI, 1937, p. 193-216; (۲) J.Millgrom, op.cit., p. 67-69.

<sup>(</sup>٣) باروخ سيبوزا، المرجع السابق، ص ٣١؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١١٢؛ قاموس E.Heaton, op.cit., p. 28-29.

M.F.Unger, op.cit., p. 569-672.

J.Millgrom, JNES, 14, 1955, p. 65-69.

حزقيال نفسه، وذهب آخرون إلى أنه من وضع أعضاء المجمع المقدس الأكبر «السنهدرين»، على أن الرأى السائد أن بعض أجزاء هذا السفر قد كتبتها أيد في تاريخ متأخر، وأن حزقيال لم يضع السفر كله في وضعه الحالى، بل إن «هولشر» ليرى أن عشر الكتاب \_ وربما سدسه \_ فحسب من عمله، وأن الباقى من عمل مؤلفى القرن الخامس قبل الميلاد، في حين أن «هرنتريش» وهمرفورد»، يريان أنه قد كتب في فلسطين قبل الميلاد، وأما «آرون» فيرفض الإصحاحات (٤٠٠ عـما) تماماً.

وعلى أية حال، فإن النقاد، إنما يجمعون على أن سفر حزقيال هذا، قد دون في مكانين مختلفين، وعلى فترتين مختلفتين، كما أننا نرى في بعض المواضع أساليب مختلفة من الكتابة، مما يثبت أن أكثر من كاتب واحد قد اشترك في صياغته، وأما تاريخ كتابته، فيمكن أن نضع أكثر أجزاء الكتاب فيما بين عامي ٥٩٣، ٧٧٥ق.م (أو ٥٧٥ق.م)، وإن كان «تورى» قد وضعه في عام ٢٣٠ق.م (١).

وأياً ما كان الأمر، فإن سفر حزقيال هذا، إنما يعد من أصعب الأسفار أسلوباً وفهماً، حتى أن التلمود البابلي يذكر رواية عن «الحاخام حنانيا» (حوالي أوائل العصر المسيحي) أنه قال: إن الإنسان ليحتاج إلى ثلاثمائة قنية زيت لإضاءة السراج لمن يشرع في شرح ألفاظ سفر حزقيال (حزقئيل)، والتي كثيراً ما نجد مناقضة بينها وبين التوراة (٢).

W.A. Irwin, The Problem of Ezakiel, Chicago, 1934;

M.F. Unger, op.cit., p. 337;

وكذا: The Jewish Encyclopaedia, 5, London, 1903, p. 313-318.

<sup>(</sup>۱) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٢؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٠٣؛ حيب سعيد، المرجع السابق، ص ١١٦؛ وكذا:

C.C. Torrey, Pseudo-Ezekiel, and Original Prophecy, New Haven, 1930, p. ????

<sup>(</sup>٢) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٠٣–١٠٤.

ثالثًا \_ الأنبياء الصغار (الاثنا عشر):

وهم هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجى وزكريا وملاخى:

#### (١) سفر هوشع:

سفر هوشع هذا هو أول أسفار المجموعة التي أطلق عليها اسم وصغار الأنبياء والتي يضمها في التوراة العبرية كتاب واحد مخت عنوان والأنبياء الاثنا عشر»، والسفر في وضعه الحالي، كتبه «هوشع» (٧٥٠- ٧٢٧ق.م) نفسه، وقليله كتبه نبي متأخر، بل إن هناك من يذهب إلى أن السفر قد كتب بعد موت هوشع Hosea بمدة طويلة، والمرجح \_ كما وصلنا \_ قد ختم قبل القرن السادس قبل الميلاد، ومن ثم فإن هناك من يذهب إلى أن السفر قد كتب في أخريات أيام مملكة إسرائيل، ربما بعد موت يربعام الثاني السفر قد كتب في أخريات أيام مملكة إسرائيل، ربما بعد موت يربعام الثاني

### (٣) سفر يوئيل:

خلا سفر «يوئيل» Joel من أى تاريخ ومع ذلك، فيمكننا ـ مسترشدين بالأدلة التاريخية، وعدم ذكر سورية وبابل، واختفاء كلمة ملك، وخلطه بين يهوذا وأورشليم، واختياره الشعب الإيراني شعبًا بجاريًا ـ يمكننا أن نظن أن السفر إنما كتب بعد السبي البابلي، في نهاية القرن الخامس قبل الميلاد،

<sup>(</sup>۱) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢١-١٢٣؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٠٥-

A.D. Tushingham, A Reconsideration of Hosea, Chapter 1-3, in JNES, 12, 1955, p. 150-159;

وكذا:

L.Waterman, Hosea, Chapters 1-3, in Retrospeat and Prospect, in JNES 14, 1955, p. 100-109.

وربما حـوالى عـام ٠٠٤ق.م، وربما بعـد ذلك بقـرن (حـوالى عـام ٢٠٠ق.م)(١).

هذا ويذهب كثير من الباحثين إلى أن السفر ليس من تأليف شخص واحد، وأن الإصحاح الشالث على وجه الخصوص لا يمكن أن يكون الدوئيل، هو كاتبه، ومن ثم فالوحدة مفقودة في السفر(٢).

#### ٣ ـ سفر عاموس:

هناك في سفر عاموس Amos ما يدل على كسوف الشمس (٣)، ويبدو أنه قد حدث كسوف شامل للشمس في شهر يونيه من عام ٨٦٣ق.م، ولابد أن عاموس (٣٠-٤٧ق.م)(٤)، قد شهد هذا الكسوف ورتب عليه النتائج الرهيبة المنتظرة، كما أن هناك في السفر ما يشير إلى أن «يهوه» رب إسرائيل سوف ينتقم من بيت ملك إسرائيل «يربعام الثاني» (٧٨٦-٧٨٦) إسرائيل سوف ينتقم من بيت ملك إسرائيل «يربعام الثاني» (٣٤-٤٧ق.م)، ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أن السفر إنما قد كتب حوالي عام ٣٠٠ق.م، غير أن الكلمات الختامية لسفر عاموس هذا، إنما تخفل عام ١٢٤-١٢٤. وكذا: وكذا:

E.W.Heaton, op.cit, p. 18-19.

L.Dannefelt, Les Problemes du Livre de Joel, Paris, 1926; وكذا:

A.S. Capelrud, Joel Studies, Uppsalo, 1948.

(٣) عاموس ٨: ٩.

(٤) عاموس: نبى من تقوع -- وتقع إلى الجنوب من بيت لحم ٩ كيلاً - وقد كان من طبقة فقيرة، فعمل راعياً في صباه، في القفار التي تقع غرب البحر الميت، كما كان كذلك جاني جميز، ثم دعى إلى النبوة في إسرائيل بوحى من يهوه، فذهب إلى هبيت إيل، وبدأ مهمته، غير أنه نفى إلى تقوع، ونحن لا نعرف كيف كانت نهاية عاموس، ولا متى كانت على وجه اليقين، وقد عاصر عاموس النبى هوشع والملك الإسرائيلي هيرهام الثاني، (٧٨٦-٤٧ق.م) وملك يهوذا وعزيا، (٧٨٠-٧٤ق.م)، وكانت نبؤانه ضد إسرائيل لفساد الخلق وانتشار المعتقدات الوثنية (عاموس ١: ١ ، ٧ ؛ ٧ ، ١٤ ، ١٥ ، ٨ ؛ ١٤ قاموس الكتاب المقدس ٢ / ٥٩٠).

بالرجاء وانقضاء المحنة والعودة من السبى، مما يشير إلى أنه كتب بعد السبى البابلى (٥٧٨-٥٣٩ق.م) كما أنه من المرجح أن هذا السفر لم يصلنا في لغة الحرى وأسلوب آخر(١).

#### (٤) سفر عوبديا:

وأما سفر عوبديا Obabiah فلسنا نعرف شيئاً من صاحبه، سوى اسمه، وأنه من أنبياء العقد القديم الصغار، الذين ظهروا بعد السبى البابلى (ربما حوالي عام ٤٥٠ق.م).

والسفر فقير في محتوياته، ويتكون من إصحاح واحد، كما أنه من العسير إدراك ظهوره، إذ نجد بعضًا من آياته واردة أيضًا في سفر إرميا «يرمياهو»، ولعل السبب في ذلك أن السفرين إنما يرجعان إلى مرجع واحد، وهو الخاص بالشعوب الأجنبية، وقد استغله هذا النبي، وأضاف إليه تهديده لهذه الشعوب، ووعيده لها، ويرجح أن المرجع الأصلى يعود إلى ما بعد دمار أورشليم في عام ٨٧٥ق.م، حيث تتجلى الشماتة بضياع أدوم، وسقوط عملكة يهوذا، ومن ثم فالسفر إنما كتب بعد السبى البابلى، وربما في القرن الخامس قبل الميلاد، على وجه الخصوص (٢).

M.F. Unger, op.cit., p. 46-47;

وكذاه

E.W. Heaton, op.cit., p. 19-20;

وكذا:

• کذا:

W.O.E. Osterlay and T. Robinson, Introduction to the Books of the Old Testament, London, 1934, p. 366;

وكذا:

R.Gordls, The Composition and Structure of Amos, HTR III, 1940, p. 239.

(۲) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١١٢-١١٤؛ قاموس الكتاب المقدس، ٦٤٥/٢؛ وكذا: T.H. Robinson, The Structure of the Book of Onadiah, JTS, 17, 1916, p. 402-408.

<sup>(</sup>١) عاموس ٥: ٨-٩، ٩: ١١-١١؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢٤-١٢٧؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٢٣.

#### (٥) سفريونان:

ویأتی بعد ذلك سفر «یونان» (۱) Jonah الذی لا نعرف شیئا عن شخصیة صاحبه التاریخیة، إلا ما جاء عنها فی سفر الملوك الثانی (۱٤: ۲٥)، ولعل یونان (۷۸۰–۷۵ ق.م) هذا، إنما كان نبیاً قومیاً من أنبیاء بنی إسرائیل علی أیام یربعام الثانی (۷۸۰–۷۶ ق.م).

وأما سفر يونان \_ والذى يؤرخ عادة بحوالى عام ٣٥٠ق.م \_ فلا نعرف من وضعه، وليس هناك ما يثبت أن يونان \_ والذى كانت نبوته فى «نينوى» فى الفترة (٧٦٥-٩٥٩ق.م) فى أخريات أيام «أشوردان الثالث» (٧٧١-٥٧ق.م) ـ هو كاتب السفر(٢).

<sup>(</sup>۱) يبدو من قصة «بونان» كما جاءت في التوراة (سفر بونان، حبيب سعيد، الأنبياء الأقدمون يتكلمون، ص ١٥٨-١٧١). وكما جاء في القرآن الكريم عن النبيّ الكريم يونس، عليه السلام، (سورة الصافات، آية: ١٣٩-١٤٨) أن الرجلين واحد، ومن ثم فإنني أستطيع القول بعدر أن يونان التوراة، هو يونس القرآن الكريم (انظر عن القصة القرآنية: سورة الصافات، آية: ١٣٩-١٤٨؛ وانظر: تفسير القرطي ١٢١/١٥-١٢١، (دار الكاتب العربي، القاهرة ١٩٦٧)؛ تفسير روح المعاني ٢٢/٢٤-١٤٠، (دار إحياء التراث العربي، بيروت)؛ تفسير الطبرسي تفسير الطبرسي ١٩٦٨-١٠، (بيروت ١٩٦١)؛ تفسير الطبري ١٩٨/٢٠ - ١٩٠٠، (القاهرة ١٩٦٨)؛ تفسير الفخر الرازي ١٩٥٤)؛ تفسير البيضاوي ١٩٩٢- ٢٠٠، (القاهرة ١٩٦٨)؛ تفسير الشعب، القاهرة ١٩٥١)؛ تفسير ابن كثير، قصص ١٩٥١)؛ تفسير ابن كثير، قصص الأنبياء، ١٩٧١)؛ ابن كثير، قصص الأنبياء، ١٩٧١)؛ ابن كثير، قصص الأنبياء، ١٩٧١)؛ النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل، ص ١٥٥، (الإسكندرية ١٩٨٧).

۲) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢٧-١٢٩؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٤-١١٦.
 وكذا:

Robert Dick Wilson, The Authenticity of Jonah, PTR, 16, p. 280-298, 430-456;

M.F. Unger, op.cit., p. 601-602 وكذا: E.W. Heaton, op.cit., p. 20-21 وكذا: H.C.Trambull, The Reasonableness, of the Miracle of Jonah, LCR, 1911.

ويختلف الباحثون في موضوع السفر، فهناك من يذهب إلى أن كاتب السفر لم يقصد أن يروى قسة تاريخية عن نبى عاش قبله بقرون، وإنما أراد أن يكتب موعظة في تالب قصة، معتمدين في ذلك على أسباب كثيرة، منها:

(أولا) وجود السفر مع الأسفار النبوية، وليس مع الأسفار التاريخية، ومنها (ثانياً) ذكره لمعجزات تختلف عن المعجزات المذكورة في الأسفار التاريخية، ولاسيما النبأ المتعلق بالحوت(١).

ومنها (ثالثاً) عدم الاتفاق بين ما قيل في توبة أهل «نينوى» جميعاً، وما يعرف عن تاريخ «نينوى» (٢)، وما جاء في سفر ناحوم «ويل لمدينة الدماء، كلها ملآنة كذباً وخطفاً» (٣)، وهجرحك عديم الشفاء، كل الذين يسمعون خيرك يصفقرن بأيديهم عليك (٤) وناحوم \_ كما هو معروف \_ عاش بعد «يونان» (أى أن نبوته حوالي ٢٥٠-٣٢٥ ق.م).

ومنها (رابعًا) ما جاء فى سفر إرمياء ١٠ كلنى أفنانى نبوخذ نصر ملك بابل، جعلنى إناء فارغًا، ابتلعنى كتنتين... ١ وأخرج من فمه ما ابتلعه (٥)، وهذا القول تشبيه بغير شك، ومن ثم يذهب بعض العلماء المحدثين إلى أن رواية سفر يونان، إنما هى أيضًا تشبيه، ليس إلا(٢).

على أن هناك فريقًا من الباحثين من المحافظين من شراح الكتاب

<sup>(</sup>۱) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٣٤ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢٧٠ الكتاب المقدس، ٢٦٦٧ ١٦٢٧ . وكذا:

J. Young, Introduction to the Old Testament, 1949, p. 257.

<sup>(</sup>۲) انظر عن «نينوى» : محمد بيومى مهران، تاريخ العراق القديم، ص ٣٣٠-٣٣١، الإسكندرية، ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٣) ناحوم ١٠.٣. (٤) ناحوم ٣: ١٩. (٥) إرميا ٢٤٠٥، ٤٤.

<sup>(</sup>٦) قاموس الكتاب المقدس ١١٢٧/٢، (بيروت ١٩٦٧)

المقدس، من يذهب إلى أن السفر تاريخى، كتبه «يونان» النبى بن أمتاى من سبط زبولون، من «جت حافر» على مبعدة ثلاثه أميال من الناصرة، ويؤيد هذا الفريق وجهة نظره هذه بعدة أدلة، منها (أولا) أن السفر لا يقول «صار قول الربّ إلى إنسان»، وإنما يقول: «إلى يونانان بن أمتاى»، فالخطاب هنا موجه إلى شخص معين.

ومنها (ثانيًا) ما جاء في كلام يسوع المسيح: «لأنه كما كان يونان في بطن الحوت.. رجال نينوى (١) سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا بمناداة يونان، وهو ذا أعظم من يونان ههنا»، ومنها (ثالثًا) أن نبأ الحوت ليس من الحكايات التي غايتها أن تثير فضول الناس ودهشتهم، بل غايته الرمز إلى موت المسيح وقيامته، أما بخصوص توبة أهل نينوى فمن المحتمل أنهم تابوا توبة وقتية فقط، ولعل هذا السفر جعل في عداد الأسفار النبوية، لأن ما ورد فيه يرمز إلى أمور مستقبلة (٢).

والرأى عندى، أن «قصة الحوت» التى جاءت فى السفر (٣)، والتى ثار حولها جدل طويل بين علماء التوراة وشراحها، ليست \_ كما يقول العلماء المحدثون \_ قصة رمزية، أو رواية تمثيلية فى قالب تاريخى (٤)، وإنما هى دون شك، وبكل يقين قصة تاريخية حقيقية، لأنها \_ فى رأينا إنما هى تمثل معجزة نبى، والمعجزة فيما نعلم \_ قوى إلهية يعجز البشر عن الإتيان بمثلها، والحصول على نظير لها، ولا تأتى إلا فى مقام التحدى والإعجاز، وهى \_

<sup>(</sup>۱) نينوى: عاصمة الإمبراطورية الآشورية، وتقع على الضفة الشرقية للدجلة، على فم راقد صغير يدعى والخسر، على مبعدة ٤٠ كيلا من التقاء الدجلة مع الزاب، وقبالة الموصل، وكان العبرانيون يعممون اسم ونينوى، ليشمل كل المنطقة حول التقاء الزاب بدجلة . (تكوين ١٠: العبرانيون يعممون اسم عنينوى، ليشمل كل المنطقة حول التقاء الزاب بدجلة . (تكوين ١٠: العبرانيون يعممون اسم عبران، تاريخ المراق القديم، ص ٣٠٠-٣٠١).

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ١١٢٧/٢، (بيروت ١٩٦٧). (٣) يونان ١٠١٠-٢٠٠١.

<sup>(</sup>٤) قاموس الكتاب المقدس، ١١٢٦/٢؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢٧.

كفيرها من معجزات الأنبياء ـ من عمل الله، سبحانه وتعالى، ولا فضل لأحد فيها سواه جل جلاله فليس لنبى يد فى الخوارق التى بهرت الناس، وقهرت الخلق، وقامت أدلة صادقة على صدق من ظهرت على أيديهم فى أنهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى (١)، ومن هذا النوع كانت معجزة الحوت لسيدنا يونس (يونان)، عليه السلام.

ولنقسراً هذه الآيات الكريمة : ﴿ وَإِنَّ يُونِسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبِقَ إِلَى الْمُلْكُ المُشحون، فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، فَالتَّقَمَّهُ الْحَوْتُ وَهُو مُلِيمٌ، فَلُولا أَنَّهُ كَانَ مِن الْمُسَجِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَاهُ فِي العراءِ فَلُولا أَنَّهُ كَانَ مِن الْمُسَجِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، فَنَبَذْنَاهُ فِي العراءِ وَهُو سَقِيمٌ، وأنبتنا عليه شجرة مِنْ يَقْطِينٍ، وأرسلناه إلى مائة الفي أو يزيدون، فامنوا بِهِ فَمَتَّعْنَاهُم إلى حِينٍ ﴿ (٢) .

### (۳) سفر میخا:

وأما سفر «میخا» المنطاه الكما يدل مستهله أن صاحبه «میخا» (۷۲۷-۷۵۰م) قد عاصر ثلاثة من ملوك يهوذا ويوئام» (۷۲۷-۷۲۵م) و احزقيا» (۷۱۵-۸۷۳ق.م) و احزقيا» (۷۱۵-۸۷۳ق.م) بما في عصورهم من مساوئ اجتماعية، ومن هنا كان اهتمامه بالآداب

<sup>(</sup>۱) محمد الصادق عرجون، معجزات الأنبياء بين المقل والملم، الإسكندرية ١٩٥٠، ص ٢؛ وكذا: محمد الصادق عرجون، معجزات الأنبياء بين المقل والملم، الإسكامية، السلامية، القاهرة محمد علله من نبعته إلى بعثته، ص ١٤٨-١٤٩، (مجمع البحوث الإسلامية، القاهرة ١٣٩١ هـ/١٩٧١م)؛ وانظر عن المعجزة وشروطها: الإمام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص ٧٢-٢٧، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١).

<sup>(</sup>۲) سورة الصافات، آیة: ۱۳۹-۱۶۸ و وانظر: تفسیر الطبری ۱۶/۲۳-۱۳۰ تفسیر الفخر الرازی ۱۳۹۲-۱۳۹۲ تفسیر الفخر الرازی ۱۳۹۲-۱۳۹۲ تفسیر الفخر الرازی ۱۳۹۲-۱۳۹۲ تفسیر البیضاوی، ۱۳۹۲-۱۳۹۲ تفسیر ابن کثیر تفسیر روح المعانی ۱۶/۲۳-۱۶۲۱ تفسیر مجمع البیان ۸۳/۲۳-۱۶۲۱ تفسیر ابن کثیر ۲۳۳/۳۳ ابن کثیر تفسیر آلأنبیاء ۱۹۳۸-۱۳۹۸ صحیح البخاری، کتاب الأنبیاء، باب قول الله تعالی: ﴿وَإِنَّ يُونُس لَمِنَ الْمُرسَلِينَ ﴾ ۱۹۳۸؛ صحیح مسلم، کتاب والفضائل، باب فی ذکر یونس علیه السلام، ۷۲/۲-۱۰-۱۱ اللر المنثور فی التفسیر بالماثور، ۲۹۱۰-۲۹۲۰.

الاجتماعية والواجبات الدينية، وليس بشئون السياسة الداخلية أو الخارجية (١).

والسفر ينقصه الترتيب، إذ بينما نجد نبوءاته المنذرة بالويل والخراب (۲)، إذ بنا نقرأ نبوءات أخرى على النقيض منها تماماً (۲)، ولعل السبب في ذلك بعض الإضافات التي أضيفت إلى السفر فيما بعد (٤)، هذا ومن الصعب أن نحدد تاريخ كتابة سفر ميخا من ثنايا نصوصه، ففيه، نبوءات ترجع إلى ما قبل «السبى الآشورى» في عام ٢٧٢ق.م، أو بعده (٥)، وأما خاتمته فقد ترجع إلى عصر السبى أو بعده (٢).

## ٧ ـ سفر ناحوم:

وأما سفر ناحوم Nahum فقد كان صاحبه يعيش في يهوذا (١: ١٥) وربما كان (ناحوم) (١٥-٦٢٥ق.م) (٧) هذا معاصراً للنبي (صفنيا) (حوالي عام ٦٣٠ق.م)، هذا ويمكن تخديد زمن السفر في الفترة ما بين استيلاء آشور بقيادة أشور بانيبال (٦٦٩-٢٢ق.م) على العاصمة المصرية (طيبة) (نو آمون) عام ٦٦٣ق.م (٨)، وبين سقوط العاصمة الآشورية (نينوی) في أيدي الميديين والبابليين في عام ٢١٢ق.م، ذلك لأن السفر

(۱) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٢٩-١٢٩ ، قاموس الكتاب المقدس، ٩٣٦/٢ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 726-727;

E.W. Heaton, op.cit., p. 21.

وكذا:

- (٣) ميخا ٤-٥،٧:٨.
- (۲) میخا ۱: ۵، ۲: ۱-۲۱.
- (٤) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١١٧. (٥) ميخا ٤ : ١ ، ٦ ، ٥ : ٩ ،
  - (٦) ميخا ٧: ٨-٢٠ ؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١١٨.
- (۷) يوصف ناحوم بالألقوسى، ويرجح أن اللفظ يشير إلى موطنه الأصلى (ألقوش) وتقع شمال الجليل على قول اليرونيموس، أو غرب أورشليم بين بيت لحم وغزة، على رأى ثان، وشمال نينوى على نهر دجلة عل رأى ثالث، ولعل الأقرب إلى الصواب أنها في مملكة يهوذا، بدليل طلبه الخراب لنينوى التى كانت تهدد أورشليم . (فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١١٩).
- (٨) انظر عن الغزو الآشورى لطبية: محمد بيومى مهران، حركات التحرير في مصر القديمة،
   الإسكندرية ١٩٧٦، ص ٢٦٩-٢٣٦. وكذا: مصر ٦٢٤/٣ ٦٣٠، (الإسكندرية ١٩٩٦م).

إنما يشير إلى الحادثة الأولى، وكأنها تاريخ مضى، وإلى الثانية وكأنها تاريخ مقبل (١).

#### ٨ ـ سفر حبقوق:

يذهب كثير من الشراح إلى أن سفر وحبقوق، Habakkuk قد كتب في عهد ملك يهوذا ويهوياقيم، (٩٠٩-٩٥ق.م)، ويبدو أن النبي حبقوق قد كتب أقواله بعد هجمة ونبوخذ نصر، (٥٠٦-٢٠٥ق.م) الأولى على أورشليم حوالي عام ١٠٦ق.م، وقبل سقوطها نهائيًا في أغسطس من عام ١٥٠ق.م، وعلى أي حال فإن السفر يؤرخ عادة بحوالي عام ١٠٠ق.م وربما عام ٥١٠ق.م ما عدا الإصحاح الثالث فيجب أن ينسب إلى مؤلف آخر من عصر ما بعد السبى البابلى، ربما في القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد(٢).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أنه وجد بين اللفائف التى اكتشفت في عام ١٩٤٨/١٩٤٧ في وادى قمران على «شرح نبوءات حبقوق»، يرجع تاريخها إلى القرن الأول الميلادى، ويرجح الأستاذ «بيرنبوم» أنها ترجع إلى عام ٥٠٠ق.م، بينما يضعها الأستاذ «تريفر» في الفترة ما بين عام ٥٠ ق.م، بعد الميلاد(٣).

## ٩ ـ سفر صفنيا:

يبدو أن صفنيا Zcphaniah صاحب السفر من أسرة ملوك يهوذا، لأن تسلسل أسرته يرجع إلى الملك حزقيا (٧١٥-٣٨٧ق.م)، ولعل الحرص على ذكر شجرة نسبه التي تنتهي إلى أصول ملكية، إنما تأكيداً للقول الوارد

E.W.Heaton, op.cit., p. 22. الرجع السابق، ص ١٣١-١٣١؛ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 774.

<sup>(</sup>۲) قاموس الكتاب المفدس ۲۸۷/۱ وكذا٠ (۲) 435.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الأثرية العالمية، القاهرة ١٩٧٧، ص ٢٥٩-٢٦٠؛ فـۋاد حسنين، المرجع السابق، عر٤٢؛ قاموس الكتاب المقدس، ٢٨٨/١؛ وكذا: J.Allegro, op.cit., p. 59F.

فى سفره بأنه ابن «كوشى»، ولفظ كوشى قد لا ينصرف إلى اسم علم، بل قد يفيد أن صفنيا قد انحدر من صلب رجل كوشى (أى زنجى)(١).

وقد كتب سفر صفنيا في عهد ملك يهوذا (يوشيا) (٦٤٠- ١٠٥ق.م) ـ وربما حوالي عام ٦١٢ق.م ـ على قول ثقات الشراح، وإن رأى البعض الآخر أن الجزء الأخير من عهد (يهوياقيم) (٦٠٩-٥٩٨ق.م) اكثر ملاءمة من عهد يوشيا، أما تاريخ حياة صفنيا فواضح من مطلع السفر ومحتوياته، أي حوالي القرن السابع قبل الميلاد، كما أن النبوة ربما جاءته حوالي عام ٦٣٠ق.م أي قبل إصلاح بوشيا الديني في عام ٦٢٢ق.م، وربما في الفترة ما بين عامي ٦٣٠، ٢٢٤ق.م).

## ١٠ \_ سفر حجي:

يعتبر سفر حجى Heggai أحد الأسفار الثلاثة (حجى، زكريا، ملاخى) التى تصور لنا عودة اليهود من السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٩ق.م) بعد انتصار الملك الفارسى «كيروش الثانى» (٥٥٨-٥٣٠ق.م) على بابل فى أكتوبر ٥٣٥قبل الميلاد (٣)، والسماح للمتقين من اليهود بالعودة إلى أورشليم (٤).

J.P. Hyatt, The Date and Background of Zephaniah, JNES, 7, 1948, p. 25-29 وكذا: R.H. Pfeiffer, Introduction to the Old Testament, N.Y., 1941, p. 495.

R.W. Rogers, Cunei From Paralles to the Old Testament, London, 1912, p. 381; (٣)

A.T. Olnstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1970, p. 50-51; وكذا:

R.A. Parker and W.H. Dubberstien, Babylonian Chronology, 626BC-AD 45, 1942, p. 11.

S.A. Cook, CAH, III, Cambridge, 1965, p. 409; عزوا ۱ : ۱ ، ۱ وکذا: (٤) در اله . ۱ ، در اله . ۲ . در اله . در اله . ۲ . در اله . در اله . ۲ . در اله .

<sup>(</sup>١) صفنيا ١: ١؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٢١--١٢٢.

<sup>(</sup>٢) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٣٤ ؛ قاموس الكتاب المقدس، ٥٤٤/٢ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 1185-1186;

هذا ونحن لا نعرف شيئًا عن وحجى، صاحب السفر، إلا أن التقاليد تقول أنه ولد في بابل، وعاد من السبى مع جماعة وزربابل، \_ الحفيد الأكبر للملك ويهوياكين، والذى قدم إلى أورشليم على رأس العائدين من المنفى، بوصفه موظفًا فارسيًا، يعمل كحاكم إقليمى في يهوذا(١).

وتروى التقاليد أن أقوال النبيّ «حجى» إنما كانت في السنة الثانية من حكم الملك الفارسي «دار الأول» (٥٢٢-٤٨١ق.م)، أي في عام ٥٢٠ قبل الميلاد، ــ أو بعد ثمانية عشر عامًا من إطلاق «كيروش الثاني» لسراح اليهود، والموافقة على إعادة بناء الهيكل(٢).

وعلى أى حال، فإن هذا السفر الصغير ـ والمكون من إصحاحين اثنين ـ يرجح أنه وضع مباشرة بعد عام ٥٢٥ق.م، ويختلف موضوعًا عن تلك الأسفار التى دونت قبل السبى، هذا فضلا عن أننا نجد فى بعض الأحايين شخصًا آخر يروى لنا عبارات حجى، فيقدم لها، ويعرضها عرضًا جيدًا (٢).

#### ١١ ـ سفر زكريا:

تذهب التقاليد إلى أن صاحب سفر «زكريا» Zechariah إنما كان معاصراً للنبيّ حجى، ويرجح أن السفر في شكله الحالى لم يكتب إلا بعد عصر الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ق.م)، أو بعد عودة اليهود من السبى البابلى في عام ٣٩٥ق.م، بزمن طويل، كما أن طريقة كتابة كثير من

C.Roth, op.cit., p. 44-45; (1)

S.A. Cook, op.cit., p. 411;

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 312.

<sup>(</sup>۲) عزرا ۱: ۲-۶؛ ملوك ثان ۲۰: ۱۲؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ۱۳۵؛ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 436-440.

<sup>(</sup>٣) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٢٤.

أجزائه وأسلوبها، وإنما يدلان على أنها ليست من عمل النبيّ «زكريا» (كريا» من عمل النبيّ «زكريا» (١٠-٥١٥ق.م) (١).

وهناك اتفاق عام على أن الإصحاحات الستة الأخيرة (من التاسع إلى الرابع عشر) ليست من عمل زكريا وأنها قد كتبت في القرن الثالث ق.م، وحتى هذا، فهو مجرد تخمين مشهور، أكثر منه حقيقة، تستند إلى دليل واضح، ومن ثم فهناك من يرجعها إلى عام ١٦٠ق.م(٢).

### ١٢ سفر ملاخي:

ينظر العبرانيون إلى النبى «ملاخى» Malachi على أنه آخر الأنبياء فى العهد القديم، ومن ثم فقد دعى «الختم» لأن نبوته كانت ختامًا لذلك العهد، ولا يعرف عن ملاخى (حوالى عام ٥٠٥ق.م) هذا إلا ما هو مدون فى سفره، ومن ثم فقد زعم البعض أن الاسم «ملاخى» لقب لاسم كاتب آخر، لعله «عزرا» ولكن لا يوجد أى دليل يؤكد هذا الزعم بصورة واضحة، وعلى أى حال، فقد يكون «ملاخى» لقبًا لأحد الأنبياء المجهولين، وأنه قد جاء بعد «حجى»، و«زكريا» ومن ثم فإن هذه الأسفار الأخيرة من أسفار الأنبياء قد جاءت بترتيب تاريخى (٣).

وعن وزكريا؟ القران انظر: سووة ال عمران، اية: ٢٢-٥٩؛ تفسير الطبرى ٢٠١١ ١٦-١٤؛ تفسير القبري القرطبى، ص ١٣٠٤-١٣٤٤؛ تفسير الفخر الرازى ٢٠/٨-١٤٠٠؛ تفسير روح المعانى القرآن ٢٠/٣-١٠٠٠؛ تفسير الطبرسى ٢١/٣-٩٨؛ تفسير الطبرسى ٢١/٣-٩٠؛ تفسير الطبرسي ٢١/٣-٩٠؛ تفسير بالمأثور الجلالين، ص ٥٧-٢٠؛ تفسير وجدى، ص ٦٨-٢٧؛ الدر المنشور في التفسير بالمأثور ١٩٠١-١٠٠؛ تفسير المناور المناور في التفسير المناور المناور المناور في التفسير المناور المناور المناور في التفسير المناور قصص الأنبياء، ٢٦٢-٣٦٤؛ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، ٢٦٢-٣٦٧؛ عبد الوهاب النجار، قصص الأنبياء، ص ٣٦٦-٢٣١؛ أبو إسحاق النيسابورى المعروف بالثعلبي، قصص الأنبياء، ٣٤٢-٣٢٣؛

<sup>(</sup>۱) من البدهي أن زكريا التوراة هذا (والذي عاش في القرن السادس قبل ميلاد المسيح عليه السلام) غير زكريا القرآن والد ويحي، عليهما السلام واللذين عاصرا المسيح عليه السلام. وعن وزكريا، القرآن انظر: سورة آل عمران، آية: ٢٢-٥٩؛ تفسير الطبري ٣٢٦/٦ ٣٢٢-٤؛

<sup>(</sup>۲) قاموس الكتاب المقدس، ۲۸/۱ = ۴۲۹؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ۱۲۸؛ حبيب سلام. M.F. Unger, op.cit., p. 1182-1183. معيد، المرجع السابق، ص ۱۳۱ – ۱۳۸ ؛ وكذا:

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدس، ٩١٤-٩١٢.

وأما سفر ملاخى، فمن الواضع البين أنه من عمل نبى واحد لا نعرفه، على وجه اليقين، وربما كتب هذا السفر فى الجزء الأخير من القرن الرابع قبل الميلاد، وإن رأى بعض الباحثين أنه كتب حوالى عام ٤٦٠ق.م، أو حوالى عام ٥٤٥ق.م، وربما بعد ذلك بقليل(١).

### ثالثاً \_ الكتابات

تمثل الكتابات القسم الثالث من العهد القديم، طبقاً للترتيب العبرى، وتشمل: المزامير والأمثال وأيوب ونشيد الإنشاد وراعوث والمراثي والجامعة وأستير ودانيال وعزرا ونحميا، وأخبار الأيام الأول والثاني.

### (١) سفر المزامير:

وصل إلينا سفر المزامير Psalms من حقب مختلفة من أحقاب تاريخ بنى إسرائيل، وليس لدينا إلا النذر اليسير من المعلومات عن أسماء كتاب هذه المزامير، ويبدو أن المزامير قد أصبحت بعد داود، أسلوبا خاصاً في فن الشعر، كان له فيه أتباع وتلاميذ، ومن ثم فإن شعر المزامير ـ الذي جرت العادة على نسبته إلى داود ـ يحتوى على مزامير كثيرة منسوبة إلى غيره، أو مجهولة النسب، ومع ذلك فقد تعودنا تسمية كل ذلك قمزامير داود، لأنه كان رائداً في هذا الفن(٢).

<sup>(</sup>۱) محمد عزة دروزة، تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم، بيروت ۱۹۳۹، ص ۲۸۷؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ۱۳۹ - ۱۲۸ و كذا:

C.C. Torrey, The Prophecy of Malachi, JBL, 1898, p. 1-15;

وكذا:

H.H. Rowley, The Nature of Prophecy in the Light of Recent Study, Harvard, 1945, p. 1-38;

M.F. Unger, op.cit., p. 685-686;

الم. J.M.P. Smith, The Book of Malachi, ICC, 1912.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم، الإسكندرية ١٩٧١، ص ٨٤.

وعلى أى حال، فإن سفر المزامير إنما يحتوى على مائة وخمسين مزمورًا، ثلاثة وسبعون منها فقط، تنسب إلى داود عليه السلام، وخمسون مجهولة المؤلف، والبقية ترجع إلى مؤلفين مختلفين(١).

وأما تاريخ كتابة سفر المزامير، فإن بعضا منها إنما يرجع إلى عصر الملكية، لأن الملكية إنما قد ذكرت فيها، وبعض آخر يرجع إلى عهد السبى البابلى (٥٨٧-٩٣٥ق.م)، أما معظم أسفار المزامير فترجع إلى فترة ما بعد السبى البابلى، وربما فى الفترة (٤٠٠٠-١٠ق.م)، ثم ضمت إلى بعضها \_ فيما يرجح \_ فى القرن الثالث قبل الميلاد، والمزامير \_ كما وصلتنا فى العهد القديم \_ صورة صادقة للآثار البعيدة، التى اقتبسها العبريون مستقرين أو مسبين من مصر أولا، ثم من بابل وأشور ثانيا(٢).

### (٢) سفر الأمثال:

<sup>(</sup>١) حسن ظاظاء الفكر الديني الإسرائيلي، القاهرة ١٩٧١، ص٥٧.

<sup>(</sup>٢) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٤٥؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٣٩؛ وكذا: Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 890-899.

<sup>(</sup>٣) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٤٥.

M.F. Unger, op.cit., p. 897.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن سفر الأمثال، إنما يبتدأ بنسبة السفر إلى سليمان، في مطلع الإصحاح الأول، ثم تتكرر النسبة في بداية الإصحاح العاشر، والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التي تبتدئ بالإصحاح الخامس والعشرين، في حين أن الإصحاحين الأخيرين ينسبان إلى مؤلفين آخرين مجهولي الاسم، وأحدهما منسوب إلى امرأة، مما يدل على أن العهد القديم نفسه إنما يشهد بأن «سفر الأمثال» هو مجرد مؤلفة جمعت من مجموعات متفرقة.

هذا فضلا عن مجموعة أخرى، إذ نجد في الإصحاح الرابع والعشرين (آية ٢٣) ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه أيضاً للحكماء»، ثم يلى ذلك جزء قصير، يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول، كما نجد في ثنايا الإصحاح الثاني والعشرين، ما هو بالتأكيد جزء آخر ـ إن لم يكن عنواناً له ـ (١٧: ٢٢)، يسمى «كلام الحكماء»، الأمر الذي تكرر في الإصحاح الرابع والعشرين (١).

## (۳) سفر أيوب:

وأما سفر أيوب Job \_ ومكانه في الترجمة السريانية بين التثنية ويشوع \_ فيرى فيه شراح التوراة القدامي تاريخ حقيقيًا، وينسبه بعضهم إلى موسى، عليه السلام، غير أن كثيرًا من الباحثين إنما يذهبون إلى أن النبي أيوب أقدم من موسى، ويحددون له تاريخ حوالي عام ١٥٢٠ق. (٢).

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 370-371; (۱)
M.F. Unger, op.cit., p. 897; (۱)
G.R. Berry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 1905; (کذا:

B. Green, Resume Chronologique de L'Ancien Testament, Lyon Geneve, 1959, p. 170-173.

<sup>(</sup>٢) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣١٥.

غير أن هناك فريقًا ثالثًا يذهب إلى أن أيوب شخصية تاريخية، عاش على أيام يعقوب (١٧٨٠-١٦٣٣ق.م) وتزوج من ابنته «دينه» (١)، بدليل قول الكاتب في مستهل السفر «رجل في أرض عوص» (٢)، فضلا عن الإشارة إليه في سفر حزقيال (٣)، على أن هناك فريقًا رابعً \_ ومنهم موسى بن ميمون، وبعض الأحبار \_ إنما يحسبون سفر أيوب هذا مجرد قصة روائية للموعظة فحسب (٤).

ويذهب العالم اليهودى «أبراهام بن عزرا» (١٠٩٢ - ١١٦٧ م) \_ ويذهب العالم اليهودى «أبراهام بن عزرا» (١٠٩٢ - ١٠٩١ م) ويوافقه على ذلك باروخ سبينوزا وغيره \_ إلى أن سفر أيوب إنما قد ترجم إلى العبرية من لغة أخرى (٥)، ومن هنا انجه البعض إلى اعتباره عربيا \_ وليس يهوديا \_ وأن سفره هذا، ما هو إلا ترجمة لأصل عربي مفقود (٢).

· وكان الأديب الفرنسى الكبير «فرانسوا فولتير» (١٦٩٤-١٧٧٨م)، أول من نادى فى العصر الحديث بأن أيوب وسفره أقدم من التوراة، وأن العبريين قد أخذوه عن العرب، وترجموه إلى لغتهم، ويستدل على ذلك بكثير من الأدلة، منها (أولا) أن اسم «الشيطان»، الذى يشغل مكانًا رئيسيًا

<sup>(</sup>١) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أيوب ١:١.

<sup>(</sup>٣) حزقيال ١٤: ١٤.

<sup>(</sup>٤) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣١٥.

<sup>(</sup>٥) تنص الترجمة السبعينية صراحة على أن السفر مترجم من السريانية (الآرامية) . (انظر: فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٤٤).

M.F. Unger, op.cit., p. 593; (1)

J.A. Montgomery, Arabia and the Bible, Philadelphia, 1934, p. 172; وكذا: Frank Foster, AJSL, 1932, p. 31;

D.D. Margoliouth, The Relations Between Arabs and Israelites Prior to the Rise of Islam, London, 1924, p. 30.

فى السفر، ليس كلمة عبرية، بل كلدانية، ومنها (ثانيًا) أن أصدقاء داود إنما كانوا \_ فيما يبدو \_ من العرب، اليعازر من تيمان، وبلدد كان شوحيًا، من منطقة السويس \_ فيما يرى فولتير \_ وصوفر كان من نعمان (١).

ومنها (ثالثاً) ما لاحظه الباحثون من ذكر «الجمال» عند الحديث على ثروة أيوب من الماشية، ونحن نعرف أن لحوم الإبل محرمة على اليهود، وأنها لم تذكر بين ثرواتهم إلا نادراً، بل إن اسم أيوب نفسه، لا مثيل له في أسماء العبريين (٢).

ومنها (رابعًا) ما جاء في السفر من أن أيوب رجل من أرض (عوص) وأرض عوص هذه \_ وإن اختلف العلماء في مكانها \_ فالراجح عندهم أنها في بلاد العرب، أو في مناطق يسكنها عرب (أي في نجد أو عمان، أو في العربية المنصالية الغربية، في شمال غربي المدينة المنورة، أو في بلاد الشام، في حوران أو في اللجاة، أو على حدود أدوم، أو في أدوم نفسها، أو في شرق فلسطين أو جنوبها الشرقي)، وبعبارة أخرى، فهي إما في شبه الجزيرة العربية، أو في بادية الشام (٣).

على أن هناك فريقاً من العلماء إنما يذهب إلى أن «أيوب» إنما كان مصريًا، وذلك بدليل الأثر الثقافي المصرى، الذي يطل علينا من ثنايا هذا السفر في مواضع كثيرة، فسفر أيوب في الواقع ما هو إلا صورة صادقة لقصة المتشائم (٤) (اليائس من الحياة) المصرى القديم (٥).

<sup>(</sup>١) حسن ظاطا، الفكر الديني الإسرائيلي، ص ٥٥، وكذا:

Voltaire, Dictionnaire Philosophique, Paris - Garnier, 1957, p. 257-260.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظا، المرحع السابق، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، بيروت ١٩٦٩، الجزء الأول، ص ٦٣١؛ قاموس الكتاب المقدس ١٤٨/١؛ وكذا:

J.Hastings, A Dictionary of the Bible, Edinburgh, 1936, p. 200, 469.

<sup>(</sup>٤) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٤٥.

<sup>(</sup>٥) انظر عن قصة واليائس من الحياة): محمد بيومي مهران، الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة، (رسالة ماحستم ـ الاسكند، به ١٩٦٦)، صـ ١٠-١٢

هذا فضلا عن ذكره للأهرام والمقابر التى بينيها الملوك لأنفسهم، وأخيراً ذكره للثواب والعقاب، والحياة بعد الموت، وعدم ضياع الناس فى متاهات «شيول» (١)، كما آمن بذلك الأولون، والمعروف أن الإسرائيليين قد عرفوا عقيدة الحياة بعد الموت فى حقبة متأخرة جداً من تاريخهم \_ ربما فى القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد (٢) \_ الأمر الذى سبقهم إليه المصريون بآلاف السنين (٣).

وعلى الجملة \_ وكما يقول الأستاذ العقاد \_ يبدو سفر أيوب غريباً في وضعه وموضوعه بين أسفار العهد القديم، ولم يكن من عادة بنى إسرائيل أن يجمعوا كتباً لغير أنبيائهم المتحدثين عن ميثاقهم وميعادهم، ولكنهم جمعوا هذا السفر من الأسفار المشهورة، لأنهم وجوده في بقاع فلسطين الجنوبية، محفوظاً يتذاكره الرواة، وحسبه بعضهم من كلام موسى، وبعضهم من كلام سليمان، ولا عجب أن يشيع هذا الكتاب العجيب، حيث تسامع به الناس، فإنه عزاء للمتعزين، وعبرة صالحة للمعتبرين، ولا تزال قصة أيوب منظومة شائعة يتغنى بها شعراء اللغة الدارجة في مصر والشام (٤).

<sup>(</sup>۱) شيول: كان العبرانيون يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وحكم الربّ، إلا في هذه الأرض فقط، وبجسده فقط، والعودة إلى الأرض هي البعث، ذلك لأن الروح تنزل عند الموت إلى عالم سفلى يدعى وشيول، Sheol وكانت شيول هذه \_ أو العالم السفلى \_ تعنى نقيض ما تعنى به الضوء، والحياة، وهي منطقة تقرب من العدم والنسيان، تنظر إلى البشر كوحوش، وتغلق عليهم أبوابها، دونما أى احتمال للهروب، إن سكانها من الأموات مجرد ظلال، يتميزون بالضعف الشديد، وهم منقطعون عن تبعية الربّ، (لأنه ليس في الموت ذكرك، في الهاوية من يحمدك) (مزمور ۸۸: ۱۰، ۱۰، ۱۸؛ أيوب ۷: ۹، ۲۱: ٥؛ أمثال ۲: ۱۸؛ إشعياء ١٤: ٩- ١، ۱۲: ۲۱، ۱۹؛ وكذا:

<sup>(</sup>٢) انظر عن الحياة بعد الموت عند بني إسرائيل: محمد بيومي مهران، النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ١٠٦-١٠٦.

<sup>(</sup>٣) حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٥٣، (دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية، القاهرة).

<sup>(</sup>٤) عباس محمود العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، دار الهلال، القاهرة، ص ١٦٣.

وأما زمن كتابة سفر أيوب، فهو موضع خلاف بين الباحثين، فهناك من يرجعه إلى عصر الآباء الأول ـ بل إن المفكر «هاليس» إنما يجعل من عام ٢٣٠٠ق.م تاريخًا لأيوب ـ ويعتمدون في ذلك على أن السفر لم يشر بكلمة واحدة إلى خروج بنى إسرائيل من مصر ـ والذى كان فيما نرى حوالى عام ٢١٦١ق.م، أو في عام ٢١٢١ق.م (١) ـ وفضلا عن عدم الإشارة إلى المدن التى دمرتها الزلازل وقت ذاك، كما أنه لم يرد أى ذكر لربً إسرائيل «يهوه» في صلب السفر، وإنما ورد ذلك في المقدمة والذيل، وهما مضافان بعد عصره، كما هو راجح عند الشراح (٢).

وهناك فريق آخر، يذهب إلى أن سفر أيوب إنما كتب على أيام سليمان (٣٠ - ٣٢ - ٥ م)، وحجتهم في ذلك أنه يحمل بين ثناياه إشارات من ذلك العهد (قارن أيوب ١٥: ٨، الإصحاح ٢٨، الإصحاح الثامن من الأمثال) (٣)، على أن هناك فريقًا ثالثًا إنما يرجع بكتابة السفر إلى ما قبل السبى البابلي (٣٥ - ٣٥ ق.م) وربما في عصر النبي إرمياء السبي البابلي (٣٥ - ٣٥ ق.م)، وربما في عصر النبي إرمياء (٣٦ - ٥٨ ق.م) بالذات \_ ذلك لأن النبي حزقيال (٩٣ - ٥٧ ق.م)، إنما يذكر رجلا اسمه أيوب مثالا للبر \_ مع نوح ودانيال (٤) \_ وما نظن أن حزقيال استقى الفكرة من سفر أيوب في وضعه الحالي، ولعل صورة من القصة النثرية كانت في ذهن النبي، عن رجل خرج مبرراً من أقسى بجربة، وأمر محنة جازها إنسان (٥).

**(**Y)

<sup>(</sup>١) انظر عن «تاريخ المخروج والآراء التي دارت حوله»: محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتاب الأول ــ التاريخ، الإسكندرية، ١٩٧٣، ص ٣٥٧–٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) عباس العقاد، المرجع السابق، ص ١٦٠-١٦١؛ قاموس الكتاب المقدس، ١٤٨/١، (بيروت ١٩٦٨).

M.F. Unger, op.cit., p. 594.

<sup>(</sup>٤) حزقيال ١٤: ١٤.

<sup>(</sup>٥) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٢.

أما الجزء الشعرى من السفر، فيرجع إلى تاريخ متأخر، ذلك لأن الإيمان بإله واحد ثابت فيه بوضوح، فضلا عن محاولته الجادة تبرئة نفسه من خطيئة عبادة الشمس والقمر، ووصفه الله القدير بأنه أعلى من السماوات وأعمق من الهاوية، وأعرض من البحر، ولم يذكر شيئًا عن «البعل» أو غيره من الآلهة التي عبدتها الشعوب قبل السبي البابلي(١).

وهناك فريق رابع يذهب إلى أن سفر أيوب إنما كتب بعد السبى البابلي بسبب الصراع الواضح فيه بشأن الثواب والعقاب(٢).

وأما لغة سفر أيوب هذا، ففيها تأثيرات آرامية وعربية لا تخطئها العين (٢)، وربما تشير إلى تاريخ متأخر لكتابة السفر (٤)، ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنه إنما كتب حوالى عام ٠٠٤ق.م (٥)، وفضل آخرون القول بأنه كتب خلال القرون الثلاثة الأخيرة قبل الميلاد (٢).

وعلى أى حال، فالواقع أننا لا نعرف سفراً من أسفار التوراة ظفر فى رأى النقاد الغربيين بالإعجاب الأدبى، الذى ظفر به سفر أيوب، فقال «توماس كارليل» (١٧٩٥–١٨٨١م) عنه: «أنه واحد من أجل الأشياء التى وعتها الكتابة، وأنه أقدم المأثورات عن تلك القضية التى لا تنتهى، قضية الإنسان والقدر، والأساليب الإلهية معه على هذه الأرض، ولا أحسب أن

وكذا:

<sup>(</sup>١) عباس العقاد، المرجع السابق، ص ١٦١؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٣؛ وإنظر: أيوب ٢٠١. ٢١-٢٨.

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ١٤٨/١.

D.S. Margoliouth, op.cit., p. 149F.

J.A. Montgomery, op.cit., p. 8, 15.

<sup>(</sup>٤) قاموس الكتاب المقدس ١٤٨/١.

M.F. Unger, op.cit., p. 594.

<sup>(</sup>٦) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٣.

شيئًا كتب مما يضارعه في قيمته الأدبية ، وقال «فبكتور هيجو» (١٨٠٢ -١٨٨٥ م) «إنه ربماكان أعظم آية أخرجتها بصيرة الإنسان»، وقال «شاف» : «إنه يرتفع كالهرم في تاريخ الأدب، بلا سابقة وبغير نظير»(١).

## (٤) نشيد الإنشاد:

وسفر نشيد الإنشاد (أو كما يسمى في النسخة الإنجليزية نشيد سليمان Song of Solomon مجموعة من الأناشيد جمعها فرد لم يأتنا اسمه، على أن هناك ما يثبت أن هذا السفر في وضعه الحالي، إنما يرجع إلى تاريخ متأخر، وربما كان أحدث أسفار العهد القديم من حيث تاريخه، وذلك لأنه يحتوى على بعض الألفاظ اليونانية التي لم تدخل إلا بعد السبى البابلي بزمن طويل، وليس في الكتاب المقدس كله سفر آخر، كتب على طريقة برمن طويل، وليس في الكتاب المقدس كله سفر آخر، كتب على طريقة أسلوبه.

على أن بعض الأناشيد قد تكون قديمة العهد (٢)، وقد تطورت على مر الأيام، ولكنها لم تكن في وضعها الحالى إلا في القرن الثالث قبل الميلاد، وربما قبل المائتي سنة الأخيرة قبل الميلاد بزمن وجيز.

وأما كاتب سفر (نشيد الإنشاد) فلا نعرف من هو على وجه اليقين، ورغم أن سليمان، عليه السلام، قد وضع فعلا طوائف من الأناشيد، فليس

<sup>(</sup>١) عباس العقاد، المرجع السابق، ص ١٦٢.

<sup>(</sup>۲) هناك \_ كمثال \_ على قدم الأناشيد: أن السفر قد ذكر وترصة (ترزة) \_ وهى تل الفارعة على مبعدة سبعة أميال شمال شرق شكيم \_ وكذا (أورشليم) كعاصمتين تضارع إحداهما الأخرى، دليل على أن ذلك إنما يرجع إلى العصر الذى سبق عصر الملك الإسرائيلي وعمرى دليل على أن ذلك إنما يرجع إلى العصمته من وترزه إلى والسامرة وهي سبسطية المحالية على مبعدة ستة أميال إلى الشمال الغربي من شكيم \_ . (فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٦٤ وكذا:

هناك أى احتمال أنه هو نفسه واضع هذا السفر، وإن ذهب البعض إلى أن السفر كتب عن سليمان(١).

### (٥) سفر راعوث:

ينسب التلمود كتابة سفر راعوث «روث» Ruth إلى صموئيلُ النبيّ، اعتمادًا على أن داود قد ذكر في ختامه، ومن ثم فقد استنتج العلماء أنه لا يمكن أن يكون قد كتب قبل أيام داود (١٠٠٠-٩٦٠ق.م).

على أن هناك من يذهب إلى أن أسلوب الكتابة إنما يدل على أن السفر القصة قد كتبت فى تاريخ متأخر، وقد ذهبت جمهرة العلماء إلى أن السفر إنما كتب فى زمن اشتدت فيه رغبة اليهود فى التخلى عن زوجاتهم الأجنبيات، وكان الهدف من الكتابة إثبات أنه حتى داود، كان فيه دم امرأة مؤابية، ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين إلى أن السفر قد كتبت على أيام نحميا أو عزرا، أى فى النصف الثانى من الأربع مائة سنة قبل الميلاد، وربما أن واحداً منهما قد كتب سفر راعوث هذا، وإن كان هناك من يرجع بكتاباته إلى حزقيال (٩٣٥-٧٢٥ق.م) ومن يرجع به إلى أواخر القرن الخامس قبل الميلاد.

# (٦) سفر المراثى (مراثى إرميا):

يعرف سفر المراثى Lamentations في العبرية باسم «إيخا» ومعناه «آهـ»، وتطلق الروايات اليهودية على هذا السفر اسم «قينون» جمع «قيناه»

<sup>(</sup>۱) قاموس الكتاب المقدس ۹۸/۲ ۹ ۹۷۰-۹۹۷۰؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، عن ١٥٥؛ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 178-179.

ال J.Young, Introduction to the Old Testament, 1949, p. 327.

<sup>(</sup>۲) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٧؛ قاموس الكتاب المقدس ٢٩٠/١-٣٩٠؛ فؤاد حسنين، M.F Unger, op.cit., p. 839.

أى «مرثية»، وفي اليونانية واللاتينية «تريني» أعنى «مراثي»، وهذه التسمية، وإن اتفقت مع ما جاء في الإصحاحات، الأول والثاني والرابع، إلا أنها تختلف عما جاء في الإصحاحين الثالث والخامس(١).

وأما المراثى فهى أناشيد التوجع والبكاء من أجل «أورشليم» يوم أن أذلها وأفناها الكلدانيون، بقيادة «نبوخذ نصر» (٦٠٥-٣٦-٥ق.م) في عام ٥٨٧ق.م ومن أجل المدينة الخربة أيام السبى الأول.

هذا ويذهب بعض الباحثين إلى أن إرميا (٦٢٦-٥٥،٥) هو الذي كتب هذه المراثى في أخريات أيامه (٢)، اعتمادًا على أن «الترجمة السبعينية» قد ذكرت أنه «بعد سبى الإسرائيليين وخراب أورشليم، جلس إرميا يندب أورشليم، وقال... (٣).

على أن هناك فريقاً آخر، إنما يذهب إلى أن أسلوب كتابة المراثي، إنما يختلف عن أسلوب إرميا اختلافاً تاماً، كما أنها قد تضمنت أفكاراً لا يقرها هذا النبى العبراني، ففي المرثية الخامسة \_ على سبيل المثال \_ نقراً حديثاً عن وراثة الأبناء لخطايا الآباء، حيث تقول : «آباؤها أخطأوا وليسوا بموجودين، ونحن نحمل آثامهم (1)، والأمر كذلك بالنسبة إلى رغبة اليهوذيين في طلب المساعدة من مصر(٥)، ومعارضة إرميا لذلك(٢)، هذا فضلا عن أن

(4)

<sup>(</sup>١) فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص ١٦٨.

The Jewish Encyclopaedia, 7, p. 598.

<sup>(</sup>٣) أخبار أيام ثان ٣٥: ٢٥؛ قاموس الكتاب المقدس ٥٦/١، (بيروت ١٩٦٤). هذا وقد أخذت الترجمات القديمة، وكتب التقاليد كالفولجات Vulgale والترجوم Targum والتلمود وغيرها بهذا الرأى ومن ثم فقد نسب سفر المراثي إلى إرميا.

<sup>(</sup>٤) مراثى إرميا ٥: ٧؛ إرميا ٣١: ٢٩-٣٠. وفي تلك الأيام لا يقولون بعد، الآباء أكلوا الحصرم، وأسانه: وأسنان الأبناء ضرست، بل كل واحد يدوت بذنبه، كل إنسان يأكل الحصرم، تضرس أسانه:

<sup>(</sup>٥) مراثی ٤: ١٧.

<sup>(</sup>٦) إرميا: إصحاح ٢٧

«المراثى» إنما ترد فى العهد القديم العبرى بين أسفار «الكتابات»، وليس بعد إرميا الذى يرد بين أسفار الأنبياء، مما يقوم دليلا على خطأ نسبة المراثى إلى إرميا(١).

والواقع أن المراثى مجموعة من القصائد لعدة أفراد، كما يبدو ذلك بوضوح من الاختلاف بين ترتيب حسوف الأبجلية في بعض هذه القصائد (٢)، ولا يمكن تعليل هذه الظاهرة، إلا أنها تمثل رأيين مختلفين لمدرستين مختلفتين هذا إلى جانب أن القصيدتين، الثالثة والخامسة، إنما تختلفان وزناً عن بقية القصائد الأخرى، ومن هنا نتبين أنها ليست جميعا لمؤلف واحد، بل لمؤلفين عديدين، كما أن كل قصيدة إنما تكون وحدة مستقلة، وقد جاء في سفر أخبار الأيام الثاني (٣)، أن إرميا كان ينشد قصيدة واحدة، بينما ينشد بقية القصائد المغنون والمغنيات.

هذا ونرى العلماء يتفقون \_ أو يكادون \_ على أن المراثى إنما قد ألفها كتاب عديدون، حتى «أدولف» الذى يؤمن بوحدة المصدر، إنما قد اضطر إلى الاعتراف بوجود مصدر آخر فرعى للمراثى (٤).

وأما تاريخ كتابة هذا السفر، فهناك اتفاق بين العلماء على أنه قد كتب بعد سقوط أورشليم تحت أقدام العاهل البابلي «نبوخذ نصر» في عام ٥٨٥ق.م، وقبل عودة المنفيين من السبي البابلي في عام ٥٣٩ق.م، ويبدو

<sup>(</sup>۱) قاموس الكتاب المقدس ٢٥٦/١ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٦٩-١٧٠، وكذلك: M F. Unger, op.cit., p. 641.

<sup>(</sup>٢) مراثي ١-٤.

<sup>(</sup>٣) أخبار أيام ثان ٣٥: ٢٥.

S.R. Driver, Introduction to the Literature of the Old Testament, 1913, p. 462. (٤)

Lusscau, Introduction to the Bible, p. 678.

M.F. Unger, op.cit., p. 641-642.

من الإصحاحين، الثانى والرابع، أن كتابة السفر إنما قد بدأت عقب وقوع السبى مباشرة كما أننا نقرأ وصفاً للمدينة المقدسة بعد خرابها في الإصحاح الثاني من المراثي(١).

#### (٧) سفر الجامعة:

وأما سفر الجامعة فيعتقد بعض العلماء أن كاتبه قد عاش في فترة التاريخ اليوناني التي عاصرت الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ق.م) فقد تأثر بالفلسفة اليونانية، وبفكرة القضاء والقدر، التي أشبعت بها الثقافة اليونانية، وهناك على الأقل بعض التماثل بين أقواله وبين فلسفة الأبيقوريين، ومن ثم فإن العلماء ينفون الآن نسبة سفر الجامعة إلى سيدنا سليمان بن داود، عليهما السلام، لأنه يذكر في هذا السفر على أنه كان ملكًا على إسرائيل في أورشليم قبل تأليف سفر الجامعة، والعهد القديم يحدثنا أن سليمان قد ظل ملكاً على إسرائيل حتى انتقل إلى جوار ربّه الكريم ـ راضياً مرضياً عنه ـ هذا فضلا عن أنه من غير المقبول أن يصف سليمان عصره، على أنه عصر الظلم، واستشراء الفساد، هذا إلى جانب أن فلسفة الجامعة محمل بين طياتها كثيرًا من عبارات الكفر والإلحاد، وقد كان هذا الوضع من الأسباب التي أدت إلى قيام عدة مشاكل حول قدسية هذا السفر، وتبعيته للعهد القديم، وهكذا شك بعض اليهود في قانونية سفر الجامعة، ولكنهم اقتنعوا آخر الأمر بمكانته بين الأسفار القانونية، ويلاحظ أنه لا توجد اقتباسات مباشرة، أو تلميحات منه في كتب العهد الجديد، وأما تاريخ كتابة السفر، ففي أرجح الآراء أن ذلك إنما كان في القرن الثالث قبل الميلاد(٢).

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس ٥٦/١؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) ملوك أول ١١: ٤١-٤٣ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٦٧-١٦٨؛ ثم قارن: قاموس الكتاب المقدس، ٢٤٢-٢٤٢.

#### (٨) سفر أستير:

وأما سفر أستير Esther، فليس هناك من دليل ينبئ عمن هو كاتبه وإن كان «شاهين مكاريوس» يرى أنه ترجم من تاريخ فارس، وأن تلك الترجمة قد نسبت إلى عزرا ومردخاى (١)، وأما مكانة السفر بين أسفار العهد القديم القانونية فقد كانت موضع جدل طويل، ولم يوضع بين الأسفار القانونية إلا بعد جهد في مجمع «جامينا» (عام ٩٠م)، ومع ذلك فما يزال يرفضه الكثيرون، وحسبه «القديس أثناسيوس» (٢٩-٣٧٣م) بطريرك الإسكندرية، وبطل مجمع نيقية (عام ٥٣٥م) ضمن الأسفار غير القانونية، ورفض «مارتن لوثر» (١٤٨٣م) اعتباره ضمن الأسفار الموحى بها(٢٠).

وأما تاريخ كتابة السفر، فإن هناك من يرى أنه قد كتب فى العصر الفارسى (على أيام ارتكزركسيس الأول ٦٥٤-٤٢٤ق.م)، وأن فيه أحداثا ترجع إلى أيام «دارا الأول» (٢٢٥-٤٨٦ق.م) و«أكنزركسيس الأول» (٦٥٤-٤٢٤ق.م) وأن السفر المدكر كتب فيما بين عامى ٤٣٠، ٤٠٠ق.م

على أن هناك فريقًا ثانيًا يذهب إلى أن السفر قد كتب حوالى عام ١٣٠ق.م، لأن فيه أحداثًا تعكس وجهة نظر المكابين، بينما يرى فريق ثالث أنه كتب حوالى منتصف القرن الأول قبل الميلاد (٤).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وضع سفر «استير» يختلف

<sup>(</sup>١) شاهين مكاريوس، تاريخ الأمة الإسرائيلية، القاهرة ١٩٠٤، ص ١٥٥

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ١٤/١؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٤.

M.F. Unger, op.cit., p. 339. (\*)

<sup>(</sup>٤) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٩ -١٦٠؛ قاموس الكتاب المقدس ٦٥/١.

في النص العبرى عنه في النص الماسوريتي، إذ أن هناك جزءاً من السفر ـ هو نصوص لا توجد في النص الماسوريتي، إذ أن هناك جزءاً من السفر ـ هو قصة مردخاى، ولى أمر أستير ـ جاءنا في شيء من التفصيل من الترجمة السبعينية، والتي تشتمل على كثير من التفصيلات، لا نجدها في النص العبرى، مثل حلم مردخاى، وتأويله، واكتشاف المؤامرة وصلوات مردخاى واستير وامتشالها أمام ملك فارس، وقد أضيفت هذه الزيادات في عام ١١٤ق.م، أو في عام ٤٨ق.م، ثم ينتهي السفر بمستلحق لا وحدة بين محتوياته، كما يختلف أسلوبه ولغته عن أسلوب السفر، فهنا نقرأ الخبر القائل بأن الاحتفال «بعيد الاقتراع» المعروف باسم «عيد البوريم» (١) والذي يجب أن يتم سنويًا، بخلاف ما جاء في السفر بأنه عيد الرفاء والفرح، كما أصبح عيد التوبة والرثاء (١).

#### (٩) سفر دانيال:

يوجد سفر دانيا Daniel في التوراة العبرية مع الكتابات (كتوبيم) وليس مع الأنبياء ـ بين أستير وسفرى عزرا ونحميا ـ وينقسم سفر دانيال هذا إلى قسمين، الواحد: من الإصحاح الأول إلى السادس، ويمثل الجزء الروائي من السفر، والآخر: من الإصحاح السابع إلى الثاني عشر، وبمثل الجزء النبوى من السفر.

(۱) عيد البوريم Purim هو عيد اليهود في ذكرى الحوادث التي وقعت لهم، والتي يروبها سفر أستير، وقد سمى وعيد القرعة (عيد الاقتراع)، لأن مردخاى حدد بالقرعة اليوم الذي سيتم فيه استفصال يهود الفرس، ويقع في يوم ١٥، ١٥ من شهر آذار، يسبقه يوم صيام، وتشعل المصابيح في المساء، ويذهب اليهود إلى المعابد لقراءة سفر أستير، وإلقاء صياحات اللعنة على أعداء إسرائيل، وهو في الأصل عيد وثنى، كان بعثابة عيد شعبي Carnaval لليهود. وقد سمح الأحبار فيه بالخمر والسكر. حتى يصعب التمييز بين وبورك مردخاى، وبين ولمن هامان، (باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣١٧).

(٢) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٧٢-١٧٣؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٤؛ وكذا: Lusseau, Introduction a le Bible, p. 688-694.

هذا وقد كان المفسرون الكاثوليك حتى آخر القرن التاسع عشر الميلادى يرون أن سفر دانيال، من تأليف دانيال نفسه، وأنه قد كتبه فى بابل، وحمله الاعزرا، مع الأسفار الأخرى عند عودته إلى أورشليم، غير أن هناك من الأدلة ما يقف عقبة فى سبيل ذلك، منها (أولا) أن السفر فى وضعه الحالى، إنما يقدم لنا عن زمن تاريخى يمتد إلى عصر «أنطيوخس الرابع أبيفانس» (١٧٥-١٦٤ق.م)، الذى وضع تمشالا للإله وزيوس، اليونانى فى بيت الرب فى أورشليم، لكى يستأصل اليهودية وشعبها(۱).

ومنها (ثانياً) أن سفر دانيال (٦٠٥-٥٣٧ق.م) إنما يتضمن كلمات مقدونية، على حين أن اليهود في زمن السبي البابلي (٥٨٧-٥٣٩ق.م) لم يكونوا قد خالطوا اليونان، ولا صكت أسماعهم لغتهم، ومنها (ثالثاً) أن في السفر وصفًا للكلدانيين لا يتسنى الإتيان به لكاتب سابق على عصر الإسكندر المقدوني (٣٥٦-٣٢٣ق.م)(٢).

ومنها (رابناً) أن السفر قد اقتبس طرفاً من أقوال أنبياء لم يكونوا قد وجدوا بعد في ذلك العهد الذي يزعمون أن السفر قد كتب فيه، ومنها (خامساً) أنه قد ورد في السفر أسماء الملكين جبرائيل وميكائيل، على حين أن اليهود لم يكونوا قد اصطنعوا بعد فكرة عن الحياة الأخرى، ولا عرفوا جبرئيل وميكائيل، ومن إليهما، قبل السبى البابلى، بل إن أول إشارة غامضة في العهد القديم إلى «يوم البعث» كانت في الإصحاح الرابع والعشرين من سفر إشعياء (٢).

وعلى أي حال، فإن هناك اتفاقًا بين العلماء، على أن سفر دانيا

<sup>(</sup>۱) دانيال ۱۰: ۱-۱۲: ۱۶ سبينوزا، المرجع السابق، ص ۱۳۳ حبيب سعيد، المرجع السابق، م

<sup>(</sup>٢) عصام الدين حفني ناصف، سحنة التوراة على أيدى اليهود، ص ٥٩-٦٠، (القاهرة ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) دانيال ٩: ٢، ١٥: ١٦: عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ٣٠-٦٠.

بشكله الحالى، يجب ألا يؤرخ قبل الفترة فيما بين عامى ١٦٨-١٦٠ق.م، وأنه قد كتب في بداية الصراع بين الهلينيين والمكابيين (حوالى عام ١٦٥ق.م)(١).

هذا وقد كتب جزء من سفر دانيا بالعبرية المتشبعة بالآرامية، والآخر بالآرامية نفسها(۲)، ولم يتوصل أحد إلى رأى نهائى بشأن ازدواج لغة هذا السفر، فقد لاحظ الباحثون فى نصوص الكتاب المقدس أن سفر دانيال فى لنته الأصلية مكتوب بلغتين ـ هما العبرية والآرامية ـ وهذه الظاهرة نجد لها مثيلا فى سفر عزرا (۲)، ويقول «لوسيان جونيه» أن هذه الازدواجية فى سفر دانيال فى غاية الصعوبة من حيث تعليلها، فبعض الباحثين يلقيها على مسئولية كاتب هذا السفر ـ أيا كان ـ ومع ذلك فمن الصعب أن نتصور كاتباً يحرر ـ طائعاً مختاراً ـ كتاباً واحداً بهذا الأسلوب الغريب، ويعتقد بعض الباحثين أن هذا السفر قد طرأت عليه أحداث معينة، انتهت بتركه على الصورة التى وصلنا بها، ويرى «تشارلز» أن الأصل قد كتب أساساً على الصورة التى طمست حالياً، نتيجة للترجمة العبرية المغرضة (٤).

S.R. Driver, op.cit., p. 508. دوكذا: MF.Unger, op.cit., p. 238-239. دوكذا:

R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the BCOK OF Daniel, Oxford, 1929, p. XXXVii.

ركذا: . Lucien Gautier, Introduction Al'Ancien Testament, Payot-Suisse, 1939

R.A. Bowman, Arameans, Aramaic and the Bible, JNES, 7, 1948, p. 79. (١)
. ۲۸: ۷-٤: ۲ دانیال (۲)

<sup>(</sup>٣) في الواقع أن أثر الآرامية يظهر واضحًا في أسفار عزرا ونحميا ويونان وحجى وزكريا وملاخى ودانيال والجامعة وبعض المزامير . (محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة العبرية، القاهرة ١٩٢٦، ص٣٤).

<sup>(</sup>٤) حسن ظاطا، المرجع السابق، ص ٦٤ –٦٥؛ قاموس الكتاب المقدس، ٩٥٣/١ وكذا: R.A. Bowman, op.cit., p. 87.

وعلى أية حال، فإن النقاد يجمعون اليوم على أن سفر دانيال مجرد أسطورة وأن دانيال ليس مؤلف السفر، وأن مؤلفه شخص آخر من القرن الثانى قبل الميلاد، وإن رأى البعض أن الإصحاحات السبعة الأولى قد ألفت في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد، وأن الجزء الروائي من السفر إنما ينسب لمؤلف سابق على دانيال(١).

## (۱۰) سفر عزرا

يأتى سفر عزرا Ezra مباشرة بعد سفر دانيال، كحلقة تابعة له، ويقص تاريخ العبرانيين منذ الأسر الأول، وفي الواقع فإن سفر عزرا هذا، إنما كان في الأصل جزءا من عمل يتألف من أسفار أخبار الأيام الأول والثاني وعزرا ونحميا، وكان السفران الأخيران \_ عزرا ونحميا \_ سفراً واحداً \_ ولم ينفصلا إلا في عصر متأخر، وقد حافظت التوراة اليونانية على وحدة السفرين، غير أن الترجمة اللاتينية المعروفة باسم «الفولجاتا» والتي وضعها وهيرونيموس» (٣٤٠-٤٢٠م) \_ حوالي أوائل القرن الخامس الميلادي \_ قد فصلت بينهما، ثم سرعان ما أخذت المخطوطات العبرية بهذا الرأى (ربما حوالي عام ١٤٤٨م) (٢).

وأما لغة سفر عزرا هذا، فهى خليط بين الأرامية (٣)، والعبرية (٤)، وكان القسم الأرامى فى اللغة من السفر، شبه جزء مستقل يدور حول المباحثات التى جرت بين ملك فارس وأعداء اليهود، حول قضية إعادة بناء الهيكل فى

<sup>(</sup>١) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٣، وكذا:

Lusseau, Introduction ala bible, p. 195F.

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ٦٢٢/٢؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٨٠؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٤.

<sup>(</sup>٣) عزرا ٤: ١٨: ١٨: ١٢-٢٠.

<sup>(</sup>٤) عزرا ۱: ۱، ٤-٧، ٧: ١-١١، ٧: ٧٧-١: ٤٤.

القدس، وكان الأمر الملكي الذي صدر إلى عزرا مستقلا عن غيره (١)، أما قصة عزرا نفسها فهي خليط بين ما كتبه عزرا بنفسه (٢)، وما كتبه عنه فيما بعد (٣)، إلا أن الأسلوب في الاثنين لا يختلف الواحد منها عن الآخر كثيرا، مما جعل البعض يذهب إلى أن «عزرا» هو الذي كتب سفرى أخبار الأيام وسفره هذا، ولعل هذا من باب القول الذي ينسب كتابة كل أسفار العهد القديم إلى عزرا، ومن ثم فقد رجح بعض الباحثين أن سفر عزرا هذا، إنما كتب في عصر الإسكندر الأكبر (٣٣٦-٣٢٣ق.م)، لأن فيه أحداثاً إنما ترجع إلى ما بعد أيام عزرا (٤).

#### (۹۹) سفر نحمیا:

يأتي سفر نحميا Nehemiah بعد سفر عزرا، والسفران في الواقع من الأسفار الهامة لأنهما المصدر الوحيد التاريخي الذي يعني بالحديث عن العودة من السبي البابلي في عام ٥٣٩ق.م، وحتى العودة الثانية لنحميا من سوسة إلى أورسليم في عام ٤٣٢ق.م(٥)، هذا فضلا عن أن سفر نحميا إنما (١) عزرا ٢٧٠-١٠، ١٠٠٠

- (m) عزرا / : ۱-۲۲ ، إصماح 1.
- (٤) قاموس الكتاب المقدس ٢٢٢/٢ وكذا:
- J.O. Boyd, The Composition of the Book of Ezra, PRR, XI, 1900, p. 261-297.

  J.O. Boyd, The Documents of the Book of Ezra, PRR, XI, p. 414-437.

  M.F. Unger, op.cit., p. 339. اوكذاء Lusseau, op.cit., p. 708-713.
- (٥) كانت عودة نحميا الأولى من سوسة إلى أورشليم في شهر نيسان من العام العشرين من حكم وأرتكز كسيس الأول، (٣٥ ٤٧٤ق.م) أى في أبريل / مايو من عام ٤٤٥ق.م ـ وفي العام الثاني والعشرين من حكم وأرتكز كسيس الأول، كذلك (أى في عام ٤٣٣ق.م) ـ وبعد كفاح ونشاط متواصل طيلة الذي عشر عامًا ـ استدعى نحميا إلى سوسة بعد أن كان قد تمكن من إعادة بناء أسوار أورشليم ومجديد المحصون (وكان الهبكل الثاني قد نم إعادة بنائه في العام السادس من حكم دارا الأول، أى في ١٠ مارس من عام ١٥٥ق.م)، ثم عاد نحميا مرة ثانية إلى أورشليم في عام ٢٣٤ق.م (نحميا ١٠ : ١٠ : ٢٥ ، ١٥ ، ٢١ ، ١١ ٢١ وكذا:

: C.Roth, op.cit., p. 321-329. وكذا: C.Roth, op.cit., p. 56-61.

A. Alt, PJB, 24, 1928, p. 91F.

يحتوى على معلومات هامة من التنظيم العسكرى للدفاع اليهودي، والتنظيم السياسي في المناطق المحيطة بفلسطين في ذلك العصر(١).

هذا ويكاد يتفق الباحثون \_ أو معظمهم \_ على أن سفرا نحميا \_ وكذا عزرا \_ إن تكن بعض أجزاء السفرين، من صنعهما، فإنهما في وضعهما الحالى لم يكتبها عزرا أو نحميا(٢)، وهناك ما يشير إلى كتابتهما في عصر الإسكندر المقدوني (٣٣٦–٣٢٣ق.م)، منها (أولا) أن نحميا يذكر في سفره «دارا الثالث» (٣) ٣٣٥–٣٣٠ق.م)، الذي انتصر عليه الإسكندر الأكبر واستولى على بلاده في منتصف صيف عام ٣٣٠ق.م.

ومنها (ثانياً) أن نحميا إنما يتحدث في سفره عن عصر زربابل وعزرا ونحميا بصيغة الماضي (٤)، ومنها (ثالثًا) أن تسلسل أسماء الكهنة الذين ذكرهم في الإصحاح الثاني عشر، ينتهي باسم «يوياداع»، وكان هذا رئيس الكهنة على أيام الإسكندر الأكبر(٥).

وانطلاقاً من هذا كله، فإن العلماء إنما يذهبون إلى أن السفر قد انتهى الينا في وضعه الحالى حوالى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد، بل إن هناك من الباحثين من يؤكد أن ذلك إنما كان حوالى عام ٣٠٠ق.م(٢).

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٥٤؛ فؤادحسنين، المرجع السابق، ص ١٨١.

The Jewish Encyclopaedia, 5, London, 1903, p. 321F. (7)

<sup>(</sup>٣) نحميا ١٢: ٢٢.

<sup>(3)</sup> iron 17:17: V3.

<sup>(0)</sup> iron 11:17:1-77.

<sup>(</sup>٦) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٧٠-١٧١؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٧١؛ وكذا:

C.C. Torrey, The Composition and Historical Evaluation of Nehemiah, Giessen, 1896.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الفيلسوف اليهودى «باروخ سبينوزا» (١٦٣٢-١٦٧٧م) إنما يذهب إلى أن هناك مؤلفًا واحدًا لأسفار عزرا وأستير ودانيال ونحميا، وقد أخذ معلوماته من سجلات الأحبار والقضاة والأمراء، الذين كانوا يحتفظون فيها بأخبارهم، كما كان يفعل الملوك، وأما من يكون هذا المؤلف؟ فإن «سبينوزا» لا يستطيع حتى مجرد التخمين(١).

ويرى الدكتور فؤاد حسنين أن جميع هذه المصادر التى اعتمد عليها المؤلف لا تخلو من الأخطاء، وهكذا فالآراء اليوم متضاربة حول الإصحاح العاشر من سفر نحميا، وهل هو حقاً لنحميا؟ أم هو لعزرا؟، وما مدى صحة القوائم الواردة هنا، وأصالتها؟ وأنها ترجع إلى النص الأصلى أم لا ٢٠٢٠.

# (١٢) سفر أخبار الأيام الأول والثاني

يسجل السفران ـ أخبار الأيام الأول والثانى يسجل السفران ـ أخبار الأيام الأول والثانى المنظيمة، وحتى تلخيصاً للوقائع التاريخية الواردة في العهد القديم، منذ بدء الخليقة، وحتى عودة اليهود من السبى البابلى في عام ٥٣٩ق.م، على أيام (كيروش الثانى) (٥٥٨-٥٣٠ق.م)، وينتهى الجزء الأول ـ والذي يحتوى على تسعة وعشرين إصحاحاً ـ بتولية سليمان عليه السلام، عرش إسرائيل، وأما الجزء الثانى ـ ويحتوى على ستة وعشرين إصحاحاً ـ فيصل إلى عهد (كيروش الثانى) ملك فارس (٣).

ويختلف الباحثون حول التأريخ لهذين السفرين، فهناك فريق من العلماء إنما يذهب إلى أن السفرين قد صنفا في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد (٤٠٠-٣٥٠.م)، بينما يتأخر فريق منهم بالسفرين إلى

<sup>(</sup>١) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٤، ٣١٥-٣١٦.

<sup>(</sup>٢) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٨٧؛ وانظر: نحميا ٧: ٦-، ٧٢، ١١: ٢٥-١٢: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) حسن ظاطا، المرجع السابق، ص ٥٤.

أول العصر اليوناني (٣٠٠-٢٥٠ق.م)(١)، ويعتمدون في ذلك على امتداد تسلسل النسل، حتى (زربابل) (حوالي عام ٢٠٥ ق.م)، وإلى استعمال العملة الفارسية، وعلى ما ورد في سفر أخبار الأيام الثاني(٢) من ذكر (كيروش) (كورش) على أنه ملك فارس، مما يدل على أن عصر الفرس قد انتهى، إذ لو كان حكمهم قائماً لذكر باسمه فقط.

وتذهب التقاليد العبرية إلى أن كاتب السفرين إنما هو (عزرا) ، ويرى العلماء أن هناك توافقًا بين آراء (عزرا) والآراء التي أوردها السفر، وإن رأى العلماء أن مذكرات عزرا متأخرة ، وليست أصيلة (أي أبو كريفا) كما أن السفر الثاني إنما ينتهي بنفس الفقرة ، التي يبتدأ بها سفر عزرا(٣) ، ولكن هذا لا يكفي لإقامة الدليل على أن عزرا هو كاتب السفر أو السفرين معًا ، بل إن «سبينوزا» (١) ليرى أن السفرين إنما قد كتبا بعد (عزرا) بمدة طويلة ، وربما بعد إعادة بناء الهيكل تمامًا (في ١٠ مارس من عام ١٥ ق م) (٥).

M.F. Unger, op.cit., p. 196-197. (1)

Lusseau, Introduction a la Bible, p. 718-724.

(٢) أخبار الأيام الثاني ٣٦: ٢٢.

(٣) أخبار أيام ثان ٣٦: ٢٢-٢٣؛ عزرا ١: ١-٣؛ مراد كامل، الكتب التاريخية في المهد القديم، القاهرة ١٩٦٨، ص ٨٠-٨٨؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٩٦٨؛ وكذا:

M.F. Unger, op.cit., p. 197.

W.F. Albrgiht, The Archaeology of Palestine, London, 1949, p. 225-226. : The Jewish Encyclopaedia, 4, London, 1903, p. 321F. : كذا: W.F. Albright, in BASOR, 100, 1954, p. 18.

و دده: (٤) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٠٧–٣٠٩.

(٥) عزرا ٢: ١٥؛ قاموس الكتاب المقدس ١٠١٤/٢؛ وكذا:

C.Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 54.

Martin Noth, the History of Israel, London, 1965, p. 314.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هذين السفرين \_ أخبار الأيام الأول والثانى \_ كانا كتاباً واحداً، ولم ينفصلا إلا فى تاريخ متأخر وهما سجل لتاريخ مملكة يهروذا من وجهة نظر كهنوت أورشليم، كما كان السفران كذلك فى وقت ما جزءاً من سفرى عزرا ونحميا، لأن العدد الأخير من سفر الأيام هو بعينه العدد الأول من سفر عزرا، وقد تم الفصل بينهما لأن عزرا ونحميا سجلا الحوادث التى لم تذكر فى سفرى الملوك \_ الأول والثانى \_ وسفر الأيام كرر الحوادث التى سبق ذكرها، ولعل هذا هو السبب والثانى من أجله وضع سفر الأيام فى آخر الكتاب، المقدس العبرى(١).

هذا، ومن الجدير بالإشارة هنا إلى أن كاتب سفرى الأيام، رغم اعتماده على سفرى الملوك ـ الأول والثانى ـ إلا أنه فيما يبدو كانت لديه مصادر أخرى موثوق<sup>(٢)</sup> بها، لم يستعملها كاتب سفرى الملوك، فهناك مثلا قوائم طويلة بأسماء كثيرين، وهناك وقائع لم يدونها سفر الملوك، مثل قصة الحرب التي قام بها «يهو شافط» (٩٨٣-٩٨ق.م) ضد بنى عمون (٣)، على أن أكثر المواد التي أضيفت إنما اقترنت ببيت الله والكهنة والعبادة (٤).

وهكذا يبدو واضحًا أننا على غير ثقة تمامًا من نسبة الأسفار إلى أصحابها، بل إننا في أغلب الأحايين، لا نعرف للأسفار شخصًا بعينه، ولا تاريخًا محددًا، نستطيع أن ننسبه إليه، وأن نحدد وقت هذه التسمية، ونحن مطمئنون إلى أن ذلك هو الصواب، أو حتى قريبًا من الصواب.

وليت الأمر اقتصر على ذلك، فكما يروى «رحمة الله الهندى، أننا لو

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٧١.

<sup>(</sup>٢) لعل من هذه المصادر، وكتاب ملوك إسرائيل ويهوذا» ﴿أحبار الأيام الثاني ٢٧: ٧، ٣٥: ٢٧، ٢٥. ٣٦. ٨٠ . ٣٦ . ٨٠ . ٣٦ . ٨٠ . ٢٣. ٨٠ . ووأخبار الأيام للملك داود، ﴿أخبار أيام أول ٣٧: ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) أخبار أيام ثان ٢٠: ١-٣.

<sup>(</sup>٤) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٧١.

صدقنا رواية شراح التوراة، من أن التوراة قد أحرقت، أو أنها قد ضاعت، ثم جاء (عزرا) .. بعد السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٩ق.م) .. فأوجدها مرة أخرى (١)، حتى أصبح بنسب إليه جمع نصوص العهد القديم جميعاً، فإن سفر المكابيين الأول إنما يروى أن وأنطيوخس الرابع أبيفانس، (١٧٥-١٦ق.م)، لما فتح أورشليم، كان جنده، يقتربون على أبواب البيوت وفى الساحات، وما وجدوه من أسفار الشريعة مزقوه، وأحرقوه بالنار، وكل من وجد عنده سفر من العهد، أو اتبع الشريعة، فإنه مقتول بأمر الملك، هكذا كانوا يفعلون بسطوتهم في إسرائيل، بالذين يصادفونهم في المدن شهراً فشهراً (٢٠).

وكانت تلك الحادثة في عام ١٦١ ق.م، وامتدت ثلاث سنوات ونصف السنة \_ كما فصل ذلك في تواريخهم (٣)، وفي تاريخ يوسفيوس \_ وهكذا انعدمت في هذه الحادثة كل كتابات عزرا، ثم يستمر «رحمة الله الهندى، في روايته، فيقول: إن «جاك ملنر» يروى أن ما جمعه «عزرا» ضاع في حادثة «أنطيوخس الرابع»، هذا فيضلا عن أن ما أمكن إنقاذه من هذه الحادث، فقد ضاع في ثورة أعوام ٢٦-٧٠م (٤)، والتي انتهت باستيلاء القائد الروماني «تيتوس» Titus على أورشليم في سبتمبر من عام ٧٠م، فأضرمت النار في المدينة المقدسة، وهذم الهيكل الذي بناه «هيرودوس

<sup>(</sup>٢) سفر المكابيين الأول ١: ٥٨-٦١. (المطبعة الكاثوليكية .. بيروت ١٩٥١).

<sup>(</sup>٣) مكابيين أول ١: ٢١-٥٦ مكابيين ثان ٤: ٩.

<sup>(</sup>٤) رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ص ٣٢٧؛ فيلب حتى، المرجع السابق، ص ٣٧٥؛ وكذا: M.Noth, op.cit., p. 441-442.

F. Josephus, The Jewish war, VII, 9, 1.

وكذا:

الكبيس (٣٧-٤ق.م) - في عام ٢٠ق.م - وأشعلت النار في «قدس الأقداس» وبلغ من جسامة وقسوة تهدم المعبد أن ضاعت آثاره تمامًا، حتى أن الناس قد نسوا فيما بعد، إذا كان المعبد قد بنى على التل الشرقى أو الغربي من أورشليم (١).

وأما لغة التوراة (أو العهد القديم) فهى العبرية (أى لغة كنعان) (٢)، إلا أن العهد القديم لم يخلص للعبرية، بل أفسح صدره فى بعض أجزائه للغة الآرامية (٣)، التى يبدو أثرها ظاهراً فى أسفار عزرا ونحميا وأستير وأسفار الأنبياء يونان وحجى وزكريا وملاخى ودانيال، وفى غير ذلك من أسفار مثل سفر الجامعة وبعض المزامير (٤).

هذا وقد جاء العبريون بعد السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٩ق.م) بالخط المربع، وقد يطلق عليه أيضاً «الخط الأشورى»، واستخدمه عزرا في كتابة العهد القديم (٥)، وأما لغة التوراة التي قرأها «عزرا» بعد الرجوع من السبى بحوالى القرن من الزمان، فهي «اللغة العبرية» (٢)، وهي اللغة التي شرع اليهود في إحيائها، والتي كانت منذ القرن السادس قبل الميلاد لغة مقصورة على علوم الدين (٧).

هذا وقد كتبت بعض أجزاء من أسفار والأيبوكريفا، مثل نشيد الفتيان الثلاثة، وقصة بعل والتنين، وطوبيت، وأخنوخ الأول قد كتبت أصلا باللغة

<sup>(</sup>١) مكابيين أول ١: ٦٢-٦٦؛ فيلب حتى، المرجع السابق، ص ٣٧٥.

<sup>(</sup>۲) إشعياء ۱۹: ۱۸.

<sup>(</sup>٣) انظر: تكوين ٣١: ٤٤٧ إرميا ٢١١٠١٠ دانيال ٢: ٤ -٧: ٢٨ ؛ عزرا ٤: ٦-١٨٠٨.

<sup>(</sup>٤) محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة العرية، ص ٣٤-٣٧.

<sup>(</sup>٥) انطر: إنجيل متى ١٨٠٥. (حيث ذكر الباء على أنها أصغر حروف الأبجدية، مما يشير إلى استخدامها في عهد المسيح).

<sup>(</sup>٦) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ١٦٦.

<sup>(</sup>٧) مراد كامل، إسرائيل في التوراة والإنجيل، القاهرة ١٩٦٧، ص ١٥.

الآرامية(١)، وفي فترة الانتعاش الروحي للقومية اليهوية إبان حكم المكاببين سك اليهود عملة تحمل أساطير، وعليها نقوش بالحروف العبرية \_ وليس اليونانية \_ وكلها بأشكال تقرب من الحروف الآرامية المربعة (٢)، هذا ويبدو أن اليهود في القرن الثاني قبل الميلاد، إنما كانت لديهم نصوص التوراة باللغة الأشورية (الآرامية) فقط(٣).

Raymond A. Bowman, Arameans, Aramaic and The Bible, JNES, VIL, (1) 1948, p. 87.

R.H. Charles, A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Daniel, (\*) Oxford, 1929, p. XXXVII

S.R. Diver, Notes on the Hebrew Text of the Books of Samuel, Oxford, (\*) 1890, p. LXV.

#### مصادر التوراة

توفر كثير من العلماء والمؤرخين \_ وفى مقدمتهم العلماء الألمان، من أمثال إيفالد ولنجيركه وكوخ وفلهاوزن \_ على مصادر التوراة \_ أو العهد القديم \_ وصنفوا فيها المؤلفات الضخمة، ووضعوا لها المراجع المطولة.

وقد اختلفت آراء هؤلاء العلماء، وتشعبت نواحى بحوثهم، ولكنهم ومنذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادى \_ يكادون يتفقون على أن أسفار العهد القديم مركبة النشأة، وربما كان أول ما أثار انتباههم الاختلاف فى الأسماء التى يشار بها إلى الله والله \_ سبحانه وتعالى \_ فهناك القصتان المتشابهتان، المنفصلة كلتاهما عن الأخرى فى سفر التكوين \_ واللتان تعدان بإجماع الآراء أقدم ما كتب من أسفار التوراة \_ فى هاتين القصتين، نرى الواحدة تتحدث عن الخالق \_ جل وعلا \_ باسم الهوه HWH على حين تتحدث الأخرى عن الذات العلية باسم الوهيم، الما كتبت فى دويلة يهوذا، وأن الغصص الخاصة بـ الهوه، إنما كتبت فى دويلة يهوذا، وأن القصص الخاصة بالوهيم، إنما كتبت فى دويلة أسرائيل، وأن هذه وتلك قد المتزجتا فى قصة واحدة بعد سقوط السامرة (١) تحت أقدام العاهل الأشورى اسرجون الثانى، (٧٢٢ - ٧٠٥ق.م) فى عام ٧٢٢ قبل الميلاد (٢).

هذا فضلا عن أن هناك كثيراً من القصص المتكررة في التوراة، إذ تروى أحيانًا قصتين أو أكثر عن جانب الواحد، أضف إلى ذلك الفروق البينة في اللغة والأسلوب بين أجزاء مختلفة من هذه المجموعة، كل ذلك أقنع العلماء الناقدين بأن الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى (التكوين

<sup>(</sup>١) ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الثاني، ترجمة: محمد بدران، القاهرة ١٩٦١، ص ٣١٧.

J.Finegan, op.cit., p. 209-210. (۲)

A.L.Oppenheim, ANET, 1966, p. 284.

A.T. Olmstead, AJSL, 47, p. 262F.

والخروج واللاويين والعدد والتثنية)، كانت في الواقع نتيجة تصنيف من مصادر مختلفة (١).

والرأى يتجه الآن \_ كما يقول الدكتور صبرى جرجس \_ إلى أن أسفار موسى الخمسة، إنما هى مجموع أربع وثائق أدمجت بعضها فى بعض بواسطة الأحبار، وصيغت فى صورتها الحالية فى القرن الرابع قبل الميلاد<sup>(۲)</sup> اثنان منها جوهريان قديمان، والثالث منفصل عنهما فى زمانه ومضمونه، وأما الرابع والأخير، فإنه ينبثق من مواضع معينة بصورة تكميلية وتوضيحية فقط، وهو أحدث هذه الينابيع تاريخياً<sup>(۲)</sup>.

هذا فضلا عن عديد من روافد فروع، وربما امتد بعضها إلى مأثورات لم تكن تمت إلى بنى إسرائيل، أو إلى بنى يهوذا أصلا، فقد تكون سومرية أو بابلية أو أشورية أو كنعانية أو فينيقية أو مصرية،... إلخ، إلا أنها صارت بمرور الزمن، شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جميعًلاً، فقد مضى الزمن الذى كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كان يحوطها من مؤثرات، وإنما تداخلت مع غيرها، نهبًا لتفاعلات اجتاحت المنطقة كلها، فرسمت مسار التاريخ في الشرق القديم جميعًلاه).

وأما هذه المصادر الأربعة، فهي: اليهوى والإلوهيمي والتثنوي والكهنوتي.

O.T. Allis, Five Books of Mose, Philadelphia, 1943. (١)

<sup>(</sup>٢) صبري جرجس، التراث اليهودي الصهيوني، القاهرة ١٩٧٠، ص ٥٨

<sup>(</sup>٣) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٢٨؛ وكذا:

S.R. Driver, An Introduction to the Literature of the Old Testament, Edinburgh, 1950, p. 1255.

A Lods, op.cit., p. 161-162.

<sup>(</sup>٥) حسين ذو الفقار صبرى، توراة اليهود، (المجلة، عدد يناير ١٩٧٠)، ص ٢١١ وكذا:

George Mendenhall, Biblical History in Transition in the Bible and the

Ancient Near East, p. 35.

## (١) المصدر اليهوى:

ويرمزا له بالحرف J وهو الحرف الأول من Jahwiat، وربما ألف في يهوذا حوالي عام ٨٥٠ قبل الميلاد، وسمى «اليهوى» لأنه يستعمل اسم العلم «يهوه» علماً على «الله».

## (٢) المصدر الألوهيمي:

ويرمز له بالحرف E، وهو الحرف الأول من Elohist، وربما ألف حوالى عام ٧٧٠ق.م في إسرائيل، لأنه يستعمل اسم العلم (الوهيم)(١) على (الله).

ويبدو أن الرواة الذين نقلوا عن هذا المصدر الإلوهيمي قديمًا، كانوا يعتقدون أن تسمية الربّ «إلوهيم» هي التسمية التقليدية للعبريين إلى ظهور موسى، عليه السلام، وأن اسم «يهوه» لم يظهر إلا مع الدعوة الموسوية نفسها في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ـ لذلك حرصًا على تمييز المعبود باسم «إلوهيم» لقدمه في الأمة، ولأن دلالته أعم، فهو ليس اسم علم في الأصل، ومعناه، إله أو «آلهة» أو «الله»، وهذه المدرسة من الرواة المتمسكين باسم «إلوهيم» في مملكة إسرائيل الشمالية ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد (٢).

ويقول «لوسيان جوتييه» إن هذين المصدرين القديمين «اليهوى والإلوهيمى» إنما كانا قد امتزجا قبل أن تنبثق بقية المصادر الأربعة (٣) وهما (١) بستعمل اسم «إلوهيم» بكثرة مى الإصحاح الأول من سفر التكوين وفي المزامير (٢٠-٤٧)، والتي سمبت سمرامير إلوهيم، ويستعمل بالتبادل مع اسمى الله الآخرين (يهوه ـ أدوناى) فيما نقى من أسفار المهد القديم ويدل اسم إلوهيم على صفة الله كخالق أعظم، وعلى علاقته بحميع أم العالم، ومهم اليهود، أما اسم فيهوه فيدل على علاقة الله مع سي إسرائيل، وهو إله نابوت المهد، وإله الرؤيا والإعلان، وإله الفداء . (قاموس الكتاب المقدس، ١٠٧١؛ وكذا:

M.F. Unger, op.cit., p. 311, 564.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاطاً، المرجع السابق، ص ٢٩.

يتفقان في الخطوط العريضة للموضوع الذي يتناولانه، كما يتفقان في طابع القصص وأسلوبه، وإن كانت الرواية اليهوية تنبض بحيوية وخيال بينما النص الآخر، وإن كان جافًا بالقياس، فهو أكثر دقة (١)، هذا وقد أدمج المصدران \_ إليهوى والألوهيمى \_ في مجموعة واحدة JE حوالي عام ١٥٠ قبل الميلاد.

## (٣) المصدر التثنوى :

ويرمز له بالحرف D، وهو الحرف الأول من سفر التثنية Deuteronomy وقد أعلن العثور عليه في العام الثامن عشر من حكم الملك اليهوذي «يوشيا» (٦٤٠-٩٠ق.م)، وكان أساسًا لإصلاحه الديني، ثم اعتبر جزءًا من توراة موسى منذ ذلك العهد (في حوالي عام ٢٢٢ق.م).

## (٤) المصدر الكهنوتي:

ويرمز له بالحرف P، وهو الحرف الأول من Priestly، وهو حواشى الكهنة التى أضافوها إلى نص التوراة على أيام عزرا ونحميا، وتعنى بصفة خاصة بالكهنوت والطقوس، وقد أدمج هذا المصدر في المصادر السابقة حوالى نهاية القرن الخامس، وربما الرابع قبل الميلاد، وكان نتيجة ذلك كله الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى، عليه السلام (٢).

ومن الجلى أن هذه النظرية قد أثرت في الروابط بين جميع أجزاء العهد القديم، فأسفار الأنبياء، والأسفار التاريخية، لابد وأنها قد خرجت إلى الوجود بهذا الترتيب، قبل التصنيف الأخير للأسفار الخمسة، ولكن لم تقبل على أنها أسفار مقدسة، إلا في تاريخ متأخر، فترتيب التأليف كان على هذا

La Samte Bible, Paris, 1961, p. 14.

<sup>(</sup>٢) سبتينوموسكاتي، الحضارات السامية القديمة، ترجمة السيد يعقوب بكر، القاهرة ١٩٦٨، مر١٥٧، ٣٣٦.

النحو: (١) أسفار الأنبياء (٢) الأسفار التاريخية (٣) أسفار موسى الخمسة (التوراة).

وأما جمع العهد القديم، فقد بدأ بأسفار موسى الخمسة، ثم أضيفت السها بعد ذلك الأسفار الأخرى (أسفار الأنبياء والأسفار التاريخية)، لا بترتيب التأليف، ولكن بترتيب منهجى حسب مادتها(١).

وإذا أردنا أن نقدم أدلة على تداخل مصادر العهد القديم الأربعة (اليهودى والإلوهيمى والتثنوى والكهنوتى) بعضها في البعض الآخر، لوجدنا الكثير من الأدلة على ذلك، فمثلا إذا تأملنا الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج، لوجدنا أنه ليس وحدة متماسكة، وإنما يتألف من أجزاء كانت مستقلة في الأصل، ثم أدمج بعضها في بعض، وعلماء العهد القديم متفقون على أن الآيات التي تتناول «عيد الفصح» (٢) و«عيد الفطير» في هذا الإصحاح ترجع إلى مصدرين مستقلين.

فالآبات (۱۲: ۲۱: ۲۱-۲۷) التي تتناول عيد الفصح، ترجع في رأى «درايفر» وغيره إلى المصدر «اليهوى ـ الإلوهيمي» آلك

The Jewish Encyclopaedia, 4, p. 607.

(۲) عبد الفصح هو أكبر أعياد اليهود، احتفالا بالخروج من مصر، في الشهر الأول من السنة العدية (أبيب - بيسان - أبريل) ويتم بين العشاءين (أي بين المغرب والعتمة) في ليلة الرابع عشر من شهر أبريل، ولاشك أن للعبد علاقة بالقمر، لأبه يقام في ليلة البدر حين يكون القمر في تمامه، وهي اليوم التالي (أي الخامس عشر من أبريل) يبدأ (عبد الفطير) (أي البخز بدون خمير)، وهو يمتد سعة أيام . (سينوزا موسكاتي، المرجع السابق، ص ٣٠٨-٣٢١ وكذا: وكذا: ك.C.E. Oesterly and T. H Robinson, Hebrew Religion, London, 1937, p 129-13().

<sup>(</sup>١) سبتينو موسكاتي، المرجع السابق، ص ١٥٧، ٣٣٦؛ وكذا:

وكذا:

W.J. Moulton, Passover in Hasting's Dictionery of the Bible, III, p. 686-690. S.R. Driver, op.cit., p. 28-29.

عام ٢٥٠ق.م \_ كما أشرنا آنفا \_ بينما هي ترجع في رأى «إيسفلت» إلى مصدر يسميه «المصدر غير الكهنوتي» Laienquelle ويرمز له بالحرف L، وهو \_ في رأيه \_ أقدم المصادر التي استقيت منها أسفار موسى الخمسة (١).

والآيات (١٢: ١-١٣) وتتناول الفصح كذلك، والآيات (١٢: ١٢- ٢٠) وتتناول عيد الفطير، والآيات (١٢: ٣٤-٥٠)، وهي تكملة الحديث عن عيد الفصح، وترجع كلها إلى المصدر الكهنوتي، أحدث مصادر التوراة، ويرجع إلى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد.

وهكذا فالأيات التي تتناول «عيد الفصح» و«عيد الفطير» (٢)، في هذا

O.Essfeldt, Einleitung in Das Alte Testament, Tubingen, 1956, p. 230-231.

(۲) يظهر الاختلاف بين المصادر كدلك في (عيد الفطير) فهو جزء لا يتحزأ من عيد الفصح، وهما معا سبعة أيام، أولهما الفصح - كما في التثنية - ولكن العيدين في المصدرين الآخرين مستقلان بعصهما عن البعض، وهما معا ثمانية أيام، يوم لعيد الفصح، وسبعة أيام تليها لعيد الفطير، كما في سفر اللاويين (۲۲: ٥-٦) وسفر العدد (۲۸: ١٦-١٧)، وكلا هذين الموصعين مس المصدر الكهنوتي. ثم إن عيد الفصح في سفر التثنية يحتفل به في معبد أورشليم، لا في بيوت الأسر المختلفة، كما في المصدرين الآخرين (القديم والمتأخر)، وتدهب الأسر إلى المعبد بقرابينها، فيتولى الكهنة هناك ذبحها مساء، وتأكل كل أسرة ذبيحتها، ثم تعود إلى بيتها في صباح اليوم التألي لتكمل الاحتفال بعيد الفطير.

ثم إن الذبيحة في التثنية من الغنم أو البقر، ولكنها في المصدر القديم (حروج ١٢: ١٢) من الغنم، وفي المصدر المتأخر (١٢: ٥) حمل صحيح دكر، ابن سنة من الغنم أو المعز، كما أن الذبيحة تأكل هنا مطبوخة (أي مسلوقة بالماء) ولكن المصدر المتأخر (خروج ١٢- ٩-٨٠١) يوحب أكلها مشوية، ويحرم أكلها نية أو مسلوقة، أما المصدر القديم فهو لا يشير إلى طربقة الأكل . (مبتينو موسكاتي، المرحع السابق، ص ٣٠٩-٣١٨؛ وكذا. ٥٨٥٠ مركذا:

I Benzinger, Passover and Feast of Unleavened Bread, in Encyclopaedia Biblics, III, 1902, Col. 3293, 3597-3598.

<sup>(</sup>١) سبتينو موسكاتي، المرجع السابق، ص ٣١٣؛ وكذا:

الإصحاح الثاني عشر من سفر الخروج، إنما ترجع إلى مصدر قديم، لعله أقدم المصادر، ومصدر متأخر، هو قطعاً أحدث المصادر (١١).

وأما عن تدخل ثلاثة مصادر في بعضها، فأوضح الأمثلة على ذلك ما جاء في الإصحاح السابع والثلاثين من سفر التكوين، بشأن قصة الصديق يوسف عليه السلام، حيث امتزجت فيها مصادر هي اليهوى والإلوهيمي والكهنوتي، وبدهي أنه لا أثر هنا للمصدر التثنوي لاستقلاله بمكان معين في التوراة هو السفر الذي يحمل هذا الاسم (أي سفر التثنية).

ومن ثم فقد كان من السهل ـ كما يقول لوسيان جوتييه ـ أن نلاحظ اختلافاً في سياق القصة، فمثلا يذكر مصدر أن الإسماعيليين هم الذين التقعلوا يوسف معهم، بينما يذكر مصدر آخر أن أولئك إنما كانوا مديانيين ومصدر يذكر أن أبناء يعقوب إنما تخلصوا من يوسف ببيعه، بينما يذكر مصدر آخر، أنهم قد ألقوه في غيابات الجب، ثم ينقذه ـ على غير علم إخوته ـ جماعة من التجار الذين مروا بالمكان، ثم يحضرونه معهم إلى مصر (٢).

ولعل سائلا يتساءل: من الذي جمع هذه المصادر المختلفة، التي تتكون منها التوراة، وبخاصة المصدرين اليهوى والإلوهيمي، حيث نجد هذا المؤلف الذي جمع بينهسا، إسا يتخذ من المصدر اليهوى متناً، استكمله ببعض عبارات المصدر الإلوهيمي ؟

فى الواقع أبنا لا نعرف شيئًا على وجه اليقين، عن هذا المؤلف، أو عن الزمن الذى عاش فيه، ثم إن هذا السؤال إنما ينتهى بنا كذلك إلى سؤال آخر هو: كيف بشأت التوراة وتجمعت عناصرها من هذه العناصر الثلاثة

<sup>(</sup>١) ستبنو موسكاني، المرجع السابق، ص ٣١٣-٣١٤.

<sup>(</sup>٢) حسن طاطا، المرجع السابق، ص ٣١، ٣٥؛ وكذا: ٢٠ دين طاطا، المرجع السابق، ص ٣١، ٣٥؛ وكذا:

(اليهوية والإلوهيمية والكهنوتية)(١).

ويعتقد نفر من العلماء أن جامع هذه الأصول إلى بعضها، إنما هو اعزرا» \_ والذى ينسب إليه عادة جمع نصوص العهد القديم \_ غير أن هذا رأياً غير مجزوم به، وربما كان من الأرجح القول بأن التوراة قد جمعت فى القرن الرابع قبل الميلاد \_ أى فى عصر «نحميا \_ عزرا» تقريباً(٢).

(۱) يذهب الدكتور فؤاد حسنين إلى أن المراد بالمصادر الثلاثة هنا ما يخص الأسفار الأربعة الأولى التكوين والخروج واللاوبين والعدد فقط، مستبعدين سفر التثنية، ذلك لأن هذا السفر مستقل عن يقية الأسفار، وضمه إليهما يجعل من التوراة كشكولا من العقائد المختلفة المتضاربة . (فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٥٠).

<sup>(</sup>٢) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٥٠.

## ترجمات التوراة

ترجم العهد القديم إلى اللغات الأخرى بغية أن يسد حاجات اليهود الذين لم يعرفوا العبرية، كذلك ترجمه المسيحيون لينتفع به أيضاً أولئك الذين اعتنقوا المسيحية، وأما أهم هذه الترجمات:

(١) الترجمات اليونانية. (٤) الترجمة السامرية. (٧) الترجمة الحبشية.

(٢) الترجمات اللاتينية. (٥) الترجمة الآرامية. (٨) الترجمة الأرمينية.

(٣) الترجمة السريانية. (٦) الترجمة القبطية. (٩) الترجمة العربية.

#### (١) الترجمات اليونانية

هناك ترجمات يونية أربع، وهي:

#### ١ \_ الترجمة السبعينية:

ويرجع أصل هذه التسمية «السبعينية» (سبتواجينتا = Septuaginta) إلى قصة أسطورية نسجت حول هذه الترجمة، إذ يروى أن الملك البطلمى «بطليموس الثانى» (٢٨٤-٢٤٦٥.م) قد طلب من «اليعازر» - حاخام اليهود الأكبر في فلسطين - أن يرسل إليه اثنين وسبعين عالماً من يهود فلسطين - ست من كل سبط - لترجمة التوراة من اللغة العبرية إلى اليونانية، كل على انفراد، لأن كثيراً من يهود الإسكندرية إنما كانوا قد تأغرقوا تماماً، وأصبحت اليونانية لغتهم الوحيدة، وليس أدل على ذلك، من أن القوم - بعد إنمام الترجمة إلى اللغة اليونانية - إنما كانوا يؤدون شعائرهم الدينية اليهودية بهذه اللغة اليونانية.

وقام علماء اليهود بالمهمة الخطيرة الملقاة على عاتقهم خلال اثنين وسبعين يومًا، ومن ثم فقد أطلق على هذه الترجمة الترجمة السبعينية، Septuagints ربما نسبة إلى العلماء المشتركين فيها، وربما نسبة إلى عدد

الأيام التي استغرقتها الترجمة، وإن كان العدد في الحالين اثنين وسبعين، وليس سبعين رجلا أو يوماً.

وأيا ماكان الأمر، فإن الرواية تذهب بعد ذلك إلى أن التراجم المختلفة للتوراة، إنما وجدت مطابقة بعضها البعض الآخر، وهذا يعنى (أولاً) أن كل حبر من هؤلاء الاثنين والسبعين، من أحبار يهود فلسطين، إنما قام بالترجمة بمفرده، كما يعنى (ثانياً) أن ترجمة العهد القديم (أو التوراة)، إنما تمت بوحى من «يهوه» ربّ يهود، حتى أن كلماته (أى العهد القديم) لا تختلف من ترجمة إلى أخرى(١).

ومن ثم فقد ابتهج الملك البطلمى «بطليموس الثانى» ، الابتهاج كل الابتهاج، فأمر لحاخام يهود الأكبر بجائزة كبرى، ومنح بقية الأحبار الاثنين والسبعين جوائز مالية كبيرة، هذا إلى جانب إصداره الأوامر بإطلاق سراح من كان أسيرا في مصر من سبى اليهود ــ وعددهم مائة ألف، على رواية، ومائة ألف وعشرون ألفًا، على رواية أخرى ــ كان أبوه «بطليموس الأول سوتير» (٣٢٣ – ٢٨٤ق.م)، قد أتى بهم بعد حملاته المتكررة على فلسطين، وخاصة بعد موقعة غزة في عام ٢١٣ق.م، وأخيراً تذهب الرواية أرض الكنانة، والنيل يجرى في وسطها، ثم رصحت هذه الصورة بالجواهر أرض الكنانة، والنيل يجرى في وسطها، ثم رصحت هذه الصورة بالجواهر الشمينة، وقدمت هدية من ملك مصر البطلمي إلى «بيت يهوه» في أورشليم (٢٠).

<sup>(</sup>۱) تاريخ يوسفيوس، ص ٤٩، (دار صادر، بيروت)؛ المطران الديس، تاريخ سورية ١١٢/٢، (الجلد الثالث)؛ محمد عزة دروزة، تاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم، بيروت ١٩٦٩، ص ٢٩٥؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٢٦؛ مصطفى العبادى، مصر من الإسكندر الأكبر إلى الفتح العربي، القاهرة ١٩٦٦، ص ١١٢-١١٠.

<sup>(</sup>۲) قاموس الكتاب المقدس ۷۲۸/۲؛ المطران الدبس، المرجعالسابق، ص ۱۱۳؛ تاريخ يوسفيوس، ص ۴۹ وكذا:

F.Josephus, Antiquities, XII, 24F.

غير أن الانجاهات العلمية الحديثة، إنما تذهب إلى أن هذه الرواية إنما هي مجرد أسطورة، وليس لها أساس من الصحة، كما أن بعض المؤرخين إنما يشكون في أن الترجمة الإغريقية (السبعينية) جاءت ترجمة صادقة للتوراة الأصلية، وذلك لتأثر المترجمين الواضح بالأساليب الإغريقية التي كانت تصاع وفقًا لها القوانين الهلينية، هذا فضلا عن أن العلماء الذين عهد إليهم بهذه الترجمة السبعينية لم يكونوا من يهوذا \_ كما حاول أن يؤكد كاتب الرسالة المنسوبة إلى وأرستياس، Aristeas \_ وإنما كانوا من علماء الإسكندرية اليهود، الذين ألفوا أساليب اللغة الإغريقية، وتمرسوا بها علماء الإسكندرية اليهود، الذين ألفوا أساليب اللغة الإغريقية، وتمرسوا بها تمرساً تامالاً).

أضف إلى ذلك، أن هناك فريقًا من المؤرخين إنما يذهب إلى أن صاحب الرسالة المنسوبة إلى أرستياس، إنما كتب رسالته في القرن الثاني قبل قبل الميلاد، فيما بين عامي ١٤٥، ١٢٧ ق.م ـ وليس في القرن الثالث قبل الميلاد، وعلى أيام بطليموس الثاني (٢٨٤-٣٤ ٢ق.م) بالذات ـ ومن ثم فإنهم يرون أن كل ما أورده عن ترجمة التوراة، إنما هو ضرب من الخيال، وأنه لم يكن معاصراً لبطليموس الثاني، على الرغم من حرصه على إقناع القارئ بأنه عاش في عصر هذا الملك، وشهد اجتماعات البلاط، بل ويزيد على ذلك، أنه كان شخصيًا واحداً من أعضاء الوفد الذي بعث به الملك بطليموس الثاني، لإحضار علماء يهود من فلسطين.

هذا فيضلا عن أن هؤلاء المؤرخين إنما يذهبون إلى أن يهود

<sup>(</sup>١) مصطفى العبادي، المرجع السابق، ص ١١٥، وكذا:

P.E. Kahle, The Cairo Ceniza, London, 1947, p. 132.

وكذا

H.I. Ball, Cults and Creeds in Graeco-Roman Egypt, Liverpool, 1954, p. 44F.
M.F. Unger, op.cit., p. 1147.

الإسكندرية قد سبق لهم أن تولوا ترجمة التوراة قبل بطليموس الثانى، ومن ثم فحتى لو افترضنا أن هناك ترجمة للتوراة قد تمت فى عصر هذا الملك، فإنها لم تكن الترجمة الأولى، ولا الترجمة الكاملة للتوراة، ذلك لأن ما تم نقله إلى الإغريق فعلا على أيام (بطليموس الثانى) إنما كانت الأسفار الخمسة الأولى (شريعة موسى)، والمعروفة باسم «البنتاتوك» Pentateuch، ثم تعاقبت بعد ذلك ترجمة بقية الأسفار حتى تمت الترجمة كلها فيما بين عامى ٢٥٠، ١٥٠ قبل الميلاد(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى عدة نقاط تتصل بالترجمة السبعينية هذه، منها (أولا) أنها لم تكن في مجموعها ترجدة دقيقة، وبخاصة في أسفار إشعياء والمزامير ودانيال، حيث بجد الترجمة فيها حرة غير دقيقة، أي أنها في أحايين كثيرة، إنما كانت بالمعنى لا بالحرف، ومنها (ثانيًا) أن سفر إرميا، إنما ينقص عن النص العبرى نحو السبع، كما ينتص كذلك سفر أيوب نحو الربع.

ومنها (ثالثًا) ذلك الاضطراب في ترجمة بعض الألفاظ العبرية اليونانية، كما أن هذه الترجمة لم تتم في عصر بعينه \_ كما أشرنا من قبل \_ ومن ثم فالآراء متضاربة حول الترجمة السبعينية، ليس فقط حول ترتيبها وتنسيق أسفارها، بل حول اختلافها أحيانًا عن النص العبري (٢).

ومنها (رابعاً) أن الترجمة السبعينية تضم أسفاراً ليست شرعية، ولم ترد في النص العبرى، ذلك لأن يهود الإسكندرية، إنما قد اهتموا بنوع من الكتب عرف باسم (أبوكريفا) Apocrypha، وحرصوا على نقل هذه الكتب

<sup>(</sup>١) مصطفى كمال عبد العليم، اليهود في مصر في عهد الطالمة والرومان، القاهرة ١٩٦٨، ص

G H.Box, Judaism in the Greek Period, Oxford, 1953, p. 178.

<sup>(</sup>٢) فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص ٢٦-٢٠.

إلى اللغة اليونانية، ومن ثم فإن الترجمة السبعينية، إنما تشتمل على أسفار لا تتضمنها العربية، ولا الإنجليزية الرسمية، وعلى سبيل المثال، فلقد أضاف يهود الإسكندرية السفر الثالث من كتاب المكابيين، ولم يكن في الأصل حتى ضمن كتب الأبوكريفا، الاثنى عشر، والتي نشرت فيما بعد منفصلة في إنجيل الملك «جيمس» (١) في عام ١٦١١م، ومن أسف أنه لم تصل إلينا نسخة واحدة من الأصل القديم الذي تمت عنه الترجمة السبعينية، وأقدم نسخة لدينا تشمل أسفار موسى الخمسة، والمحفوظة الآن بالمتحف البريطاني، إنما ترجع إلى القرن العاشر الميلادي، وأما أقدم مخطوطة كاملة لكل أسفار العهد القديم، فترجع إلى حوالي ١٠١٠ بعد الميلاد؟).

ولعل الهدف من إضافة هذه الأسفار، هو نقد الأوضاع الظالمة التي يعيش فيها اليهود، وإلى إشاعة الأمل في مستقبل أسعد، وكان اليهود يألفون هذا النوع من الأدب، عندما كانت بابل واشور تهددان بالقضاء عليهم قضاء مبرما، وما لبثوا أن عادوا إليه في الشطر الثاني من حكم البطالمة، كرمز للضغط الذي أحسوا به، والكراهية التي أحاطت بهم، عندما أثاروا حقد إغريق الإسكندرية عليهم (٣).

<sup>(</sup>۱) حكم الملك جيمس إنجلترا في الفترة (١٦٠٣-١٦٢٥م) وعقد في عام ١٦٠٤م المؤتمر الديني في قصر همتن الملكي، والذي كان من نتائجه النص الرسمي للتوراة باللغة الإنجليزية في عام ١٦١١م، والذي عرف باسم ونص الملك جيمس،

<sup>(</sup>٢) مصطفى كمال عبد العليم، المرجع السابق، ص ١٢١؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٤٣٤ محمد بيومي مهران، إسرائيل، ص ٤٩-٠٠، (الطبعة الأولى ١٩٧٣)؛ وكذا:

C.C. Torrey, The Apocrypha Literature, New Haven 1948, p. 11; R.W.Charles, Apocrypha Pseuepigrapha of the Old Testament, 2 Vols., Oxford, 1913; O.T. Allis, The Five Books of Mose, Philadelphia, 1943; R.R. Ottley, A Handbook to the Septuagint, p. 110.

<sup>(</sup>٣) مؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ٤٢٧ مصطفى عبد العليم، المرجع السابق، ص ١٢١-١٢٢. C.C.M. Cown, Hebrew and Egypuan Apocalyptic Literature, p. 368.

#### (ب) ترجمة اكويلا:

ويرجع تاريخها إلى عام ١٩٠م، وقد قام بها أكويلا اليهودى عن الأصل العبرى بدقة، تكاد تكون استعباداً للحرفية، وإن كانت هذه الحرفية إنما تعطيها قيمة عند المقارنة والموازنة.

## (ج) ترجمة ثيوديتون:

ويرجع تاريخها كالأولى إلى عام ١٩٠م، وقد قام بها «ثيوديتون» المسيحى، وتقوم أهميتها على أن سفر دانيال ـ وربما كذلك عزرا ونحميا وأخبار الأيام ـ فيها، إنما تسبق الترجمة السبعينية.

## ( د ) ترجمة سيماخوس: .

ويرجع تاريخها إلى عام ٢٠٠م، وتمتاز بأمانتها للنص العبرى الأصلى، وطلاوة أسلوبها اليونانية ونقاوته.

هذه ولم تبق نسخة أصلية من هذه الترجمة، ونحن مدينون في معرفتنا بها إلى كتاب آخرين، أشهرهم الفيلسوف المسيحي المصرى وأوريجين، (١٨٥-٢٥٤م) الذي قام بجمع ست ترجمات للكتاب المقدس مقابل بعضها في العبرية، والعبرية في حروف يونانية وترجمات أكويلا وثيوديتون وسيماخوس والترجمة السبعينية، ولدينا لهذا العمل مخطوطتان، يرجع تاريخهما إلى القرنين الثامن والعاشر الميلاديين، وهما محفوظتان الآن في كمبردج وميلان على التوالي، أما النسخة الأصلية التي وضعها وأوريجين، فكانت في قيصرية، وقد استعان بها القديس (هيرونيموس) (٣٢٩-٢٤٠)

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٥١-٥٢، وكدا:

#### (٣) الترجمة اللاتينية

هناك ترجمتان للعهد القديم إلى اللغة اللاتينية، وقد نقلت الترجمة اللاتينية الأولى عن النص اليونانى ـ وليس العبسرى ـ وذلك فى أخريات القرن الأول بعد الميلاد على الأرجع، ويوجد الآن من هذه الترجمة اللاتينية الأولى حوالى ثلاثين مخطوطة، أقدمها يرجع إلى القرن الخامس الميلادى.

وأما الترجمة اللاتينية الثانية، فقد قام بها القديس هيرونيموس - بناء على رغبة «دماسوس» أسقف رومية - نقلا عن اللغة العبرية مباشرة، وذلك عندما انتقل في عام ٣٨٧م، إلى دير في «بيت لحم» حيث أكمل دراسة اللغة العبرية التي بدأها منذ حداثته، ثم قام بعد ذلك بترجمة «الفولجاتا» كالمغذ العبرية التي بدأها منذ حداثته، ثم قام بعد ذلك بترجمة «الفولجاتا» للغة العبرية التي بدأها منذ حداثته، ثم قام بعد ذلك بترجمة «الفولجاتا»

ومن الجدير بالإشارة أن ترجمة الهيرونيموس، هذه، إنما هي أساس الكتاب المقدس اللاتيني المستعمل اليوم، وإن كانت ترجمة هيرونيموس هذه ليست كاملة، ومن ثم نجد اليوم بعض الأسفار في الكتاب المقدس اللاتينية وخاصة الأبوكريفا ـ لا تنتسب إلى هيرونيموس، بل إلى النصوص اللاتينية القديمة (١).

# (٣) الترجمة السريانية:

ترجع الترجمة السريانية إلى القرن الثانى الميلادى، وذلك بغية أن تنتفع الجماعة المسيحية بها، وإن كان أقدم مخطوط للعهد القديم باللغة السريانية (ويشمل الأسفار الخمسة الأولى)، يرجع إلى عام ٢٥٩م، وقد وجد في دير القديسة مريم دبارة في صحراء وادى النطرون(٢).

<sup>(</sup>۱) قاموس الكتاب المقدس ۱۷۷۰/۲ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٥٦٪ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 1152-1153.

<sup>(</sup>٢) حبيب سعيد، المرحم السابق، ص ٢٥١ نجيب ميحائيل، المرجم السابق، ص ٢٠٧

#### (٤) الترجمة السامرية:

ترجم السامريون أسفارهم الخمسة من اللغة العبرية (١) إلى اللغة الآرامية، وبلهجة سامرية، بعد أن شاعت اللغة الآرامية، وذاعت في فلسطين، هذا وقد أدخل الكتاب السامريون أوزانا وكلمات عبرية في ترجماتهم، وهو ما دفع العلماء لل قرأوا الترجمة الساموية لل الاعتقاد بأنها خليط من العبرية والآرامية، والواقع أن هذا الخليط لا يتعدى الكتب المترجمة، ولا أثر له في اللغة المتكلم بها(٢).

## (٥) الترجمة الآرامية:

بدأ اليهود منذ أيام السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٩ق.م) يتحولون من العبرية إلى الآرامية، ومن ثم فقد أصبح من الضرورى ترجمة كتابهم المقدس إلى الآرامية، وهكذا وجدت الترجمة الآرامية المعروفة باسم «ترجومات» -Tar إلى الآرامية، في القرن الثاني الميلادي (٤)، والتي بدأها القوم بأسفار الشريعة، ثم أسفار الأنبياء، وأخبار الكتابات (٥).

#### (١) الترجمة القيطية:

ظهرت هذه الترجمة بلهجات كثيرة أشهرها الصعيدية (لهجة مصر

<sup>(</sup>۱) كتب السامريون أسفارهم المقدسة بالخط العبرى القديم، ورغبوا عن الخط المربع، ولم يقبلوا الكتابة به أبدا، وهو الدى كان يستعمله اليهود بعد السبى البابلى . (محمد بدر، المرجع السابق، ص ۲۸-۲۹).

<sup>(</sup>٢) محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة العبرية، ص ٢٩، (القاهرة ١٩٢٦). وكذا:

M.F. Unger, op.cit., p. 1154-1155.

<sup>.</sup> ترجم أي ترجم Trgm هذه مأخوذة من الفعل الآرامي Trgm بمعنى نقل من لغة أخرى، أي ترجم M.F. Unger, op.cit., p. 1150.

<sup>(</sup>٤) ربما بدأت الترجمة أيام نحميا (القرن الخامس ق.م)، كما يفهم ذلك من الآية (نحميا ٨:٨).

<sup>(</sup>ه) قاموس الكتاب المقدس ٧٦٨/٢. (بيروت ١٩٦٧) وكذا: . M.F. Unger, op.cit., p. 1150.

العليا) والبحيرية (لهجة مصر السفلى)، ورغم أن الصعيدية كانت هى الأقدم، فإن الترجمة البحيرية هى التى قبلتها الكنيسة القبطية، وأما تاريخ هذه الترجمة، فإن الصعيدية إنما تمت حوالى عام ٢٥٠م، وأما البحيرية فقد كانت فى القرن السابع الميلادى وربما فيما بين عامى ٢٠٠، ٢٥٠م (١).

# (٧) الترجمة الحبشية:

أدى تنصر الملك الحبشى العيزانا (الذى اعتلى العرش حوالى عام ٢٥٥م) في عام ٢٥٠م، إلى إيجاد ترجمة مقبولة للكتاب المقدس، وقد تمت هذه الترجمة في القرن الرابع الميلادى على رأى، وفيما بين القرن الخامس والعاشر على رأى آخر، هذا، وهناك فيما يرى بعض الباحثين حوالى ١٢٠٠ مخطوطة خارج الحبشة، تتضمن أجزاء مختلفة من التوراة الحبشية، وترجع إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر بعد الميلاد(٢).

## (٨) الترجمة الأرمينية:

تمت ترجمة التوراة إلى اللغة الأرمينة \_ لأول مرة \_ في بداية القرن المخامس الميلادي، وطبقاً لرواية الكاتب الأرمني، موسى الخوريني Moses of الخامس الميلادي، وطبقاً لرواية الكاتب الأرمني، موسى الخوريني دُر المورد (٣٩٠-٤٢٨م) كان أول من قام بترجمة التوراة من الترجمة السريانية إلى اللغة الأرمينية، وأما الترجمة الثانية، فقد قام التوراة من الترجمة المدينية إلى اللغة الأرمينية حوالي عام ٢٠٤م) من اللغة اليونانية حوالي عام ٢٠٤م).

(۱) قاموس الكتاب المقدس؛ ۲/۰۷۷ وكذا: M.F. Unger, op.cit., p. 1155.

W. Kammerer, Acoptice Bibliography, 1950.

H.S. Gehman, JBL, XLVI, 1927, p. 229-230.

J A. Montgomery, The Ethiopic Text of the Apostles, HTR, XXVII, 1934, (7) p.169-205.

M.F. Unger, op.cit., p. 1156.

(٣) قاموس الكتاب المقدس ١٧٧١-٧٧١/٧ وكذاء M.F. Unger, op.cit., p. 1156 وكذا:

St. I vonnet. Les Origines de la version Armenienne et le Diatescaron. 1050

#### (٩) الترجمة العربية:

كان انتشار الإسلام خارج شبه الجزيرة العربية، بعد انتقال جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله \_ تلك \_ إلى الرفيق الأعلى في الثاني عشر من شهر رببع الأول عام ١١ هجرية (٧ يونيو عام ٦٣٢م)(١)، محمل جيوشه راية النور، وهداية القرآن، إلى جميع أنحاء المعمورة، سببًا في انتشار اللغة العربية \_ لغة القرآن الكريم \_ ومن ثم فقد اضطرت اليهود والنصاري إلى ترجمة كتابهم المقدس إلى اللغة العربية.

ولعل أول ترجمة عربية للكتاب المقدس، إنما قام بها «يوحنا» أسقف أشبيليه في عام ٢٧٤م، ثم قام بعد ذلك «سعديا حاون» (سعيد بن يوسف الفيومي ٢٩٨-٤٢٩م) بترجمة التوراة إلى اللغة العربية، وشرحها «إبراهيم ابن عزرا» شرحًا حرفيًا، ثم أتى «موسى بن مبمون» (١١٣٥-٢٠٤م) فقدم تفسيرًا عقليًا للتوراة، وفي عام ١٢٥٠م قام «هبة الله بن العسال» بترجمة الكتاب المقدس من القبطية إلى العربية.

هذا وقد طبع الكتاب المقدس باللغة العربية في مجموعة باريس المتعددة اللغات (عام ١٦٤٥م)، وفي مجموعة لندن (١٦٥٧م) وقد ترجمت أجزاء

R. Blachere, Le Problem de Mahoniet, p. 15.

و كذا:

Cuassin de Perceval, Essai Sui l'Histoire des Arales Avent l'Islamisme, I, p. 283.

<sup>(</sup>۱) انظر عن المولد النبوى الشريف، والانتقال إلى الرفيق الأعلى الم : (محمد بيومي مهران، دراسات في تاريخ العرب القديم، الرياض، ۱۹۷۷، ص ١٩٥٥ - ٤١٦ ؛ تاريخ الطبسري ١٥٥/٢ - ١٥٥ ؛ ابن الأثير، الكامل في التساريخ ٤٥٥/١ - ٤٥٥ ؛ ابن كشيسر، السداية والبهساية في التساريخ ١٥٥/١ - ٢٩٤ ؛ محمود الفلكي، التقويم العربي قبل الإسلام، ص ٣٦ ؛ و داد.

P. Lammens, Age de Mohammad, p. 209F.

هاتين الجمعوعتين من اللغة العبرية، وبعضها الآخر من اللغة السريانية (١)، كما أن جزءًا آخر منها إنما ترجم من اللغة اليونانية، وأما طبعة الكتاب المقدس العربية في روما فقد كانت في عام ١٦٧١م(٢).

وليس من شك في أنه يوجد الآن ترجمات متعددة للكتاب المقدس إلى الهديد من لغات العالم المختلفة، تقوم بها «جمعيات الكتاب المقدس» المنتشرة في كثير من أنحاء العالم، ومن بين تلك الترجمات الحديثة، تلك الترجمة العربية التي قام بها «فارس الشدياق» في عام ١٨٥٧م، وتلك التي قام بها «مالي سمي»، وأكملها «كرينليوس فانديك» بمعاونة بعض قام بها «مالي سمي»، وأكملها «الآباء الدومنيكان» في الموصل عام المسيحيين العرب، وتلك التي قام بها «الآباء الدومنيكان» في الموصل عام ١٨٧٠م، والتي قام بها «الآباء اليسوعيون» في بيروت عام ١٨٧٠م (٣).

(٢) قاموس الكتاب المقدس ٤٧٧١/٢ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩ ؛ وكذا:

M.F. Unger, op.cit., p. 1156.

وكذا: Curt Peters, Acta Arientalia, XVIH, 1940, p. 124-137.

وكذا:

J.F. Rode, The Arabic Versions of the Pentateuch in the Church of Egypt, 1921. Anton Baumstark, Islamica, IV, 1931, p. 562-575.

(٣) قاموس الكتاب المقدس ٧٧٢/٢.

<sup>(</sup>۱) اللغة السريانية لهجة آرامية قديمة نشأت في إقليم الرها (أديسا عند الرومان، أورفا الحالية، في حنوب شرق تركيا، قريباً من الحدود السورية) وقد بدأت لغة الرها الآرامية هذه تسمى والسريانية بعد انتشار المسيحية، تمييزاً لها عن الآراميات الوثنية أو اليهودية لاسيما أن لفظ وآرامي، كان قد التحد في أذهان العامة في هذا الإقليم مدلولا يشبه لفظ وجاهلي، عند المسلمين، أي لا يؤمن بالله ويعبد الأصنام، وهكذا أصبحت السريانية ولغة أديسا، لغة الكنائس في سورية ولبنان وبلاد الرافدين، فيما بين القرنين الثالث والثالث عشر الميلادي، ومن ثم فقد أصبح المسيحيون الآراميون يعرفون باسم وسوريين، تمييزاً لهم عن بني جنسهم الوثنيين، ثم سرعان ما استعملت التمايير اليونانية وسوري، بالنسبة إلى اللغة. (انظر: فيلب حتى، المرجع السابق، ص ١١٨ - ١١٩، ثم قارن: المرجع السابق، ص ١١٨ - ١١٩، ثم قارن: محمد بدر، الكنز في قواعد اللغة العبرية، ص ٢٧).

# أسفار الأبوكريفا

استعملت لفظة «أبو كريفا» Apocrypha في اللغة اليونانية الكلاسيكية الخاصة بالكتاب المقدس، بمعنى «خفى» (أو بمعنى غامض أو سرى)، وفي أوائل العصر المسيحي استعملت الكلمة للدلالة على الكتب أو الأسفار التي حوت تعاليم خفية مستورة، لا يعرفها إلا الأقلون المختارون، إذ كان هناك نوعان من المعرفة الدينية عند اليونان في ذلك الحين، الواحد، ويشتمل على عقائد وطقوس عامة يمكن لجميع الشعب معرفتها وممارستها، وأما الآخر، فهو يشتمل على حقائق عميقة غامضة، لا يمكن أن يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلة من الخاصة، ومن ثم فقد بقيت مخفية، أو «أبو كريفبة» عن العامة، ثم سرعان ما تطور معنى كلمة «أبو كريفا» \_ بمرور الزمن \_ إلى «باطل» وومزيف»، ومن ثم فقد أصبحت الكلمة تعنى الكتب الدينية المصنوعة، التي لم ترد أصلا في التوراة، تمييزًا لها عن أسفار التوراة المنزلة(۱).

وكانت كتب الأبوكريفا من وضع يهود فلسطين إذ كان معظمها مكتوباً باللغة العبرية أو الآرامية، وقليل منها كتب بالإغريقية، ومع ذلك، فمنذ القرن الثانى الميلادى مجد ربانى اليهود يقفون من الأبوكريفا موقفا عدائيًا ويرفضونها، ويتغير تبعًا لذلك مدلول اللفظ، وتصبح هذه الأسفار بغيضة إلى النفس لا يمسها المتدينون، ويروى عن (ربي عقيبا) (١١٩ -

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس ١٨/١؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٨٤؛ وكدا:

M F. Unger, op.cit., p. 70.

وكذا:

١٣٥م) أنه قال في التلمود البابلي ما معناه الا مكان في العالم الآخر لمن يقرأ الأبوكريفا،(١).

وفى القرن الخامس المسلادى، وفى عام ٢٠٤م، بدأ «إيسبيوس هيرونيموس» Eusebius Hieronymus (٣٣٩-٤٢٥م) يستعمل ولأول مرة \_ كلمة «أبو كريفا» بمعناها الفنى المعروف اليوم للدلالة على الأسفار غير القانونية، وعنه أخذت الكلمة فى معناها المصطلح عليه فى هذا العصر، وتدريجيًا صار لقب «الأبو كريفا» مقصورًا على الكتب الكنسية أو الأسفار التي لم يكن لها وجود فى الكتاب المقدس العبرى، وإن تكن متضمنة فى الكتاب المقدس اليونانى واللاتينى، ثم استعملت الكلمة بهذا المعنى المحدد منذ عهد الإصلاح.

هذا وتقصد الكنائس اليونانية والكاثوليكية بكلمة «أبو كريفا» معنى آخر، فهى تأبى استعمال الكلمة بالمعنى الذى قصده وهيرونيموس»، وتقول: «إن هذا الإصلاح يشير إلى المؤلفات المكتوبة مخت أسماء منتحلة مزورة، وليت صحيحة تاريخيا، على أنه فى القرن السادس عشر الميلادى، كان معنى الكلمة قد تأصل فى الأذهان، بحيث اضطر علماء اللاهوت إلى الإذعان والقبول (٢).

ولعل من الجدير بالإشارة هنا، أن علماء اليهود إنما قد حاولوا أن يحددوا الأسس التي طردت بمقتضاها أسفار الأبوكريفا، فذكروا منها (أولا) تلك التي ترجع إلى زمن الكتاب المقدس، ولكنها فيما بعد بدا لهم أنها لا يحمل روح الكلام الموحى به من الله، لأنها تناقض التوراة في بعض

<sup>(</sup>۱) مصطفى عبد العليم، المرجع السابق، ص ۱۲۱؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ۱۹۲؛ وكذا: C.C. Torrey, The Apocrypha Literature, New Haven, 1948, p. 307.

S. Zeitlin, The Apocrypha, JQR, 1947, p. 219F.

<sup>(</sup>٢) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٨٥ -١٨٦.

الأحيان، وكتب الأنبياء المعتبرين في أحايين أخرى، لاسيما إذا كان آباء الدين الأقدمون قد حرموا قراءتها.

ومنها (ثانياً) تلك النصوص التي كتبت بعد انتهاء عهد الأنبياء، وأمر آباء الدين الأقدمون بعزلها وإيداعها في مخازن تخفيها عن أعين الجمهور، وهي النصوص التي يسمونها النصوص المخفية، أو المخزونة.

ومنها (ثالثاً) تلك النصوص التي تعالج فترة من التاريخ الإسرائيلي، هي على وجه اليقين متأخرة عن عصر الأنبياء، والعصر الذي تمت فيه نسخة العهد القديم الرسمية، ومن ذلك، سفرى المكابيين الأول والثاني، وهذه الطائفة من النصوص تسمى عند اليهود باسم والكتابات المتأخرة».

ومنها (رابعًا) تلك النصوص الأسطورية التي تتضمن رموزاً وصوراً خيالية وقصصًا مستقبلية خاصة بفناء العالم، ومن أشهر أمثلتها سفر وأخنوخ»، ومنها (خامسًا) تلك الأسفار الأدبية والحكمية والفلسفية الكثيرة التي لا تمت إلى الدين بصفة، ولكن رواها بعض اليهود وقيدوها إعجاباً بقيمتها الأدبية.

ومنها (سادسًا) تلك النصوص التي انفردت بروايتها وكتابتها، طوائف مشتقة على اليهودية الرسمية، وحرم علماء الشريعة اليهودية استعمالها أو قراءتها أو الرجوع إليها(١).

ويضيف بعض الباحثين إلى أسباب رفض علماء اليهود لأسفار الأبوكريفا، رغم أنها قد وضعت ضمن النسخة السبعينية للعهد القديم أسبابا أخرى، منها (أولا) أن هذه الأسفار قد نسبت إلى أناس لم يكتبوها أصلا، ومنها (ثانياً) أن معظم أسفار الأبو كريفا قد كتبت باللغة اليونانية، ومنها (ثالثاً) أن هذه الأسفار قد كتبت في عصور متأخرة بعد أن ختم العهد القديم (٢).

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٧٥-٧٦. (٢) قاموس الكتاب المقدس، ٩/١، (بيروت ١٩٦١).

وأما أسفار الأبو كريفا هذه فهي:

# (١) سفرا عزرا الأول والثاني:

وقد كتبا فيما بين عامى ٢١٠، ٢٧٠ ثم أضيفت لهما بعض التصحيحات والإضافات فيما بعد، هذا وقد كتب الجزء الأكبر من السفرين باللغة العبرية، وإن لم يصلا إلينا إلا باللغات السريانية واللاتينية والأرمينية والعربية.

# (۴) سفر طوبیت:

وقد كتب هذا السفر باللغة الأرامية في مصر، في القرن الناني ق.م (فيما بين عامي ٢٠٠، ١٧٠ ق.م) على رأى، وقرب نهاية القرن الثالث ق.م، على رأى آخر.

# (۳) سفر يهوديت:

وقد كتب هذا السفر على أيام المكابيين، وليس بعد عام ١٤٧ ق.م، على أية حال، ومن ثم فالغرض من كتابة السفر إنما كان تحريض اليهود على القتال، ومحاربة أعدائهم، وهي الروح التي سادت العصر المكابي، هذا وقد كتب السفر باللغة العبرية، وإن لم يصل إلينا إلا عن طريق النسخ التي ترجع في أصولها عن طريق اليونانية إلى النسخة العبرية الأصلية المفقودة.

# (٤) تتمة سفر أستير:

وقد كتبت هذه الإضافات في الفترة (١١٤ق.م - ٩٠م) بيد أكثر من شخص واحد، وقد وضعت في الأصل باليونانية، ثم أدخلت بعد ذلك في الترجمة السبعينية لسفر أستير القانوني، وتمتاز هذه الإضافة ... عن السفر القانوني وبنانوني ... بالطابع الديني، ومن ثم فإنها تذكير اسم الله ... الذي لم يرد إطلاقًا في السفر الأصلي ... بكثرة، ومن ثم فلعل الغرض منها إكمال النقص الديني في النسخة العبرية.

#### (٥) سفر حكمة سليمان:

يختلف الباحثون في تاريخ كتابة هذا السفر، فهو قد كتب في الفترة (١٥٠ – ٥٠ق.م)، على رأى، وحوالي عام ١٠٠ ق.م على رأى آخر، وفيما بين عامي ٢٥ق.م، ٤٠٠ م على رأى ثالث، وأما مؤلفه، فليس سليمان عليه السلام، كما تذهب التقاليد، ولعله كان يهوديا يونانيا، درس الديانة اليهودية، كما تعمق في الفلسفة اليونانية، وعاش في الإسكندرية، على أرجح الآراء، وأما لغته الأصلية فهي اليونانية، وإن كانت هناك آراء تميل إلى أن الإصحاحات (١-١١) ألفت في الأصل بالعبرية، ثم ترجمت إلى اليونانية.

# (٦) سفر حكمة يشوع بن شيراخ:

وقد كتب هذا السفر في الأصل باللغة العبرية حوالي عام ١٨٠ ق.م (أو فيما بين عامي ١٨٠ ، ١٨٠ ق.م)، ثم ترجمه حفيد يشوع إلى اللغة اليونانية في الإسكندرية عام ١٣٢ ق.م.

# (٧) سفر باروخ:

تذهب التقاليد إلى أن هذا السفر قد كتبه «باروخ، في بابل، وقت سقوط أورشليم محت أقدام البابليين في عام ٥٨٧ق.م، وعلى مسامع الملك اليهوذي المنفى هناك «يهوياكين» منذ مارس ٩٧٥ق.م، وإذ قد تأثر الملك والمسبيون معه، بكوا وصلوا وجمعوا قدراً من المال بعثوا به إلى أورشليم مع السفر، وألحقوا به خطاباً خاصاً.

على أن هناك من يرى أن السفر لا يكون وحدة متناسقة ، كما أن باروخ - تلميذ إرميا - ليس هو مؤلف السفر ، ذلك لأنه - طبقاً لما حاء في سفر إرميا (٤٣ : ٦ - ٧) فإن «باروخ» لم يهاجر إلى بابل ، بل إلى مصر ، هذا إلى أن السفر قد وصلنا في اللغة اليونانية ، وإن كان من المرجح أن لغته الأصلية إنما هي العبرية أو الآرامية ، وأنه كتب حوالي عام ٤٠٠ م .

# (٨) رسالة إرميا:

تذهب التقاليد أن إرميا النبيّ (٢٢٦ - ٥٨٥ق.م) هو الذي كتب هذه الرسالة إلى اليهود المسبيين، عشية ترحيلهم إلى بابل، يحذرهم فيها من ترك دينهم، واعتناق ديانة البابليين الوثنيين، على أن الاعتقاد العام إنما يجزم \_ من مشتملات الرسالة \_ أنها ليست من وضع إرميا النبي.

وأما تاريخ هذا الرسالة، فهو حوالى عام ١٠٠ ق.م، على رأى، وحوالى عصر الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ق.م)، على رأى آخر، وحوالى القرن الثالث أو الثانى قبل الميلاد، على رأى ثالث، وأما لغة الرسالة فقد ظل العلماء زمناً طويلا يعتقدون أنها كتبت في الأصل باليونانية، ولكنهم الآن يكادون يتفقون على أن لغتها الأصلية هي العبرية.

# (٩) نشيد الفتيان المبرانيين الثلاثة:

يكاد الإجماع ينعقد اليوم على أن هذا النشيد إنما كتب في الأصل في فلسطين باللغة المبرية، وأن ذلك ربما كان بعد نجاح الثورة المكابية (١٦٦ - ١٥٠ ق.م).

# (١٠) قصة سوسنة:

تعتبر قصة سوسنة في النسختين السبعينية واللاتينية، وكأنها الفصل الثالث عشر من سفر دانيال، وتروى قصة سوسنة، وهي فتاة عذراء، سليلة تاجر كبير واسع الثراء، أحسن القيام على تربيتها، فشبت نقية القلب، طاهرة الذيل، أقبلت يوماً تسبح في غدير لزوجها، فأخذتها أبصار اثنين من أحبار يهود وقضاتهم، ففتنهما جمالها عن دينهما، وأخرجهما من وقارهما، فراوداها عن نفسها، فأشاحت عنهما نافرة، ونغل قلبا الحبرين على الفتاة العفيفة ورمياها بالزنا إفكا وبهتانا، ولفقا لها من الأدلة، وألبا عليها من الشهود، ما أيد التهمة أمام محكمة الشعب، فدانها قضاتها من الكهنة،

وأمروا أن تقتل رجمًا، وإذ يهمون بتنفيذ الحكم، يدخل شاب يدعى دانيال، ويستجوب الحبرين كلا على انفراد، ويثبت تناقض أقوالهما، ويقنع المحكمة ببطلان التهمة النكراء.

وأما تاريخ كتابتها، فربما كان في عصر الملك المكابي «اسكندر جاني» (۱۰۳ - ۷۹ق.م)، وأنها قد كتبت في الأصل باللغة العبرية، وإن بقيت نصوصها ـ مع تعديل طفيف ـ في نسخ مختلفة كالسريانية واللاتينية.

#### (١١) قصة بعل والتنين:

تعتبر هذه القصة في النسختين السبعينية واللاتينية، وكأنها الفصل الرابع عشر من سفر دانيال، وربما كتبت في الأصل بالعبرية في القرن الأول قبل الميلاد، ولاشك أن هذه القصة، وأمثالها، قد لقيت رواجًا كبيرًا كناظرًا جدلية ضد الدين الوثني في الفترة (١٠٠ قبل الميلاد ــ ١٠٠ بعد الميلاد).

# (۱۲) صلاة منسى:

تذهب التقاليد إلى أن الملك اليهوذى لامنسى لا (٦٨٧ - ٦٤٣ ق.م) ـ الذى يتميز حكمه الطويل بأن فلسطين قد أصبحت فيه تحت النفوذ الأشورى المباشر، كما أن الرجل كان كافراً بدين يهوه، متبنياً طقوس سادته الوثنية، بما فيها من عبادة الكواكب والتضحية بالأطفال ـ وأنه ـ طبقاً لرواية سفر الأخبار الثانى (٣٣: ١١-١٣) ـ قد سبى إلى بابل، ثم أعيد مرة أخرى إلى عرشه، وأنه قد كتب هذه الصلاة هناك في بابل، تكفيراً عن ذبوبه الكثيرة، غير أن العلماء يرجحون الآن أن هذه الصلاة من وضع يهودى متأخر، جعل نفسه في مكان منسى، والناطق بلسانه.

ويختلف العلماء حول تاريخ كتابة هذا السفر، فيما بين القرنين الثالث والخامس قبل الميلاد، كما يختلفون كذلك حول كتابته باللغة

اليونانية أم العبرية أم الآرامية، وإن ذهب فريق من الباحثين إلى أن النص الأصلى إنما قد دون في لغة غير سامية.

# (١٣) سفر المكابيين الأول:

يروى هذا السفر تاريخ اليهود في فترة تقرب من الأربعين عاماً (١٧٥ - ١٧٥ ق.م) \_ أى منذ تولية وأنطيسونس الرابع أبيسفانس، (١٧٥ - ١٣٥ ق.م، وهو ١٦٥ ق.م) العرش، وحتى موت وسمعان، المكابي في عام ١٣٥ ق.م، وهو بهذا مصدر تاريخي هام، إذ يبدأ السفر بلمحة موجزة عن فتوحات الإسكندر الأكبر، ثم عهد وأنطيوخس الرابع، وكيف أدت مساوؤه إلى قيام الثورة المكابية، ثم يتابع قصة جهادهم حتى موت سمعان المكابي.

هذا وقد كتب السفر فى الأصل بالعبرية، ثم نقل بعد حين من الدهر إلى اليونانية، وأما تاريخ كتابته فهناك من يذهب إلى أن ذلك إنما كان قبل الغزو الرومانى لفلسطين فى عام ٣٣ق.م \_ وربما قبل نهاية القرن الثانى قبل الميلاد، وربما فى الفترة فيما بين عامى ١٠٠، ٧٠ قبل الميلاد.

#### (18) سفر المكابيين الثاني:

يروى هذا السفر تاريخ اليهود في فترة تمتد حوالي خمسة عشر عامًا (١٧٦ - ١٦١ق.م) ومن ثم فهو ليس ملحقًا أو تابعًا للسفر الأول، وإنما هو كتاب ثان عن «الثورة المكابية» يتحدث عن أحوال اليهود في عهد الملكين السلوقسيين «سلوقس الرابع فيلوباتر» (١٨٧ - ١٧٥ق.م) وأنطيوخس الرابع أبيفانس» (١٧٥ - ١٦٤ق.م)، ويبدو أن كاتب السفر كان من الفريسيين، كما كان خصمًا لأسرة المكابيين.

أما لغة الكتابة الأصلية فهى اليونانية، وأسلوبه خطابى، غاية فى القوة، وقد اهتم بالشريعة اليهودية والمعبد، اهتمامه بالتاريخ، كما نقرأ فيه شيئًا عن قعيد التكريس، (١٠: ٨) و عيد نيكانور، (١٥: ٣٦)، هذا ويرجح العلماء أن السفر إنما قد كتب فيما بين عامى ١٢٥، ٧٥ق.م.

#### (١٥) سفر المكابين الثالث:

تذهب التقاليد إلى أن هذا السفر قد وضع فى الإسكندرية باللغة اليونانية وهو يصف زيارة ملك مصر المطليموس الرابع فيلوباترا (٢٢١ - ٢٢٥ ق.م) لأورشليم، وانتهاكه حرمة المعبد اليهودى واقتحامه عنوة، وأما أسلوبه فمثير للأحقاد، بغيض لغير اليهود، وقد كتب فى القرن الأول قبل الميلاد.

# (١٦) سفر المكابيين الرابع:

تنسب التقاليد هذا السفر إلى المؤرخ اليهودى الشهير «يوسف بن متى» (۳۷ - ۹۸ أو ۱۰۰م)، وقد يكون عنوانه الأصلى «العقل سيد العواطف» وهو كتاب قريب في منحاه، الديني والفلسفي من كتب الفلسفة الرواقية.

وعلى أى حال، فمازال العلماء مختلفين حول زمن ووطن وشخصية مؤلف هذا السفر، وإن كان هناك من يرجح أن السفر قد وضع فيما بين عصرى (بومبي) (١٠٦ – ٧٩ق.م)(١).

(۱) انظر عن أسفار الأبوكريف هذه: قاصوس الكتاب المقدس ١٨/١-١٩، ٢٦،٥٣، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٨، ١٥٨، ما الرجع السابق، ص ١٨٧-٢٠، فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ١٩٤-٤٠، وكذا:

M.F. Unger, op.cit., p. 70-71.

وكذا: C.C. Torrey, The Apocryphal Literature, 1948, p. 307F.

وكذاه

Robert H. Pfeiffer, History of N.T. Times, With An Introduction to Apocrypha, 1949.

W.O.E. Oesterley, The Books of the Apocrypha, 1916.

MR James, The Lost Apocrypha of the Old Testament, 1920.

وكذاء

Solomon Zeithn, The Apocrypha, in Jewish Quarterly Review, 37, 1947, p. 248, 40, 1950, p. 223-250.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى أن «أسفار الأبوكريفا» هذه ــ إنما هي ــ كما رأينا من قبل ـ متنوعة المواضيع، مختلفة العصور، فمنها ما يتصل بالتاريخ، كسفر المكابيين الأول، ومنها ما يعالج القصص التاريخي كالسفرين الثاني والثالث المكابيين، وسفر يوديت (سهوديت أو يهوديت أى يهودية)، ومنها ما هو أساطيري مثل طوبيت (طوبيا)، ومنها ما يشبه سفر المزامير، مثل صلاة منسى، وفيها الأغاني كتلك المعروفة باسم أغاني الرفاق الثلاثة (نشيد الفتيان العبرانيين الثلاثة)، ومنها ما كتب للعزاء والنبوءة مثل سفر باروخ ورساة إرميا، كما نجد في الأبو كريفا شعر الحكمة المنسوب لسليمان ويشوع بن سيراخ (١).

وهكذا يبدو أن كثيراً من أسفار الأبوكريفا (٢) من الكتب القيمة ، بسبب ما تلقيه من أضواء على العصر الذى شهد مولدها، فإنه يكاد من المسلم به أن السبعة عشر سفراً، التي يتألف منها كتاب الأبوكريفا تتفاوت تفاوتا كبيراً في قيمتها، فأسفار حكمة سليمان ويشوع بن سيراخ والمكابين إنما تمتاز بخواص سامية، وقيمة روحية، حتى لتحسب من المؤلفات القديمة التي لا تقدر قيمتها، حتى أن «مارتن لوثر» (١٤٨٣-١٥٤م) - زعيم الإصلاح البروتستانتي - والذي لم يتردد في مقارنة الأسفار القانونية بغيرها من الأسفار غير القانونية، رغب في أن يدمج سفر المكابيين الأول، بدلا من سفر أستير، في الكتاب المقدس القانوني، ولا يتردد كثيرون في القول أن حكمة سليمان، وحكمة يشوع بن سيراخ، تعادل - إن لم تفضل - سفر الجامعة القانوني."

<sup>(</sup>١) فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) توجد ترجمة عربية لأسفار الأبوكريفا في العهد القديم، قامت مدارس الأحد المرقسية بالإسكندرية، وأشرف عليها الدكتور مراد كامل والأستاذيسي عبد المسيع، وظهرت في عام ١٩٥٦م مخت عوان والأسفار القانونية التي حذفها البروتستانت، وفي الواقع أن اليهود هم أول من حذفها وليس البروتستانت.

<sup>(</sup>٣) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٨٦.

وأما قصة الخلاف على أسفار التوراة (أو العهد القديم)، فقد بدأت منذ أخريات القرن الثانى قبل الميلاد، نتيجة عاملين، الواحد: ظهور الثقافة والآداب والمؤلفات اليونانية، والآخر: انتشار الكتب التى حوت التنبؤات عن المستقبل، التى كتبها اليهود وأذاعوها فيما بينهم، ورغبة فى إبعاد ما حسبه قادة الفكر اليهودى خاطئاً وضاراً.

وفي عام ٩٠م، عقد اليهود مجمعًا في «جامينا» من أجل تقنين الأسفار، ولم يعتبر الفريسيون مقدسًا إلا الأسفارالمكتوبة بالعبرية، هذا في الوقت الذي اعتبر يهود الإسكندرية مقدسًا بعض الأسفار التي كتبت باللغة اليونانية، ومثال ذلك، سفر حكمة سليمان، وسفر حكمة يشوع بن سيراخ. وخلاصة الأمر أن الأسفار المقننة لم تكن نتيجة فحص تاريخي، بل حدث ذلك بسلطة الأحبار، وأضيفت لها أسفار أخرى، لأنها تكمل الرواية، أو لأنها مدونة من كتبة مقدسين(١).

ومن هنا كان هنا كتابان للعهد القديم، الواحد منها هو الكتاب العبرى، والآخر هو الكتاب اليونانى، وقد استعملت الكنيسة المسيحية الكتاب الثانى أجيالا وأجيالا، إلى أن قام، (إيسبيوس هيرونيموس» (٣٢٩–٤٢٠م) \_ وكان أعظم علماء المسيحيين في عصره \_ ببحث شامل في عام ٤٢٠م، للتمييز بين الأسفار القانونية وأسفار الأبوكريفا.

ولكن من ناحية أخرى، فقد عمل القديس «أوغسطينوس» (٣٥٤- ٤٣٠) على تقوية أسفار الأبوكريفا، ففي بعض المجامع الكنيسة التي انعقدت في أفريقيا في هبو عام ٣٩٣ م، وقرطاجنة عام ٣٩٧م، وكان أوغسطينوس حاضراً في كليهما ـ ذكر أن بعض الأسفار مثل سفر حكمة سليمان، وسفر حكمة يشوع بن سيراخ، إنما يعتبران قطعًا من الكتب القانونية.

<sup>(</sup>۱) باروخ سبيتوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، ترجمه: حسن حنفي، القاهرة ۱۹۷۱، ص ٣٥-٣٥.

ومع ذلك فقد ظل التمييز قائمًا \_ طوال القرون الوسطى \_ بين الكتابات القانونية والكتابات الكنسية، ورسم العلماء الأعلام في الكنيسة فاصلا واضحًا بين النوعين (١).

وفى ٨ أبريل من عام ١٥٤٦م، وافقت الكنيسة الكاثوليكية فى مجمع «ترنت» Trint على إلغاء كل تمييز بين الكتابين، وأدمج هذا المجمع فى الكتاب المقدس القانونى، كل الأسفار الموجودة فى الأبوكريفا ما عدا سفرى عزرا وصلاة منسى - واعتبر المجمع هذه الأسفار (أى الأبوكريفا) حجية رسمية فى مسائل العقيدة، وفى هذا يقول قرار المجمع : «من لا يقبل هذه الكتب بكل أجزائها، كأسفار مقدسة قانونية - كما تقرأ فى الكنيسة الكاثوليكية، وكما هى فى الطبعة اللاتينية القديمة - فليكن ملعوناً».

وأما ومارتن لوثر، (١٤٨٣ - ١٦٤٦م) ـ زعيم الإصلاح الدينى، فقد فصل فصلا تاما ببن الأسفار القانونية، وأسفار الأبوكريفا، وإن اعتبرها صالحة للقراءة، ونافعة للتعلم، وقد أخذت الكنيسة الأسقفية القديمة بوجهة نظر ولوثر، هذه، ففي المادة السادسة من موادها الثلاثين، جاء: ووأما بقية الأسفار ـ كما قال وهيرونيموس ـ ، فإن الكنيسة تقرها لقدوة السيرة، وتهذيب الأخلاق، ولكنها لا تستند إليها في إثبات أحد التعاليم،

وأما أنصار «كالفن» فقد رفضوا أسفار الأبوكريفا كلية، وجاء في قرار «وستمنستر» عام ١٦٤٣م: وأنه ليس لهذه الأسفار أي سلطان في كنيسة الله، ولا يجوز قبولها واستعمالها، إلا ككتابات بشرية.

وقد رغبت جماعة الطهوريين الإنجليز في أن مخذو الكنيسة حذو الكالفينيين، ومن ثم فقد رأينا الكنيسة الأيرلندية تستبعد أسفار الأبوكريفا من الكنيسة إطلاقا، فضلا عن امتناع جمعية التوراة البريطانية والأجنبية عن طبع (١) حس سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٣٨، (دار التأليف والنشر للكنيسة الأسقفية بالقاهرة).

هذه الأسفار، وإدماجها في الكتاب المقدس، طبقًا لأحكام دستورها الصادر في عام ١٨٢٥م(١).

وهكذا يبدو واضحًا أن أسفار الأبوكريفا بقيت حتى عام ٢٠٤م، معترف بها من الكنائس المسيحية، ثم نشب الخلاف بينهما على صحة هذه الأسفار، فبينما أجازتها بعض الكنائس، أنكرتها الأخرى، وظل الأمر كذلك إلى وقتنا هذا، ومن هنا وجد لدى المسيحيين كتابان للعهد القديم، يزيد الواحد منها عن الآخر، بأسفار بلغت سبعة عشر سفرا، وهى المعروفة باسم وأسفار الأبوكريفاه.

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٨٣-١٨٤.

# الفصل الثاني دراسة في التوراة

لعل من الأجدر، أن نشير هنا ـ بادئ ذى بدء ـ إلى أنه منذ أن عاد السهود من السبى البابلى فى عام ٥٣٩ق.م، وإعادة العبادة فى هيكل أورشليم بعد إعادة بنائه (فى مارس ١٥ق.م) فى أيام «زر بابل» ثم على أيام نحميا وعزرا، بدأ اليهود يعتبرون الأسفار الخمسة الأولى (البنتاتوك -Pen أيام نحميا وهى أساس الدين اليهودى ـ وكأنما هى من عمل موسى، عليه السلام (١)، متضمنة فى ذلك الناموس والأنبياء.

ومع ذلك \_ وكما يقول أستاذنا الدكتور نجيب ميخائيل \_ فإن هذا القول لا يمكن أن يؤخذ بحرفيته، لأن ذلك لا يعنى أكثر مما يعنى قولنا: إن «نابليون» (١٧٦٩ \_ ١٨٢١م) هو واضع أسس القانون الفرنسى، ذلك لأن (عزرا» إنما قد عرف بين بنى إسرائيل، أنه جامع الكتابات والتراث الموسوى بعد خراب مملكة يهوذ (٢٠).

ثم جاءت المسيحية \_ بعد ذلك بقرون أربعة \_ ونظرت إلى التوراة نظرة تقديس (٣)، ولم يكن أمر الأسفار الخمسة وأصولها ذا خطر خلال القرون

<sup>(</sup>۱) عزرا ۱: ۱-۱۱، ۲، ۳-۶۰ نحمیا ۸: ۱-۱۱، حجی ۱: ۱-۱۲ وکذا:

M.Noth, op.cit., p. 306, 314; C. Roth, op.cit., p. 53-54; S.A. Cook, CAH III, 1965, p. 409.

 <sup>(</sup>۲) نجیب میخاثیل، المرجع السابق، ص ۲۲٤؛ وانظر : عزرا ۹: ۱۰-۱۱؛ مرقص ۱۲: ۱۹؛ لوقا
 ۲۲: ۲۸؛ یوحنا ۱: ۵۰.

<sup>(</sup>٣) يقول السيد المسيح: ولا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإنَّى الحق أقول لكم: إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس، حتى يكون الكل، (متى ٥: ١٨-١٨؛ وانظر: لوقا ٤: ٢١)

الأولى للمسيحية، فمثلا «سان جيروم» (٣٤٥-٤٣٠م) يشير إلى أنها من عمل موسى، وأن عزرا نظمها، وقد سادت فكرة كتابتها بيد المشرع الأكبر للعبرانيين زمناً طويلا، ولم يكن ذلك ثمرة بحث تاريخى، بل نتيجة عقيدة عامة لا أساس لها من الواقع، وقد ثبت في الأذهان أن الأسفار التي مخمل أسماء أصحابها \_ من بعد الأسفار الخمسة \_ هي من عملهم، فسفر يشوع من عمل يشوع مثلا، وسفرا عزرا من عمل عزرا.. وهكذا(١). \_ كما رأينا من قبل \_.

ومع ذلك فقد بدأت المحاولات النقدية الأولى للتوراة، ربما بسبب ترجمتها إلى اليونانية، وكان القديس «أوريجين» (١٨٥ – ٢٥٤م) للفيلسوف المسيحي المصرى للمن رواد هذا الميدان، كما يبدو ذلك واضحا في الله «هكسبلا» Hexapla، حيث تناول نص التوراة نقداً ودرسًا، وإن تجنب نقد العقيدة، واقتنع بدراسة النص، لإدراك المعنى الحقيقي للكلمة الإلهية الحقيقية، فالنقد هنا إنما ينصرف غالبًا إلى الأسفار والحكم عليها من حيث مكانتها(٢).

ورغم ذلك فإن نقد «أوريجين» Origenes ورغم ذلك فإن نقد «أوريجين» اللغوية، التي كانت معروفة في ذلك الوقت في مدرسة الإسكندرية، ووضع - لأول مرة - التوراة في ستة عواميد، لمقارنة النص العبرى بالنصوص اليونانية المختلفة، كما وضع عدة شروح لتأويل النصوص (٣).

وأما المبادرة الحقيقية فقد وضعها العالم اليهودى، «أبراهام بن عزرا» (ما ١٠٩٢ م)، الذي عاش في المجتمع الأندلسي المنفتح، وفي

J.Steinmann, La Critique Devant la Bible, Paris, 1956.

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) قؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص٥٣.

<sup>(</sup>٣) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩١ وكذا:

كتاباته يكاد المرء لو أراد أن يتلمس الشكوك فيما بين السطور، ولكن صاحبها أحكم لفها بمداراة ومداورة، فلا تثير غلاة المتعصبين عن صحة نسب أسفار الشريعة إلى موسى، عليه السلام(١).

ويطل علينا عصر الإصلاح بآرائه الجديدة، فنلتقى بد «كارلشتات) Carlstadt ، الذى يبدأ في المناداة بأن موسى ليس كاتب الأسفار الخمسة وبعد قرابة قرن من الزمان نوى «توماس هوبز» (١٥٨٨-١٦٧٩م) يقول إن الأسفار الخمسة كتبت عن موسى ولم يكتبها هو، وعند هذه المرحلة بدأت دراسة جدية لتمحيص هذه الأفكار الجديدة، ومناقشتها، على ضوء مناقشة عميقة للتوراة، ثم البحث عن مصادرها(٢).

ولكن النقد التاريخي لم ينشأ على وجه التحديد إلا في القرن السابع عشر، وكان «جان استروك» J. Austruc والقسيس الفرنسي «ريشاره سيمون» Richrd Simon، والعالم اليهودي «باروخ سبينوزا» -Richrd Simon ميمون» من أوائل من عرضوا لهذه الدراسة، بعد نشر الكتب المقدسة بلغات عدة على عواميد متقابلة، حتى يمكن مقارنة النصوص المختلفة ـ كما فعل موران ولويس شايل ـ من أجل البحث عن النص الأصلى، ولكن الأعمال النقدية لـ «ريشارد سيمون» تعد فائحة على النقد الحديث (٤).

A.P. Davies, The Ten Commandment, N.Y., 1956, p. 30.

<sup>(</sup>٢) نجيب ميخائيل، المرحع السابق، ص ٢٢٥؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩.

<sup>(</sup>٣) عالم وحان استروك، والبنتاتوك، من زاوية المعبود الذي يتردد مرة محت اسم ويهوه، Jehovah، وأخرى محت اسم وإلوهيم، Elohim وقد استنتج من ذلك أن كلا من المجموعتين صادر عن أصل يختلف عن المجموعة الأخرى، وأن هناك مجموعة ثالثة لا ترجع إلى هذين الأصلين، وبعد دراسة طويلة نراه يقرر أن المحموعة والإلوهيمية، تكون الجانب الأكبر من سفر التكوين، وأن المحموعة اليهوية ليست سوى تكملة لها، كما أن الإصحاحات الأولى من سفر الخروج ذات أصول وإلوهيمية، كذلك، وأن موسى عليه السلام .. قد رتب ذكرياته، وأن من جاءوا بعده لم يقاوها كما سجّلها، بل شوهوها. (نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩.

وهكذا يصدر الريشار سيمون في عام ١٦٧٨ م، كتابه الشهير، «التاريخ النقدى للعهد القديم» (١) ينفى فيه نفيًا قاطعًا نسبة أسفار الشريعة إلى موسى، فإنما هي مجموعة من مدونات مختلفة الأصول، كل منها تعود إلى جيل بعينه، من الأجيال المتعاقبة لأنبياء اليهود، يستخلصون النبوات من واقع تفسيرات متمايزة لأحداث الماضى، فكأنهم أيضًا مؤرخون، عكف كل باجتهاد وهوى على إعادة تقييم ما دونه الأسلاف \_ تحويرًا وحذفًا وإضافة \_ حتى يتوفر عليها آخر الأمر «عزرا» ومريدوه، فتجمع أسفار الكتاب المقدس على الوجه الذى تطالعنا به اليوم (٢).

وتقابل دراسة وريشار سيمون وبفورة غضب واستنكار، فيتصدى لها ولما أن جرأت على ذلك جاليات اليهود ـ المفكرون المسيحيون، ويتزعم الحملة الكاتب الفرنسى (جاك بوسييه Bossuat (۱۳۲۷ – ۱۳۲۷)، فهو من كتبار أساقفة الكنيسة الكاثوليكى، ويستصدر قراراً بإعدام نسخ الكتاب جميعاً، إلا من بضعة معدودات أفلتت، فتهرب إلى الخارج.

ولكن الثورة على التزمت تعود، فيقدح زنادها مرة أخرى، يتولاها واحد آخر، بفاصل لم يتعد عشرات السنين، رجلان من أبرز رجالات الجالية اليهودية بأمستردام، كلاهما يمت إلى أصول برتغالية، تسنى لها أن تنهل من تراث الحضارة الإسلامية الأندلسية المنفتحة، أولهما وأوبيل أكوستا، وثانيهما وباروخ سبينوزا، (٢).

وينادي (باروخ سبينوزا) باستعمال قواعد اللغة لتفسير الكتاب

Richard Simon, Histoire Critique de Vieux Testament, Paris, 1678.

<sup>(</sup>٢) حسين ذو الغقار صبري، توراة اليهود، المجلة، عدد يناير ١٩٧٠، ص ٧. وكذلك:

G. H. Box, Hebrew Studies in the Reformation, in The Legacy of Israel, Oxford, 1953, p. 363-364.

<sup>(</sup>٣) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩، حسين ذو الفقار صبرى، المرجع السابق، ص ٧.

بالكتاب، ثم يبين استحالة ذلك، وهذا يعنى أنه يهدف فى النهاية إلى استعمال العقل والنور الفطرى، وهو المنهج الذى يتظاهر برفضه، وعلى أى حال، فإن سبينوزا ـ بعد دراسات متعمقة فى الفقه اليهودى جميعاً ـ يضيق بسيطرة الفكر التلمودى الخانقة، فيتجاسر ويتعرض لنصوص التوراة ذاتها، فيصدر كتابه (رسالة فى اللاهوت والسياسة) والذى يعتبر بحق البحث الرائد للدراسات النقدية لأسفار التوراة فى العصر الحديث(۱).

ورغم أن لعنة التحريم قد حلت بسبينوزا، فإن النقد يستمر في القرن الشامن عشر عند «فرانسوا فولتير» (١٦٩٤ – ١٧٧٨م)، وشكه في «نشيد الإنشاد» و«الجامعة»، ولكن القرن التاسع عشر يعد عصر النقاد البروتستانت يخت تأثير المدرسة الهيجيلية (نسبة إلى الفيلسوف الألماني جورج فلهام فردرك هيجل (١٨٣١-١٨٣١) التي روج لها «إرنست رينان» -Ernest Re فردرك هيجل (١٨٣١-١٨٩١) التي روج لها «إرنست رينان» -١٨٩٢ ما الأسطورية، والثانية: المدرسة النقدية، وغالبية أصحابها من أنصار النقد العقلي أو النقد العلمي (التاريخي) للنصوص، ثم سرعان ما بلغ الأمر ذروته في القرن العشرين، ومازالت المعركة قائمة بين أنصار النقد وخصومه، أو بين التيارين الأبديين في الفكر الديني: التيار التقدمي الذي يسمح بالنقد التاريخي، والتيار المحافظ الذي يقف ضده (٢).

ولعل هذا كله، إنما يعني أن الكتاب الغربيين كانوا أول من تعرض

<sup>(</sup>۱) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٦، وكذا: 4. Abram Leon Sachar, A History of the Jews, New York, 1945, p. 246-248 وكذا: 4. كذا:

Leon Roth, Jewish Thought of the Modern World, in the Legacy of Israel, p. 449-457.

<sup>(</sup>٢) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ١٩. وكذا:

J. Steinmann, La Critique Devant la Bible, Paris, 1956.

لنقد التوراة، والحق، أن هذا ليس هو الحق كل الحق، فالقرآن الكريم كان أول من نبّه \_ في القرن السابع الميلادي \_ إلى مخريف التوراة، وإلى مناقضتها بعضاً للبعض الآخر(١) \_ الأمر الذي أشرنا إليه من قبل \_ وفي القرن الحادي عشر الميلادي جاء العلامة هابن حزم (٢) (٩٤ - ١٠٦٤ م)، والذي عاش

<sup>(</sup>۱) انظر: سورة البقرة، آیة: ۲۹، ۲۰۹؛ سورة النساء، آیة: ۱۲، ۲۰۱ سورة الأنعام، آیة: ۴۹۱ سورة الکهف،

آیة: ۵؛ وانظر: (تفسیر الطبری ۲۷۷۲-۲۷۹، ۲۷۹۳-۲۶۹۱)، ۲۵۰ -۲۳۹، ۲۰۷۱، ۱۶۵۰ تقدیم القاهرة ۲۹۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲۰۱۱، ۲

<sup>(</sup>۲) هو الإمام أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح ابن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبى سغيان بن صحر بن حرب، الأوى، كان والده وزيراً للمنصور محمد بن أبى عامر وولده المظفر ومن المدبرين لدولتيهما بالأندلس، وعمل هو كدلك وزيراً لعبد الرحمن المستظهر بالله، ثم لهشام المعتد بالله، حتى بلغت سنه ستاً وعشرين سة، ثم تفرغ بعدها للعلم. فنبغ فيه ، وألف كثيراً من الكتب، منها كتاب والإيصال إلى فهم الخسال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام والسنة والإجماع، وكتاب والإحكام لأصول الأحكام، وكتاب والجلى بالآثار، وكتاب والجامع في صحيح الحديث، وكتاب الطاهر والإمامة والسياسة، وكتاب وأخلاق النفس، وكتاب وكتاب الالتباس بين أصحاب الطاهر وأصحاب القاهر وأصحاب القاهر، وأحداب القياس، وكتاب الفيان، ابن حزم الأندلسى، القيام، المنافس، وكتاب الأفغاني، ابن حزم الأندلسى، دمشق إبراهيم، ابن حزم الأندلسى، القيام، القيام، ابن حزم الأندلسى، القيام، المعيد الأفغاني، ابن حزم الأندلسى، دمشق

فى نفس المجتمع الأندلسى المتفتح، الذى عاش فيه العالم اليهودى «ابن عزرا» (١٠٩٢ – ١٠٩٢)، وتوفى قبل مولده بما يزيد عن ربع قرن، فأصدر كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» (١٠ – والذى يعد من أنفس الكتب، وأجمعها للبحث المستقصى فى الديانات والنبوات والكتب السماوية، وآراء الفلاسفة والخلاف بينهم وبين المليين، والرد على منكرى الألوهية ـ وقد ناقش فيه أسفار التوراة، وأثبت تحريف اليهود لها، ومن ثم فالرجل من الرواد الأوائل، إن لم يكن الرائد لكل نقاد التوراة، غربيين ويهود.

ونأتى الآن إلى المشكلة الرئيسية: هل هذه التوراة التي بين أيدينا اليوم، هي التوراة التي أنزلنها الله ـ سبحانه وتعالى ـ على موسى، عليه السلام؟ وهل الأمر كذلك بالنسبة إلى بقية أسفار العهد القديم، سواء أكانت تلك الأسفار الخاصة بالأنبياء أم الكتابات؟ أم أن التحريف قد داخلها من قريب أو بعيد؟ هذا ما سوف نحاول الإجابة عليه ـ جهد الطاقة \_ في النقاط التالية:

- (١) التوراة ومدى صحة نسبة الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى.
  - (٢) التوراة والأنبياء.
  - (٣) التوراة والأسفار الخفية أو المفقودة.
  - (٤) التوراة ومدى الترابط أو التناقض بين أسفارها.
    - (٥) التوراة والتفرقة العنصرية.
    - (٦) التوراة والحقائق التاريخية.
    - (٧) التوراة والاختلاف فيها بالزيادة والنقصان.
      - (٨) التوراة والغزل المكشوف.

<sup>(</sup>١) نشرته في مطبعة محمد على صبيح، في خمسة أجزاء في عام ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م.

# (١) التوراة ومدى صحة نسبة الأسفار الخمسة الأولى إلى موسى

تنسب التقاليد اليهودية الأسفار الخمسة الأولى (التكوين والخروج واللاوبين والعدد والتثنية) إلى سيدنا موسى عليه السلام، ويعتقدون أنها بوحى من الله، وأنها تتضمن التوراة (١)، ولكن الواقع أن الكهنة ما فتشوا يلجأون في العبث بتوراة موسى، فلم تقف أسفارها عن وضع، ولا استقر قرارها حتى عهد الإسكندر الأكبر (٣٥٦-٣٢٣ق.م)، فأصبحت تنطوى على أمور، لا يسوغ أن تكون قد أوحى بها إلى موسى، ولا أن يكون موسى قد جاء بها من عنده، أو بلغت مسمعه.

وهكذا ظهر للمحدثين من الباحثين ـ من ملاحظة اللغات والأساليب التي كتبت بها هذه الأسفار الخمسة، وما تشتمل عليه من موضوعات وأحكام وتشاريع، والبيئات الاجتماعية التي تنعكس فيها ـ ظهر لهم من ملاحظة ذلك كله، أن هذه الأسفار المنسوبة إلى كليم الله، عليه السلام، إنما قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بأمد غير قصير (٢).

ومن ثم فإن هذه الرواية التي تذهب إلى أن موسى هو مؤلف التوراة،

<sup>(</sup>۱) تسمى «التوراة» في أسفار العهد القديم: الشريعة أو التوراة (يشوع ۱: ۷) وسفر التوراة (يشوع ۸: ۲) وسفر شريعة الله (يشوع ۲: ۳) وسفر شريعة الله (يشوع ۲: ۳) وسفر شريعة موسى (ملوك أول ۲: ۳) وسفر شريعة الربّ (أخبار أيام ثان ۱۷: ۹)، وتسمى في العهد الجديد (الإنجيل): ناموس الرب (لوقا ۲: ۳۲) وشريمة موسى (لوقا ۲: ۲۲) والناموس (متى ٥: ۱۷، لوقا ۲: ۲۲) وناموس موسى (لوقا ۲: ۲۲). وكذا:

H.C. Alleman, Old Testament Commentary, Philadelphia, 1948, p. 171F.

M.F. Unger, op.cit., p. 842.

<sup>(</sup>١) عصام الدين حفتى ناصف، محنة التوراة على أيدى اليهود، القاهرة ١٩٦٥، ص ٢٦؛ على عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام، القاهرة ١٩٦٤، ص ٢١-١٧.

لانجد لها دليلا حتى من التوراة نفسها، وحتى لو وجدنا خبراً يفيد ذلك، فهو ينسحب إلى تأليف عبارات بعينها، ككتاب العهد وه عبارات العهدة والتقرير الدخاص بحرب العمالقة، ووصف المعسكر، وشريعة التثنية، وهكذا، فحين نجد إشارة إلى موسى، فهى مقصورة على عبارة أو عبارات بعينها، ولا تعنى التوراة كلها، وحتى هذه العبارات فهى قد تشير إلى أنها لموسى، ولا تفيد أن موسى هو مؤلف هذه التوراة (1).

وفى الواقع أن نسبة هذه التوراة المتداولة اليوم إلى موسى، عليه السلام، إنما هى نسبة خاطئة، لا إلى ما تنتهى إليه من فحش القول بقذفها موسى بالخيانة، وبغضب الربَّ فحسب(٢)، وإنما لأن نسبتها إلى موسى هى نسبة خاطئة من الوجهة التاريخية، كما أنها تجافى المنطق تماماً.

وأما أدلتنا على أن التوراة الحالية ليست هى توراة موسى الكليم، عليه السلام، فكثيرة، منها (أولا) أن سفر التكوين لا يحتوى على أية عبارة يمكن أن تشير إلى علاقة موسى به رواية وتدوينا، كما أنه ليس فى بقية الأسفار الخمسة (الخروج واللاويين والعدد والتثنية) آية واحدة تؤكد أن موسى هو كاتبها كلها(٢).

ومنها (ثانیا) أن سفر التكوین ـ فیما یری جان استروك ـ لیس عملا موحداً قام به مؤلف واحد، وإنما هو عمل كتاب مختلفین وغیر متتالین، ومن مصادر مختلفة، وأنه أخذ صورته الحالیة بمرور الزمن(۱).

ومنها (ثالثًا) أن موسى \_ فيما يرى العالم اليهودي أبراهام بن عزرا \_

 <sup>(</sup>۱) فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، ص ٤٤١ وانظر: خروج ١٤: ١٤: ٣٤: ٤-٧، ٣٤:
 ٢٧-٨٧، عدد ٣٣: ٢: تنبة ١: ٩٣.

<sup>(</sup>۲) تشية ۳۲: ۱۸۵-۰۰.

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدس ٣٤٨/١ (بيروت ١٩٦٤).

J.Austruc, in The Jewish, Encyclopaedia, 4, London, 1903, p. 544.

لم يكتب مقدمة سفر التثنية، لأن عبارة العبر النهرا (١) لا تصدر إلا عن كاتب كان فعلا في كنعان، مقيماً بالضفة الغربية للنهر، والمعروف أن بني إسرائيل لم يعبروا عبروا الأردن من شرقيه إلى غربيه، إلا بعد أن قضي موسى (٢)، وخلفه على الزعامة خادمه وفتاه يشوع بن نون، ذلك أنه له طبقاً لرواية التوراة للوراة فإن موسى إنما أخذ ينظر إلى أرض الميعاد من رأس الفسجة، التي يفترض أنها جزء من جبل انبو، للعبدة ١٣ كيلاً إلى الشرق من نهر الأردن لل ومات ودفن في أرض مؤاب (٣).

وهكذا يرى شراح التوراة أن الآيات الخمسة الأولى من سفر التثنية ليست من كلام موسى، وإنما أضافها يشوع أو عزرا، والأمر كذلك بالنسبة إلى الإصحاح الرابع والثلاثين منه، والذى يرى «آدم كلارك» أنه كان أول إصحاحات سفر يشوع، كتبه شيوخ إسرائيل السبعون، بعد موسى بفترة، ثم وضع فى أول إصحاحات يشوع، ولكنه انتقل بعد ذلك إلى مكانه هذا.

ويعلق «رحمة الله الهندى» على ذلك، بأن جامعى تفسير «هنرى واسكات» يرونه من الملحقات، وإن كانوا يختلفون على من ألحقه، فهو إما يشوع أو صموئيل النبي أو عزرا، أو نبي آخر من الأنبياء بعدهم لا يعرف

<sup>(</sup>۱) انظر : تکوین ۰۰: ۱۰-۱۱، عدد ۲۲: ۱، ۳۲: ۳۲، ۳۵: ۱۶، ۱: ۱، ۵، ۳، ۸، ۲: ۲۶.

<sup>(</sup>۲) هناك من المفسرين من يرى أن موسى قد عاش حتى شهد دخول فلسطين، وأنه كان مع قومه يوم فتح وأريحا، وإن رأى آخرون أنه مات وكذا هارون في التيه، ثم بعث يوشع بن نون نبياً، وهزم الجبارين ودخل مدينتهم. (انظر: تفسير الطبرى ١٩٠/١٠ - ٢٠٠١؛ تاريخ الطبرى ٢٢٥/١ : تفسير الكشاف ٢٢٥/١ : تفسير الكشاف ٢٢٥/١ - ٢٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) تثنية ٢: ٢٧، ٣٤: ١، ٦. وانظر:

Sylvester J. Saller, The Momorial of Moses on Mount Nebo, 2 Vols., 1941.

على وجه التحقيق، ولعل الآيات الأخيرة قد ألحقت بعد العودة من السبى البابلي في عام ٢٥٥ق.م(١).

ومنها (رابه) أن سفر موسى إنما كان مكتوباً على حافة مذبح واحد، يتكون من اثنى عشر حجراً (۲)، مما يدل على أن السفر كان أصغر بكثير مما لدينا الآن، ومنها (خامساً) أن موسى \_ كما جاء في سفر التثنية (۳) \_ قا. كنب، هذه التوراة، ولا يمكن أن يقول موسى هذا القول، إن كان هو كاتبها، وإنما ذلك قول كاتب آخر، يروى أقوال موسى وأعماله (٤).

ومنها (سادساً) أن سفر التكوين إنما يروى اوكان الكنعانيون حينئذ في الأرض، (م) مما يدل على أن الوضع قد تغير وقت تدوين الكاتب لسفر التكوين أى بعد موت موسى، وطرد الكنعانيين، وبذلك لا يكون موسى هو التكوين أى بعد موت موسى، وطرد الكنعانيين، وبذلك لا يكون موسى هو الراوى، ومنها (سابعاً) ما جاء في سفر التكوين من أن اجبل موريا، إنما قد سمى اجبل الله، (۱) ، ولكن هذا الجبل لم يسم بهذا الاسم، إلا بعد بناء المعبد في القرن العاشر قبل الميلاد، على أيام سليمان، عليه السلام (۱۳۹ سالعبد في القرن العاشر قبل الميلاد، على أيام سليمان، عليه السلام (۱۳۹ ومنها (ثامناً) أن بعض الآيات في قصة (عوج، ملك باشان حما جاءت في سفر النثنية (۷) \_ إنما توحى بأن الرواية قد كتبت بعد موت موسى بمدة طويلة، إذ يروى المؤلف فيها أشياء حدثت منذ زمن بعيد، ثم يضطر إلى أن يذكر بعض الآثار التي مازالت باقية من هذا الزمن البعيد حتى يجعل كلامه موثوقاً به (۸).

<sup>(</sup>١) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٤٢٥-٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) تثنية إصحاح ٢٧؛ يشوع ٨: ٣١-٥٠.

<sup>(</sup>٣) تثنية ٣١: ٩.

<sup>(</sup>٤) باروح سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٢، وكذا: . The Jewish Encyclopaedia, 4, p. 238F.

<sup>(</sup>٥) تكوين ٢١: ٣، ١٣: ٧. (٦) تكوين ٢٢: ١٤.

<sup>(</sup>٧) تثنية ٣: ١-١١. (٨) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٣٢، ٢٦٦–٢٦٩.

ومنها (تاسعًا) كتابة الأسفار ... فيما يرى باروخ سبينوزا ... بضمير النائب، وليس بضمير المتكلم، ومنها (عاشراً) مقارنة موت موسى ولحده، والحزن عليه، بموت الأنبياء التاليين له، فقد جاء في سفر التثنية وولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى، الذي عرفه الرب وجها لوجه (١)، ومن الواضح أن هذه العبارة لا يمكن أن تقال، إلا بعد موت موسى بزمن ليس بالقصير، حتى يمكن أن تعقد المقارنة بينه وبين أنبياء ظهروا من بعده في بني إسرائيل، وأنه يفضلهم جميعا، ومن هنا فقد ذهب وباروخ سبينوزا الي أن الذي كتب ذلك شخص عاش بعد موت موسى بعدة قرون، لاسيما وأن المؤرخ إنما يستعمل صيغة الماضي (٢).

ومنها (حادى عشر) أنه بعيد جداً أن يكتب موسى عن نفسه في سفر العدد الما الرجل موسى فكان حليماً جداً أكثر من جميع الناس الذين على وجه الأرض (٣) ، ومنها (ثاني عشر) ما جاء في سفر التثنية الفمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب (٤) ، حسب قول الرب، ودفنه في الجواء في أرض مؤاب، مقابل بيت فغور، ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم (٥) ، وهذه العبارة لا يمكن أن تصدر عن موسى ، ذلك لأنه من غير المعقول أن يتحدث عن موته ودفنه قبل وقوع هذه الأحداث ، بل إن الجملة المعقول أن يتحدث عن موته ودفنه قبل وقوع هذه الأحداث ، بل إن الجملة

<sup>(</sup>۱) تثنية ۲۵: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>۳) عدد ۱۲: ۳.

<sup>(</sup>٤) يقع إقليم مؤاب، شمال وادى الحسا، الذى يفصله عن أدوم، والمعروف فى التوراة بوادى زاد، وقد امتدت مملكة مؤاب من ناحية الشرق، من البحر الميت حتى الصحراء، واتسعت شمالا حتى وادى الموجب، وهو نهر أربون فى سفر العدد، ويتكون من وادى ووله الدى يأتى من الشمال الشرقى، ووادى وعنقيلة الآتى من الشرق، ووسيل العسمدة الآتى من الجنوب (عدد ٢١: الشرقى، ووادى وعنقيلة الآتى من الشرق، ووسيل العسمدة الآتى من الجنوب (عدد ٢٠). الشرقى، ووادى الكتاب المقدس ال١٤٠٥) وكذا:

<sup>(</sup>٥) تثنة ٢٤: ٥-٢.

نفسها لنحمل بين طياتها الدليل على أن السفر قد كتب فى فترة بعد العهد بها عن أيام موسى، بدليل أن قبره قد هجر، حتى نسى الناس موقعه قبل كتابة سفر التوراة هذا.

ومنها (ثالث عشر) ما جاء في سفر التكوين هوهؤلاء الملوك الذين ملكوا في أرض أدوم، مثلما ملك ملك لبني إسرائيل، (١) وهذه العبارة تدل علي أن صاحبها قد عاصر عهد الملكية الإسرائيلية، والتي قامت علي أيام هناول، (١٠٢٠-١٠٠٠ق، وبعد وفاة موسى ودخول فلسطين بفترة طويلة، وبما تصل إلى قرابة القرنين من الزمان (٢).

ومنها (رابع عشر) تسمية الأماكن بأسماء مختلفة عما كانت عليه في عصر موسى، فقد جاء في سفر التكوين أن إبراهيم - عليه السلام - قد نابع أعداءه حتى «دان» (۱)، والمكان لم يتخذ هذا الاسم إلا بعد موت يشوع ـ كما يشير إلى ذلك سفر القضاة ـ ذلك لأنه إنما كان يعرف من قبل باسم «لابش» (١)، ومنها ما جاء كذلك في سفر التكوين من أن «سارة» \_ باسم «لابش» وأم إسحاق، عليهما السلام - قد ماتت في «قرية أربع» (٥) والتي هي «حبرون» بينما يحدثنا سفر يشوع أن اسم «حبرون» قبلا، إنما كان «قرية أربع» (٦)، وهذا يعني أن قرية أربع لم تعرف باسم حبرون في عهد إبراهيم الخليل، عليه السلام، وإنما في عهد يشوع خليفة موسى وفتاه.

ولعل كل هذا إنما يعنى ببساطة أن الذى كتب النص الخاص بقرية ادان، قد عاش فى عصر القضاة، وأن الذى كتب النص الخاص بحبرون، إنما قد عاش قبله على أيام يشوع، وبالتالى فإن النصين لا يمكن إثبات نسبتهما إلى موسى، عليه السلام(٧).

<sup>(</sup>۱) تکوین ۳۱۰۳۲.

<sup>(</sup>٢) باروح سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٦، ٢٦٨-٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) تكوين ١٤:١٤. (٤) قضاة ١٩:١٨. (٥) تكوين ٢:٢٣. (٦) يشوع ١٤:٥١.

<sup>(</sup>٧) عيب ميحائيل، المرجع السابق، ص ١٢٢٥ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٤٣.

ومنها (خامس عشر) مجموعة القرى المعروفة باسم «يائير» (١) ، والتي لم تظهر إلى الوجود إلا في عصر القضاة (٢) ، كما أن تسميته مدينة «لوز» (٣) لا يتفق والقصة الواردة في سفر القضاة (٤) .

ومنها (سادس عشر) ما جاء في سفر العدد من «أن الرب قد سمع لقول إسرائيل، ودفع الكنعانيين فحرموهم (أي قتلوهم) ومدنهم، فدعى اسم المكان حرمة» (٥)، وهذه الآيات ـ فيما يرى آدم كلارك ـ قد ألحقت بعد موت يشوع، لأن الكنعانيين لم يهلكوا حتى موت موسى، بل بعد موته بمدة طويلة ومنها أن الإسرائيليين قد أكلوا المن أربعين سنة، حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان (٢)، ويرى «ادم كلارك» أن الناس قد ظنوا أن سفر الخروج قد كتب بعد ما أمسك الله المن من بنى إسرائيل، ولكن يمكن أن يكون «عزرا» هو الذى أضاف هذه الجملة (٧).

ومنها (سابع عشر) أن اليهود يزعمون أن التوراة الموسوية عبرية اللغة، واللغة العبرية لم يعرفها موسى، وكذا لم يعرفها الإسرائيليون طيلة حياة موسى، فموسى، فموسى عاش وتوفى قبل أن توجد اللغة العبرية، ويعرفها الإسرائيليون، هذا فضلا عن أن المصادر جميعاً بجمع على أن موسى قد ولد في مصر، وتسمى باسم مصرى (^)، وكما يقول الإنجيل، فقد «تهذب بكل حكمة المصريين» (٩)، كما أن مصر هى الموطن الأصلى لإله اليهود «يهوه»، فموسى ـ سواء أكان إسرائيليا أو مصرياً ـ فقد ولد في مصر، وتربى في قصر

<sup>(</sup>۱) عدد ۲۲: ۱۱؛ تثنیة ۳: ۱۱.(۱) قضاة ۱: ۱، ۱، ۱، ۲۹

<sup>(</sup>٣) تكوين ٢٨: ١٩. (٤) قضاة ١: ٢١.

<sup>(</sup>٧) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) انظر عن اقصة موسى بين الأصل المصرى والإسرائيلي، : محمد بيومى مهران ، السرائيل ــ الكتاب الأول ــ التاريخ، م ٢٩٧٠-٣٠٨ (الإسكندرية ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٩) أعمال الرسل ٢٢:٧.

فرعون، وتكلم المصرية القديمة وتلقنها ـ كتابة وقراءة ـ ثم يزعم صاحب هذا الرأى بعد ذلك أن صحف موسى وتوراته لم تدون في العبرية، بل في المصرية القديمة، وهو يرجح أن توراة موسى ـ أو على الأصح المنسوبة إلى موسى - إنما هي وثيقة الصلة بالعقيدة المصرية التي بشر بها وإخناتون، موسى - إنما هي وأن مقابلة بين ما وصلنا من العقيدة الآتونية، وما جاء مبعثراً في العهد القديم، تأخذ بيدنا إلى صحف موسى وتوراته(١).

ومنها (سابع عشر) ما جاء في سفر اللاوبين من أنه ﴿إذَا خَانُ أَحد خيانة، وأخطأ سهوا في أقداس الرب، يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه، كبشًا صحيحًا من الغنم بتقويمك من شواقل القدس فضة على شاقل القدس، (٢)، والمعروف أن مدينة القدس لم يكن قد فتحها اليهود، عندما جاء هذا النص المنسوب إلى موسى، بل إن فتحها إنما كان على أيام داود عليه السلام في موسى، بل إن فتحها إنما كان على أيام داود عليه السلام فيكون الكلام في عملتها مقدمًا خطأ في الترتيب الزمني للحوادث، ومن ثم فيكون الكلام في عملتها مقدمًا خطأ في الترتيب الزمني للحوادث، ومن ثم فيقينًا أن المؤلف الذي كتب هذا السفر، لابد وأنه قد عاش في فترة من الزمن جاءت بعد أن دخل اليهود القدس، وضربت في القدس عملة، وعلى ذلك يكون هذا السفر باطل بالنسبة إلى موسى، ولا يمكن بحال أن يكون خاحبه موسى، عليه السلام (٤٠).

<sup>(</sup>١) فؤاد حسنين، التوراة الهيروغليفية، القاهرة ١٩٦٨، ص ٦٤.

<sup>(</sup>۲) لاوبون ٥. ١٥

<sup>(</sup>٣) انظر : جوں إلدر، الأحجار تتكلم، ترجمة : عزت زكى، ١٩٦٠، ص ٢١١ وكذا: J.Finegan, op.cit , p. 178.

وكدا:

R.A.S. Macalister, The Topography of Jerusalem, CAH III, 1965, p. 343.

M.Noth, op.cit., p. 191.

<sup>(</sup>٤) أبكار السقاف، إسراتيل وعقياءة الأرض الموعودة، القاهرة ١٩٦٧، ص ٤٨٥ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٥٨

ومنها (تاسع عشر) أن التوراة تطلق على فلسطين أثناء سردها لقصة يوسف، عليه السلام، اسم «أرض العبرانيين» (١) وهذا خطأ تاريخي، ذلك لأن العبرانيين لم تكن لهم أرض تسمى باسمهم على أيام موسى، بل إنهم لم يدخلوها أبداً حتى موت الكليم عليه السلام.

ومنها (عشرون) أن سفر الخروج يقول عن الإسرائيليين «أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين» (٢)، مع أن الفلسطينيين لم يظهروا في كنعان إلا على أيام «رعمسيس الثالث» (١١٨٢-١١٥١ق.م) \_ كما سنشير إلى ذلك فيما بعد \_ ، والأمر كذلك بالنسبة إلى نص الخروج «تأخذ الرعدة سكان فلسطين» (٣).

ومنها (إحدى وعشرون) أن النقاد المحدثين ـ كما جاء في دائرة المعارف اليهودية (٤) ـ يجمعون على أن سفر التثنية المنسوب إلى موسى، عليه السلام لم يكن من عمله، وإنما كتب ـ أو على الأقل الأجزاء الرئيسية منه ـ في القرن السابع قبل الميلاد، وذلك في عهد «منسى» الرئيسية منه ـ في القرن السابع قبل الميلاد، وذلك في عهد «منسى» (٢٨٧ - ٢٤٢ق.م) وذلك لأسباب منها : (أ) أن التضحية في سفر التثنية تقدم في المعبد المركزي في أورشليم (٥)، بينما هي في سفر يشوع، وحتى الملوك الأول (إصحاح ٢)، فإنها تقدم في أجزاء مختلفة من البلاد، طبقاً لقانون سفر الخروج (٢).

ومنها (ب) تلك الفروق بين شرائع التثنية والخروج (٢١–٢٣)، مما

<sup>(</sup>١) تكوين ٤٠: ١٥.

<sup>(</sup>۲) خروج ۱۳: ۱۷.

<sup>(</sup>٣) خروج ١٥: ١٤.

The Jewish Encyclopaedia, 4, London, 1903, p. 541-542.

<sup>(</sup>٥) تثنية ١٢: ٥، ١١، ١٤.

<sup>(</sup>٦) خروج ۲۰: ۲۲.

يدل على أن الأولى قد نشأت فيما بعد، ومن أجل مجتمع متطور بدرجة أعلى بكثير من تلك التى فى سفر الخروج، ومنها (ج) أن قانون المملكة قد صيغ بذكريات مملكة سليمان (۱) ، ومنها (د) أن صور الوثنية وخاصة تلك التى تتعلق بد وجند السماء (۲) ، إنما تشير إلى تاريخ لا يحتمل أنه سبق عهد الملك (آحاز) (۷۳٤-۷۱ق.م) وربما كان أكثر احتمالا إلى القرن السابع قبل الميلاد ...

ومنها (هـ) أن تأثير سفر التثنية على الكتاب اللاحقين أمر واضح ومسلم به، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أسفار اعاموس، ومسلم به، ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن أسفار العاموس، (٢٦٠-٢٤٠ق.م)، والأجهزاء التي لا تقبيل الجهدل من (إشهر ذلك في كل (٢٣٤-١٠٥ق.م) لا تظهر آثار معينة لهذا التأثير، بينما يظهر ذلك في كل صفحة من سفر الرمياء (٨٢٦-٨٥٠ق.م) تقريباً، فإذا كان سفر التثنية قد صنف فيما بين عهدى إشعياء وإرميا، لكانت هذه الحقائق موضحة للسبب تماما.

ومنها (و) أن لغة وأسلوب سفر التثنية واضحة سلسة، مما يجعلها مناسبة لنفس العصر، ومنها (ز) أن التعاليم النبوية في سفر التثنية، والأفكار والمبادئ اللاهوتية الرئيسية التي يبحث عنها المؤلف لتثبيتها، إنما تعرض عدة نقاط ترتبط بمثيلاتها في إرميا وحزقيال (٥٩٣-٥٧٢ق.م)، وبخاصة مع المبادئ الرئيسية لمصنف كتاب فسفر الملوك، والذي يجب أن يكون قد عاش في نفس العصر(٢).

وهكذا يرى كثير من الباحثين أن سفر التثنية قد تعرض إلى الكثير من

<sup>(</sup>۱) تشية ۱۷: ۲۰-۱٤.

<sup>(</sup>٢) تشبة ٤: ٩٧ / ١٧١ ، ٩٧ .

الإضافات، كما يتبين من عناصره \_ الثقافية والدينية \_ أنه ليس لموسى، الذى عاش فى عصر تتمثل فيه الحياة الصحراوية \_ عصر القبائل والبطون بخلاف الوضع فى سفر التثنية، إذ نجد أنفسنا فى عصر دولة يحكمها ملك، كما أن العقيدة الدينية التى يعنى بها، تدور حول الهوه، وقبل تسلل الإسرائيليين إلى فلسطين(١).

ولعل سؤال البداهة الآن : إذا لم يكن موسى هو صاحب الأسفار الخمسة الأولى، المعروفة باسم (البنتاتوك) فمن هو صاحبها؟

وربما كان من الأفضل، قبل الإجابة على هذا السؤال، أن نسأل سؤالا آخر، هل تكوّن هذه التوراة وحدة حتى أنها يمكن أن تنسب إلى مؤلف واحد بعينه؟

إن الدارس للتوراة يتبين له أنها تعرض لمواد كثيرة متنوعة، فهى تتحدث عن التاريخ المبكر جداً (تكوين 1-1) والآباء الأولين (تكوين 1-0) وعصر موسى (من الخروج إلى التثنية)، على أن هذا التسلسل فى التقسيم لا يفهم منه وجود وحدة فى الموضوع، بدليل التكرار الذى مجده عند رواية قصة بعينها، وبخاصة إذا كان فى هذا التكرار اختلافات موضوعية \_ كقصة الخلق وقصة الطوفان وقصة هاجر (7) \_ وبدهى أن مصدر هذا التفاوت فى القصة الواحدة، إنما هو اختلاف المصادر (7).

وأما مؤلف أسفار موسى الخمسة الأولى، فإن (سبينوزا) يفترض أنه (عزرا)، وحجته في ذلك افتراضه أن موسى خلف بعض الوثائق التي تم تبويبها وترتيبها فيما بعد، وأن من بينها مثلا كتاب (حروب الردة)(٤)،

<sup>(</sup>١) فؤاد حسنين ، المرجع السابق، ص ٥٢.

<sup>(</sup>٣) فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص 22.

<sup>(</sup>٤) عدد ۲۱: ١٤

والذى أصبح أساساً لسفر التثنية، هذا إلى جانب أن سفر الخروج إنما يشير إلى سفر آخر، يعرف باسم «سفر العهد» (١) قرأه موسى أمام الإسرائيليين عندما عقدوا عهداً مع الله، ولا يحتوى هذا السفر إلا على أشياء قليلة، هى شرائع الله ووصاياه الموجودة في سفر الخروج (٢).

هذا فضلا عن سفر ثالث، هو سفر الوراة الله السفر شريعة الله)، أضاف إليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة رواية العهد الذي قطعه الشعب على نفسه من جديد في أيامه، وقد ضاع هذا السفر الأخير(٣).

ثم يذهب «سبينوزا» بعد ذلك، أن هناك نصوصاً كثيرة في الأسفار الخمسة الأولى لا يمكن أن يكون موسى هو كاتبها، ومن ثم فإن أحداً لا يستطيع أن يؤكد \_ عن حق \_ أن موسى هو مؤلف الأسفار الخمسة، بل على العكس، فإن العقل إنما يكذب هذه النسبة(٤).

وقد عارض (ريشار سيمون) رأى (سبينوزا) وهو يرى أن العناصر التي تتكون منها (البنتاتوك) بالغة القدم، وأن بعضها يرجع لموسى نفسه الذى سن أغلب القوانين، وأن بقيتها لأصحاب حوليات سجلوا بها الأحداث المعاصرة على التتابع، وليست البنتاتوك في صورتها سوى بجميع متأخر لوثائق متباينة، ثم بعد العودة من السبى البابلي على يد (عزرا) المكمل الحقيقي لأعمال موسى، وهو بمعنى آخر موسى ثان.

ويرى وفاتر Vater أن الأسفار الخمسة الأولى تراث بدائى من مجموعتين منفصلتين في الوقت نفسه، ربما كانت من عصرين متباعدين، عرف الرب في إحداهما باسم ويهوه Jehoveh، وفي الأخسرى باسم وإلوهيم Elohini.

<sup>(</sup>٣) تشية ٣١: ١٩ يشوع ٢٤: ٢٥- ٢٦؛ باروخ سبينوزا، المرجع السابق، ص ٢٧١-٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) باروح سبينورا، المرجع السابق، ص ٢٧٢-٢٧٢.

ثم يرى (فاتر) بعد ذلك أن الأسفار جميعاً من جمع رجل واحد جهد في ترتيبها زمنيا، وأنه بدأ بسفر التكوين وانتهى بسفر التثنية، ثم يرجح أن جانبا كبيراً من هذه المادة كانت تحت يدى موسى، ولكنه لم يصنع هذا التراث بل إن ذلك من عمل جيل بعيد عنه، حوالى عصر السبى،البابلى (٥٨٧-٩٣٥ق.م)، وأن الأسفار الخمسة لم يعرفها السامريون إلا بعد دمار ملكة يهوذا بقليل، وربما خلال السبى، وأن ترتيبها تم فى الحقبة التالية له مباشرة (۱) وربما قد اتخذت صورتها الحاضرة حوالى عام ٣٠٠ قبل الميلاد فيما يرى ول. ديورانت \_ (٢).

ويرى أستاذنا الدكتور بخيب ميخائيل أنه من الخطأ الشائع افتراض أن العهد القديم كان كاملا في عهد المسيح، عليه السلام، ورغم أن جانباً منه اتخذ شكله، فيما بين عهد عزرا (القرن الخامس قبل الميلاد) والغزو الروماني الفلسطين في عام ٦٣ ق.م بواسطة الكهنة بصفة خاصة به إلا أنه ظل ناقصاً خلال القرن الأول الميلادي، ولم يأخذ الصفة الرسمية، حتى اعترف مجمع «جامينا» في عام ٩٠م، بمعظم أسفار العهد القديم، كما نعرفها اليوم، ومن ذلك الحين أصبح من غير المستحب بل ربما من الشرات أن يتناولها التعديل، بالإضافة أو الحذف أو التنقيح، وهكذا أصبحت الأسفار في التوراة ثابتة لا تمس بنقص أو زيادة، وإن سمح بل رؤى من الضروري أن يجرى محاولات لفهمها، وتطبيقها على الحياة اليومية، ومن هنا كان نمو وتزايد التراث المنقول مشافهة، والمعروف باسم «التلمود» (٣).

<sup>(</sup>١) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٢٨-٢٣١.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٠٤-٢٠٥

## (٢) التوراة والأنبياء

اشتهرت الديانة الموسوية بأنها دين سماوى، نادى بوحدانية الله الواحد القهار، ونحن نؤمن بكل هذا، ذلك لأن دعوة موسى، عليه السلام، إنما كانت دعوة توحيد \_ ما فى ذلك من ريب \_ وأن كليم الله، عليه السلام، إنما قد دعا إلى عبادة الله الواحد الأحد \_ وهو أمر لا نشك فيه لحظة واحدة \_ بل إننا كمسلمين لابد وأن نؤمن بذلك كله، بل إن إيماننا بمولانا وسيدنا رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ لا يكمل إلا إذا آمنا بموسى وإخوته من الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وبرسالاتهم وبكتبهم، لأن الهدف واحد، والعقيدة واحدة، والأنبياء دينهم واحد، وإن تنوعت شرائعهم، يقول رسول الله هإنا معشر الأنبياء دينها واحده (۱).

ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فوإنَّ هذه أُمُّتُكُم أُمةً واحدةً وأَنَّا رَبُّكم فاتقون (٢٠٠ ويقول ﴿ شَرَعَ لكم مِنَ الدَّينِ ما وصَّى به نوحًا، والذي أوحينا إليك، وما وصَّينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الذين

<sup>(</sup>۱) روى الحديث الشريف برواية أخرى - كسما في صحيح البخارى ومسلم - أنه عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أولى الناس بعيس بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء أخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحده، وفي رواية أخرى وأولاد علات ، وفي رواية ثالثة ونحن معاشر الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد، وشرائعنا مختلفة، والعلة هي الضرة، وأبناء العلات أبناء الضرائر، يكون أبوهم رجلا واحدا، وأمهاتهم متعددات، فكذلك الرسل، ربهم الذي أرسلهم واحد ورسالاتهم متعددة، بتعدد بلادهم، أي أن الدين واحد، وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات . (انظر: الإمام محمد عبده، رسالة التوحيد، القاهرة ١٤٩٩، ص ١٤٩٠، تفسير أحمد حسن الباقوري، مع القرآن ، القاهرة ١٩٧٠، ص ١٤٩ عبد الله محمود شحاته، تفسير سورة الإسراء، القاهرة ١٩٧٠، ص ١٤٠ عطية صقر، الدين العالمي، القاهرة ١٩٧٠، ص ٢٣

<sup>(</sup>۲) سورة المؤمنون، آية : ٥٦؛ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٤٥٢٠-٤٥٢١، (دار الشعب ١٩٧٠)؛ تفسير ابن كثير، ٣٩٥-٣٩٦.

ولا تتفرقوا فيه، كَبُرَ على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبى من يشاء ويهدى إليه من ينيب (١١).

ومن هنا كان طلب القرآن الكريم الإيمان بكل الرسل، كما طلب كذلك الإيمان بما أنزل عليهم، وكان الإيمان بالبعض دون البعض الآخر خروجًا على دين الله وهديه (٢)، يقول سبحانه وتعالى «والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف يؤتيهم أجرهم، وكان الله غفوراً رحيم (٣)، ويقول والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون (٤)، ويقول «قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتى موسى وعيسى، وما

<sup>(</sup>۱) سورة الشورى، آية : ۱۳؛ وانظر: تفسير الطبرى ۱٤/٢٥ -۱۱؛ تفسير البيضاوى ۲۰۲۲-۳۰ و ۳۰۵٪ تفسير البيضاوى ۱۹۲۷)؛ ۳۰۵ تقسير روح المعانى ۱۸۲۷-۲۰؛ تفسير القرطبى ۲۰/۲-۱۲؛ تفسير القاهرة ۲۳/۳ تفسير الكشاف ۱۹۳۳ - ۲۹۳٪ تفسير الكشاف ۱۹۳۳ - ۲۹۳٪ تفسير الكام تقسير القاسمى ۲۰۲۰/۱۵؛ تفسير ابن كثير ۱۸۳۷٪.

<sup>(</sup>۲) محمد أبو زهرة ، العقيدة الإسلامية كما جاء بها القرآن الكريم، القاهرة ١٩٦٩، ص ١٩-١٩، ١٨٧ عسد المنهم منفسور، كلمة الله الأخيرة، القاهرة ١٩٧٤، ص ٢٦-٢٧؛ تفسير المنار ١١٢٢١-١٨٢٣ خالد محمد خالد، كما تحدث القرآن، القاهرة ١٩٧٠، ص ١٩٧٠، ص ١٩٣٠ محمود الشرقاوى، الأنبياء في القرآن الكريم، القاهرة ١٩٧٠، ص ٥٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء، آية : ١٥٢ ؛ وانظر: تفسير الطبرى ٢٥٥/٩؛ تفسير الطبرسي ٢٧٥/٥-٢٧٦ ؛ تفسير تفسير أبي السعود ١٠٠١/٨٠٥/١ تفسير روح المعاني ٢/٥-٧٠ تفسير المنار ٢/١٠ ١٠٠ تفسير الكشاف ٥٧٦/١ ؛ تفسير القرطبي ، ص ٢٠٠٢ ؛ تفسير ابن كثير ٣٩٦/٤ ؛ تفسير الفخر الرازي ٣٩٦/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية : ٤ ؛ وانظر: تفسير روح المعانى ، ١١٩/١-١١٠٠ تفسير ابن كثير ١٦٠٠- ١٩/١ تفسير الطبرى ٢٤٤/١-٢٤٤/١ تفسير أي السعود ١٥٥-٥٩ ؛ تفسير الكشاف ١٦٣٠- ١٣٧١ ؛ الدر المشور في التفسير بالمأثور ٢٧/١-٢٨٠ ؛ في ظلال القرآن ٢٩/١ ؛ تفسير الفخر الرازى ٢٣٠٢-٣٠٠ تفسير مجمع البيان ٢٨/١-٢٨١ تفسير القرملي ، ص ١٥٦ - الفخر الرازى ٢٣/٢-٢٠١ تفسير المار ٢٠/١ العالم ١١١٤ عصمد أبو زهرة ، المرجع السابق ؛ ص ١٥٨ ؛ تفسير القاسمي ٢٧/٢ تفسير الله واحد على ألسنة جميع الرسل ، القاهرة ١٩٧٠ مر ١٥٠٥ .

أوتى النبينون من ربعم، لا نُفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون (١)، ويقول ﴿إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض، ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً، أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا للكافرين عذاباً مهينا (٢).

وصدق جدنا ومولانا وسيدنا رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ حين صوّر الرسالات المساوية في جملتها أحسن تصوير، وذلك حين يقول: «إن ثلى ومثل الأنبياء من قبلى، كمثل رجل بنى بيتًا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون به، ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة، قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبييين (٣).

وهكذا فنحن نؤمن ـ الإيمان كل الإيمان ـ بأن موسى نبى الله، وأن الله قد أنزل عليه توراة ﴿فيها هدى ونور﴾، فإذا كان ذلك كذلك، وإذا كانت توراة موسى من لدن على قدير، فإنها لابد وأن تقدم لنا ـ من خلال نصوصها ـ ما يتفق ومكانة الأنبياء الكرام، الذين هم قمة الصفوة المختارة من البشر، الذين اصطفاهم الله من بين خلفه، وتعهد لهم الوحى كذلك

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آیة : ۱۰۰-۱۰۱؛ وانظر: تفسیر ابن کثیر ۳۹۳/۲۹–۳۹۷؛ تفسیر الکشاف ۱۵۰۰ نفسیر الفاری ۱۵۰۰؛ تفسیر الفاری ۱۵۰۰؛ تفسیر الفاری ۱۵۰۰–۱۹۰۷؛ تفسیر الفاری ۳۰۲/۹–۱۹۰۷؛ تفسیر الفاری

<sup>(</sup>٣) صحيح البحارى، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين، ٢٢٦/٤، (دار الشعب، القاهرة الا ١٣٧٨ م.).

بالعصمة من الخطأ الذى ينزل إليه الكفاة من الناس، فيهبطون مرة، ويرتفعون أخرى، ذلك لأن الأنبياء إنما هم منار السالكين والمهتدين، وقد أراد الله بوجودهم بين الناس، وتسجيل حياتهم في كتبه المقدسة (وبخاصة التوراة والإنجيل والقرآن العظيم) أن يكونوا الأسوة الحسنة، والمثل الأعلى للعامة والخاصة من الناس سواء بسواء.

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً الالله وفقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه (٢)، والقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد (٣).

ولعل سؤال البداهة: هل قدمت لنا التوراة التي بين أيدينا اليوم شيئا من ذلك؟ وإلى أى مدى؟ تصور لنا توراة اليهود الحالية أنبياء الله من بني إسرائيل بصورة مشوهة، وتنزع عن بعضهم العصمة، بل وتردهم إلى درك الحيوانية، وإلى مهاوى الشرك، والارتداد عن الإيمان، بل إن الذي يقرأ ما كتب في توراة اليهود عن الهداة المرشدين، الذين اصطفاهم الله من خلقه، وأرسلهم للناس مبشرين ومنذرين، يهدون بأمر الله الخيرات، وإلى صراط

<sup>(</sup>۱) سورة الأحزاب، آية : ۲۱؛ وانظر: تفسير القرطبي ١٥٥/١٤-١٥٦،)(دار الكتاب العربي، القاهرة ١٩٦٧)؛ تفسير اليضاوى ٢٤٢/٢، (طبعة الحلبي)؛ تفسير اليضاوى ٢٤٢/٢، (القاهرة ١٩٦٨)؛ تفسير الله فر الرازي ، ٢٢/٢٠؛ تفسير الألوسي ١٦٧/٢١-١١؛ تفسير القاسمي ١٦٧/٢١. تفسير العبرسي ١٦١/٢١-١٠٠).

<sup>(</sup>۲) سورة الممتحنة، آية : ٤؛ وانظر: تفسير روح المعانى ١٩/٢٨ - ١٩٣٠ تفسير العلسرى ١٩/٢٨؛ تفسير الفخر الرازى ١٩٠/٤ تفسير القاسمى ١٩٥/٦؛ تفسير الكشاف ١٠/٤ ؛ تفسير الطبرسي ١١٣/٨ : تفسير التر كثير ١١٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الممتحنة، آية : ٢ ؛ وانظر: تفسير القاسمي ٢ / ٥٧٦٧-٥٧٦٧؛ تفسير الكشاف ٩ ١/٤ . تفسير ابن كثير ١١٣/٨-١١٤ ؛ تفسير القرطبي ٢٥٣٦-٢٥٣٧ ؛ تفسير الطبري ٢٤/٢٨ ؛ تفسير الألوسي ٧٤-٧٣/٨ . تفسير الفخر الرازي ٣٠٢/٢٩ ؛ تفسير الطبرسي ٤٧/٢٨ -٤٤ ؛ تفسير الألوسي ٧٢/٢٨- ٧٤

مستقيم، يقول سبحانه وتعالى: ﴿وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين ١١٠٠.

# (١) التوراة وإبراهيم الخليل عليه السلام

إن من يقرأ ما كتب عن أعلام الهداية والإرشاد هؤلاء في توراة اليهود الحالية ليصاب بالغثيان، وإلا فكيف يتصور عاقل ما ترويه التوراة من أن إبراهيم الخليل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ قد هاجر بزوجه «ساره» إلى مصر، يطلب فيها الشبع والرى من بلاد كنعان التي ضربها القحط والجفاف، وعندما أشرف على التخوم المصرية فإده اتفق مع سارة على أن وقد ول: إنها أخته، وليست زوجته، ذلك لأن المصريين إن علموا أنها زوجه قتلوه، وأما إن كانت أخته فمن أجلها أكرموه (٢).

وسرعان ما يحدث ما توقعه إبراهيم، فبرت سارة بوعدها، وأحدت إلى بيت فرعون، ونال إبراهيم خيراً بسببها، إذا أسبع فرعون عليه بسبب وافر نعمه من غنم وبقر، وإتن وحمير، وجمال وإماء من غير أن المصائب سرعان ما توالت على فرعون وبيته، مما اضطره إلى أن يستدعى إبراهيم ويؤنبه على فعلته هذه، وطبقاً لرواية التوراة، فقد خاطبه قائلا: الماذا لم تخبرنى أنها أمرتك، لماذا قلت: إنها أختى، حتى أخذتها لتكون لى زوجة، ثم سرعان ما يصدر فرعون أمره يطرد إبراهيم وامرأته من مصر، وإن سمح له بأن يأخذ ماكان قد أعطاه إياه من قبل (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة الأنياء ، آية : ۱۳۳ وانظر: تفسير البيضاوى ۲۷۷/۲ تفسير روح المعانى ۷۱/۱۷-۲۷؛ تفسير القرطبى، ص تفسير الفخر الرازى ۱۹۰/۲۲ ۱۹۱۰؛ تفسير وجدى ، ص ٤٣٤ انفسير القرطبى، ص ٤٣٤٤ تفسير العلبرى ٤٣٤٤-٤٣٤ انفسير العلبرى ٤٣٤٤-٤٣٤ انفسير العلبرى ٤٣٠٤-٤٣١ .

<sup>(</sup>۲) تکوین ۱۰:۱۲ ۱۳۰۰.

<sup>(</sup>۳) تکوین ۱۲: ۱۶–۲۰.

ويعلم الله وتشهد ملائكته ... إن نفسى تتأفف من مجرد التعليق على هذه الفرية الدنيئة (١) التى يلصقها كاتب التوراة بأبى الأنبياء ... صلوات الله، وسلامه عليه .. فتلك فعلة لا يقبلها على نفسها أحط الناس خلقاً، فضلا عن أن يكون ذلك نبى الله وخليله العظيم، ومع ذلك فيان مصطر إلى مناقشتها، والمضطر قد يركب الصعب من الأمور.

ولعل من أهم ما يوجه إلى هذه الرواية الكذوب من نقد، إنما يتلخص في نقاط، منها (أولا) أن التوراة نفسها إنما مخدثنا أن الخليل قد جاء إلى كنمان، وهو في الخامسة والسبعين من عمره، وأن سارة إنما كانت في الخامسة والسبعين من كنمان ما شاء الله لهما أن الخامسة والسبين من مقبراً به وأنهما أقاما في أرض كنمان ما شاء الله لهما أن يقيما - ثم هاجر إلى مصر، فهل كانت سارة - وقد جاوزت والسبعين من عمرها بسنين عدداً - تفتن الرجال، فضلا عن أن يرى ملوك مصر المترفين أنها من آرابهم؟

ومنها (ثانيًا) أن التاريخ لم يحدثنا أن ملوك مصر كانوا يأخذون النساء من أهليهم غصبًا، ولكنه حدثنا أن عقوبة الزنا كانت عندهم من أقسى العقوبات، وأشدها ضراوة، وطبقًا لما جاء في «بردية وستكار» فقد يكتب على الزاني والزانية الموت من غرقًا أو حرقًا في في روايتها عن علاقة شاب بامرأة كاهن، أن الشاب قد افترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه، وأن المرأة الزانية إنما قد اقتيدت إلى ساحة في شمال القصر، حيث أحرقت علنًا، ولعل ذلك إنما كان عقاب الزانية المحصنة.

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتباب الأول ـ التباريخ، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ١٠٤-٩١.

<sup>(</sup>۲) تكوين ۱۲: ٤، ۱۷: ۱۷.

<sup>(</sup>٣) حسن سليم، الأدب المصرى القديم، ٧٧/١-٧٧، (القاهرة ١٩٤٥)؛ وكدا:

G. Lefebyre, Romans et Contes Egyptiens de L.E. poque Pharaonique, Paris, 1949, p. 70-77.

ومنها (ثالثًا) أن الخليل عليه السلام، ربما كان يعرف من اللغة المصرية القديمة بحكم انتشارها في البلاد التي قدم منها علائفة في عباراتها وألفاظها تعينه على شئونه في مصر، حين قدم إليها، فإذا كان ذلك صحيحًا وهذا مجرد افتراض، لا يصل إلى حد اليقين فإن الخليل عليه السلام، لم يخرج على مألوف المصريين فيما كانوا به يتحدثون، فقد كانوا يطلقون على الزوجة في لفتهم، فضلا عن لفظ المرأة الحصة واست يطلقون على الزوجة في لفتهم، ولعلها تشبه اللفظ العربي اصنو، وكان ذلك نوعًا من التعيير عن المحبة والإعزاز، وما ندرى لعل إبراهيم حين أقبل على مصر، فلقى الناس قد آثروا التررية والتعريض، فوصف زوجته السارة على مألوفهم بأنها السونة بمعنى الزوجة أو الأخت حيث وقع أو أوقع في روع المصريين بلكنته الأجنبية، وما عسى أن رأوا من معاملته لسارة، إنما قصد المعنى الأصلى للفظ الأخت، لا المعنى الجازي (۱).

ولعل هذا الإعجاه في تفسير الرواية إنما هو قريب مما ذهب إليه مفسرو الإسلام، حين حرصوا على نفى الكذب على أنبياء الله، وتنزيههم عن الوقوع فيه، وقالوا إن الكذب حرام، إلا إذا عُرَّض، ومن أمثلة العرب قولهم: وإنَّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب، (٢).

هذا ويفسر «الإمام ابن كثير» قول إبراهيم عليه السلام، بأن «سارة» أخته، أى فى دين الله، وأما قوله \_ كما فى حديث البخارى ومسلم \_ «إنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرى وغيرك»، فيعنى زوجين مؤمنين غيرى وغيرك، ويتعين حمله على ذلك، لأن لوطًا \_ عليه السلام \_ كان معهم، وهو نبى (٣).

<sup>(</sup>١) أحمد عبد الحميد يوسف، مصر في القرآن والسنّة، ص ٢٩-٣٠؛ (دار المعارف، القاهرة ١٩٧٣) مجموعة اقرأ).

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص ٢٩.

 <sup>(</sup>٣) الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير، قصص الأنبياء ١٩٣/١-١٩٨، (القاهرة ١٩٦٨)؛ وانظر:
 صمحيح البخارى ١٧١/٤، (دار الشعب، القاهرة ١٣٧٨هـ).

ومنها (رابعًا) أنه ليس صحيحًا أن ملك مصر قد منح إبراهيم جمالا، ذلك لأن الجمال وقت ذاك إنما ظلت على التحقيق غريبة على المصريين، بل لقد كانت غريبة على من أقبل على مصر يومئذ من قبائل الساميين، فلقد أقبلت قبيلته وأبشاى، أو قافلته، تسوق الحمير، لا الجمال، كما لم ترد فيها نقش عل صخور سيناء في ذلك العهد صور للجمال(١)، بل إن استعمال الجمال في هذه المنطقة لم يعرف إلا في أخريات القرن الثالث قبل الميلاد، وربما بعد ذلك(٢). (وإبراهيم عاش في الفترة ١٩٤٠-١٧٦٥ق.م).

ومنها (خامساً) ذلك الاستعمال الخاطئ للقب الفرعون، في التوراة، إذ أنه من المعروف تاريخياً أن كلمة الفرعون، في صيغتها المصرية القديمة البيت البيت البيت العظيم، (الله بيت البيت البيت البيت البيت البيت البيت البي ساكنيه من يده في إطلاق اللقب (أي فرعون) على الملك نفسه، منذ أيام الخوتمس الثالث، (١٤٩٠ -١٤٣٦ ق.م)، ثم صار أمراً مؤكداً منذ أيام المنتون، (١٣٦٧ -١٤٥٠ ق.م) (الله بيت الأمر الذي بهمنا سوف نناقشه بالتفصيل في مكانه من هذه الدراسة عصر تخوتمس الثالث، إنما يعد خطاً في تسلسل تواريخ الأحداث.

ومنها (سادسًا) أن الهدف من الهجرة ـ كما يقول المؤرخ اليهودي

<sup>(</sup>١) أحمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص ٢٦.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظاء الساميون ولغاتهم، الإسكندرية، ١٩٧١، ص ١٢–١٢.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٢، ص ٣٠-٣١.

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 52.

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 102.

Sir Alan Gardiner, Egyptian Grammer, Oxford, 1966, p. 75.

يوسف بن متى ـ أن الخليل عليه السلام قد اعتزم أن يصيب من خيرات مصر، وأن يسمع ما يقوله رجال الدين فيها في أمر الله ـ سبحانه وتعالى ـ وفي نفسه إذا علم من كلامهم ما هو خير مما عنده (هكذا؟) أن يتقبله، أو يرى أن عقيدته خير مما عندهم (وهذا هو الصحيح، فيما نؤمن به ونعتقد فيه) فيدعوهم إليها، هذا فضلا عن دوره في الإصلاح بين الكهنة، ذلك أن إبراهيم قد رأى أن المصريين متشبثون بعادات شتى يخالف بعضهم بعضاً من جرائها، ويعادى بعضهم بعضاً لأجلها، جعل يناقشهم فيها كل فريق على حدة، ويبدى لهم جميعاً أنها ليست على شيء من الحق، ويحل بذلك منهم محل الإعجاب، فيعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطنة وحسب، بل كان كذلك عظيم القدرة على إقناع سامعيه في كل موضوع تناوله بالبحث (۱).

وهكذا يبدو أن رحلة الخليل \_ عليه المعلام \_ إلى مصر، لم تكن بسبب مجاعة حلت بأرض كنعان، كما تقول التوراة، وليس \_ كما يقول الدكتور ماير \_ بسبب الشدة التي واجهته، وهنا استبد به الخوف، ولبي أول هاتف للنجاة خطر بباله، كما يتعلق الغريق بالقشة، وهكذا نراه ينزل إلى مصر، دون استشارة أبيه السماوى الذي تعهد بحمايته (٢). وإنما كان لنشر الإسلام.

وأيا ما كان الأمر، فقد أمضى الخليل ـ عليه السلام ـ في مصر، فترة لا ندرى مداها على وجه التحقيق، ثم يعود منها وقد آفاء الله عليه الخير الكثير من أرض الكنانة، وأصبح (غنيًا في المواشي والفضة والذهب، والأمر كذلك بالنسبة إلى ابن أخيه (لوط) عليه السلام، ورفيق رحلته، الذي (كان له أيضًا غنم وبقر وخيام، مما أذن في نهاية الأمر إلى أن يزدحم رعاتهما،

<sup>(</sup>١) عباس المقاد، المرجع السابق، ص ٩٧ -٩٨ وكذا:

W. Keller, The Bible As History, 1967, p. 87

<sup>(</sup>٢) و.ب. ماير، حياة إبراهيم، ص ٦٢، (القاهرة ١٩٦٩).

الأمر الذى دعا الخليل إلى أن يقترح على لوط أن يستقل كل منهما بمنطقة خاصة، فسكن إبرام فى أرض كنعان، ولوط سكن فى مدن الدائرة، ونقل خيامه إلى سدومه(١).

ومن ثم فليس صحيحًا، ما ذهب إليه «القس منيس عبد النور» من أن المخاصمة قد حدثت بين إبراهيم ولوط بسبب كثرة المواشى التى أخذها من فرعون، وضاع احترام إبراهيم في عين لوط ابن أخيه (٢) (هكذا؟)، بل إن «القس منيس» نفسه سرعان ما يعود مرة أخرى، فيحمل لوط وزر الخصام بينه وبين الخليل \_ عليهما السلام \_ حين ذهب إلى أن لوط قد اشترك مع إبراهيم في الخصام، ولم يتأدب مع عمه (هكذا؟)، ولم يطلب منه أن يختار هو أولا(٢).

وهكذا يبدو واضحًا مدى كذب رواية التوراة هذه، واتهامها لأبى الأنبياء بكل خبيث ودنئ، ومع ذلك فليت الأمر قد اقتصر على ذلك، فإن كاتب التوراة إنما يأبى إلا أن يجعل الخليل ـ عليه السلام ـ وكأنما هو يتاجر بامرأته هذه، متنقلا بها من بلد إلى آخر، فها هو يكرر نفس الأمر مع وأبيمالك، ملك وجراره(1).

ويكاد وأبيمالك؛ أن يقع في المأزق الذي وقع فيه فرعون من قبل، لولا أن الله \_ سبحانه وتعالى \_ قد تراءى له في المنام وأخبره بالحقيقة، وحذره من

<sup>(</sup>۱) تكوين ۱۳:۱۳-۱۲.

<sup>(</sup>٢) القس منيس عبد النور، إبراهيم السابح الروحي، ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نفس المرجع السابق، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) جرار: مدينة قديمة شهيرة في جنوب فلسطين، وتقع على مبعدة ١٣ كيلاً إلى الجنوب الشرقي من غزة، وربما كانت هي المكان المعروف الآن بـ وخربة أم الجرار، ويعين بمض العلماء المحدثين موقعها الآن، على مبعدة ٣٠ كيلاً إلى الجنوب الغربي من وبيت جبرين، (تكوين ١٠-١٩، أخبار أيام ثان ١٤: ١٣ ؛ قاموس الكتاب المقدس ٢٥٤/١).

أنه سوف يموت، من أجل المرأة التي أخذتها، فإنها متزوجة ببعل، ثم أمره أن «رد امرأة الرجل، فإنه نبيٌّ فيصلى لأجلك فتحيا».

ويستدعى أبيمالك إبراهيم ويطلب منه تفسيراً للموقف كله، فيرد عليه الخليل «بالحقيقة هي أختى ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي، فصارت لي زوجة، وأنه طلب منها في كل مكان ينزلان فيه أن تقول أنه أخ لها، ثم أعطاه هبة من غنم وبقر وعبيد وإماء، كما «رد إليه سارة امرأته»(١).

والأمر هنا مع «أبيمالك» لا يختلف عنه مع فرعون (والذي ربما كان من ملوك الأسرة الثانية عشرة ١٩٩١-١٧٨٦ق.م)(٢) إلا أن «سارة» هذه المرة، إنماقد بجاوزت التسمين من عمرها، ولست أدرى لم يصر كاتب هذه النصوص في سفر التكوين من التوراة، على أن يجعل زوج الخليل مازالت مطمع ملوك الشرق أينما حلت \_ في مصر أو في فلسطين \_ وهي نفسها قد وصفت في إصحاح قبل هذا الإصحاح من سفر التكوين \_ بعد أن بشرت بإسحاق \_ بأنها قد صكت وجهها وضحكت وقالت : أيحدث هذا مع عجوز عقيم، انقطعت عنها عادة النساء، وبعلها شيخ كبيره (٢).

وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿وامراًتُهُ قائمةٌ فضحكَتُ فبشَرْنَاها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا ءَالدُ وأنا عَجوزٌ، وهذا نعلى شيخًا، إنْ هذا لشيءٌ عجيب، قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنّه حميدٌ مجيدٌ عجيدً)، وفي قوله تعالى

<sup>(</sup>۱) تکوین ۲۰: ۱-۱۸.

<sup>(</sup>۲) عن وعصر الحليل عليه السلام، انظر: محمد بيومي مهران، إسرائيل ــ الكتاب الأول ــ التاريخ، الإسكندرية ۱۹۷۸، ص ۲۲۰-۱۲۱۸ دراستات تاريختيمة من القسرآن الكريم، ۱۲۱۱-۱۲۷-۱۲۷، (الرياس، ۱۹۸۰).

<sup>(</sup>۳) تکوین ۱۸-۹-۱۵.

<sup>(</sup>٤) سبورة هود، آیة : ۷۱-۱۷۳-۱۷۱ وانظر: تفسیر الطبیری ۱۰: ۳۸۹-۳۸۹ تفسیر القسرطبی ، مر ۲۹۹-۳۲۹-۱۰۸۰.

﴿ فأقبلت امرأتُه مي صرة فصَّكَت وجهها وقالت: عجوزٌ عقيمٌ، قالوا كذلك قال ربُّك إنَّه هو الحكيمُ العليم ﴾ (١).

وهكذا كان إبراهيم المجاهد بنفسه وولده وماله، والذى حطم الأصنام، وتحدّى الجبابرة الطغاة، وألقى من أجل دعوته فى النار، فأنجاه الله فى كفاح طويل، وجهاد موصول، كان للناس إمامًا، وعلى مدارجه أو من نسله درج الأنبياء(٢)، إبراهيم العظيم هذا لم تصوره التوراة إلا رجلا لا هم له، إلا الغنم والبقر والإتن والجمال والإماء والعبيد، متخذاً من الوسائل أحطها، ومن الطرق أحقرها، فحاشا إبراهيم العظيم أن يكون سفيها، وحاشا سارة أن تكون بغياً.

ومن الغريب المؤلم أن مفسرى التوراة لم يحاولوا مناقشة هذه الروايات، وإنما بالعكس كان هدفهم الأول إثبات صحتها، حتى دون مناقشة، وهم أول من يعلم أن التوراة \_ أو العهد القديم \_ غير ثابت السند، وراح بعضهم يتطاول على المقام السامى، دونما أى حذر أو حيطة \_ بل دونما أى سند أو دليل موثوق به \_ فالدكتور «ماير» يذهب إلى أنها سقطة تنبئ عن طبيعة إبراهيم غير النبيلة، وتكشف عن أثر للرياء والخداع طالما ظهر أيام رخائه (هكذا؟)، وأن الخليل \_ وحاشاه أن يكون كذلك \_ قد عرض طهارة سارة، وطهارة النسل الموعود للخطر، وإنه لأمر مخل بالشرف أن يسمح لنفسه بأن وطهارة النسل الموعود للخطر، وإنه لأمر مخل بالشرف أن يسمح لنفسه بأن بجوز سارة هذه المحنة المحنة (هكذا؟)، وراح «حبيب سعيد» يتهم إبراهيم الخليل

<sup>(</sup>۱) سورة الداريات، آية ۲۹۰-۳۰ وانطر تفسير القرطى، ص ٦٢١٦-٦٢١٧، تفسير اس كثير ۲۹۷۷-۲۹۷۷

 <sup>(</sup>۲) انظر: سورة التوبة، آية : ۱۱٤، النحل، آية : ۱۲۰-۱۲۲؛ مريم، آية : ٤١ -٤٤٨؛ الأسياء، آية .
 ۱۵-۷۳؛ العنكبوت، آية : ۲۱-۲۷؛ الصافات، آية : ۸۳- ۹۹؛ المستحنة، آبة ، ٤٤ والطر كمال أحمد عون، اليهود من كتابهم المقدس ، ص ۱۰۷، (القاهرة ۱۹۷۰)

<sup>(</sup>٣) ف.ب ماير، حياة إبراهيم، ترحمة القس مرقص داود، القاهرة ١٩٦٠، س ٦٥ ٢٢١

\_ وحاشاه أن يكون كذلك \_ بالكذب والغش حرصًا على حياته، وليس احترامًا لسارة (١).

وذهب القس منيس، إلى أن فرعون الوثنى إنما كان أول من علم إبراهيم درسًا عن قداسة الله، وكان الواجب أن يتعلم فرصة الاستقامة من إبراهيم، لكن العكس حصل، فإبراهيم يرمى زوجته، ويدوس شرفه، وينسى مواعيد الله، من أجل سلامة جسده، ومن أجل كثرة مكسبه(٢) (هكذا؟).

وليس لى من تعليق على هذا التهجم على أبى الأنبياء، إلا أن التوراة والتى اعتمد عليها أصحاب هذه الآراء وإنما بجعل من إبراهيم خليلا لله (٣)، والأمر كذلك بالنسبة إلى الإنجيل (٤) والقرآن الكريم (٥)، والحديث النبوى الشريف (٢)، وأنه في التوراة والإنجيل، قد آمن بالله فحسب له الإيمان برا» (٧)، ويعتبر الإنجيل المسيح من سلالته (٨)، هذا فضلا عن أن الكتب المقدسة جميعا، إنما تنظر إليه على أنه الأب الروحي لكل المؤمنين (٩)، ومن ثم فإن جميع أم الأرض المؤمنة إنما تتبارك به (١٠)، وانطلاقًا من هذا كله، فإن الأديان السماوية الثلاثة الكبرى واليهودية والمسيحية والإسلام إنما عليه السلام، بهالة من الاحترام والإجلال، وتشرف جميعًا عليه السلام، بهالة من الاحترام والإجلال، وتشرف جميعًا

<sup>(</sup>١) حسب سعيد ، خليل الله في اليهودية والمسيحية والإسلام، ص ٤٧.

<sup>(</sup>٢) القس منيس عد النور، إبراهيم السائح الروحي، ص ٢٦-٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخيار أيام ثان، ٢٠٢٠ إشعياء ٤١٠٨.

<sup>(1)</sup> رسالة يعقوب ٢٣٠٢.

<sup>(</sup>o) سورة النساء، آية ١٥٢٠

<sup>(</sup>٦) صحبح المخارى، باب قوله تعالى : ﴿واتَّخَذَ الله إبراهيم خليلاً ، ١٦٩/٤-١٧٢ ؛ باب المغازى ٢٠٦/٥ ، (دار الشعب، القاهرة ١٣٧٨هـ).

<sup>(</sup>۷) تکوین ۱۵: ۱۲ رومیة ۲ ۳

٨٠ متى ١ ٢ ١١٠ لوقا ٢٠ ٢٢- ٢٤.

١٩١ إشعياء ١٠٥٠١ سورة الحج، آية ٧٨٠.

۱۰۰) تکوین ۱۲ ۳، ۱۸-۱۸.

بالانتساب إليه، وما يزال قبره في ه حبرونه (مدينة الخليل الحالية) مزاراً يأتى اليه أصحاب الأديان الثلاثة ـ اليهودية والمسيحية والإسلام ـ وقد شهد المسيح وحواريوه لإبراهيم بقوة إيمانه وسمو أخلاقه، وبعد أثره في التاريخ (١)، وإذا استثنيا موسى كليم الله، نرى إبراهيم الخليل يحتل المكانة العليا، والمقام الأول، بين شخصيات العهد القديم (٢)، وأما القرآن الكريم، فإنه يحرص على أن يقدم لنا الخليل ـ عليه السلام ـ على أنه إنما كان وحده أمة من الأم، جامعًا لكل الفضائل النبيلة، يقول سبحانه وتعالى ﴿ إِنَّ إبراهيم كانَ أمة وانتًا لله حنيفًا، ولم يكُ منَ المُشْركينَ، شاكرًا لأنعمه، اجتباه وهداه إلى صراط مَسْتَقيم، وآتبناه في الدُّنيا حسنة، وإنَّه في الآخرة لَمن الصالحين (٣).

ومن هنا كان إبراهيم في القرآن الكريم الأسوة الحسنة للمؤمنين جميعاً فقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه (٤) وينظر القرآن الكريم إلى إبراهيم الخليل معلوات الله وسلامه عليه على أنه أبو الأنبياء، فكل كتاب أنزل من السماء على نبيً من الأنبياء بعد إبراهيم، فمن ذريته وشيعته (٥)، وهذه مرتبة لإبراهيم لا يعلو عليها أية رتبة، ذلك أن الله مسحانه وتعالى ما إنما قد أخرج من صلبه أنبياء بررة، حملوا الراية وتوارثوا المشعل،

<sup>(</sup>۱) يوحنا ٨: ٣٩؛ أعدمال الرسل ٧: ٢؛ غملاطية ٣: ٣؛ الرسالة إلى العبرانيين ١١: ١٨، رسالة يعقوب ٢: ٢١-٢٤.

<sup>(</sup>٢) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٢١-٢٢.

<sup>(</sup>٣) سورة النحل، آية : ١٢٠-١٢٠ ؛ وانظر تفسير ابن كثير، ٥٣٠/٥-٥٣١ ؛ تفسير القرطمي، ص

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة، آية : ٤؛ وانظر: تفسير الطبرى ٢٢/٢٨-٣٣؛ تفسير الطبرسي ٢٧/٢٨-٤٠؛ تفسير الطبرسي ٢٥٣٥؛ تفسير الصانى تفسير القرطبي ، ص ٢٥٣٥؛ تفسير الفخر الرازى ٢٠/١٩-٣٠، تفسير روح المعانى ٢٩٠/٢-٢٧٠، تفسي الكشاف ٤٠٠٤؛ تفسير القاسمي ٢١/٥٦٦-٥٧٦٥)، (طبعة الحلبي، القاهرة ١٩٥٧).

<sup>(</sup>٥) الإمام ابن كثير، البداية والنهاية في التاريخ، ١٦٧/١، (بيروت ١٩٦٥).

فكان منهم إسماعيل وإسحاق ويعقوب، وكان يحيى واليسع وزكريا وإلياس، وكان داود وسليمان ويوسف وهارون وأيوب، وكان موسى وعيسى ومحمد مصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة ﴿وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات مَنْ نشاء، إنَّ ربُك حكيمٌ عليمٌ، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحًا هدينا مِنْ قبلُ، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك بُخزى المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل مِن الصَّالَحِينَ، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطًا، وكلا فضلنا علينا العالمين، ومِنْ آباتهم ودُرْياتهم وأحسوانهم، واجتيناهم وهديناهم إلى صسراط مستقيم الله المناهم وهديناهم الله صسراط مستقيم الله العالمين،

وإذا كان الإسلام (٢) في لغة القرآن، ليس اسمًا لدين خاص إنما هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء، وانتسب إليه كل أتباع الأنبياء (٢)، فإن إبراهيم الخليل - صلوات الله وسلامه عليه - إنما هو الذي أعطى المسلمين اسمهم، يقول سبحانه وتعالى فوما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو الذي سمّاكم المسلمين مِن قبل (٤) بل

<sup>(</sup>۱) سورة الأنعام، آية : ٨٣-١٨٧ وانظر: تفسير المنار ٤٨٥/٧ - ٤٩١ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٤٧/٥ تفسير الطبري ٤١٧-٤٠١ الكريم ٤٧/٤ تفسير القرطبي، ص ٢٤٦-٢٤٧٠ وويلاحظ أن ولوطاء ليس من ذرية إبراهيم، وهو في الواقع ابن أخيه، وإنما دخل في الذرية تغلياً (ابن كثير ٣٩١/٣).

<sup>(</sup>۲) الإسلام هو دين الله في الأولين والآخرين، وهو الطاعة والاستشال . (تفسيسر الطبري الطبري الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله، لا لغيره، فيعبد الله ولا يشرك به شيئًا، ويتوكل عليه وحده، ويرجوه ويخافه وحده، ويحب الله المحبة الثامة، لا يحب محلوقًا كحبه لله، بل يحب لله، ويبغض لله، ويوالى لله، ويعادى لله، فمن استكبر عن عبادة الله لم يكن مسلمًا، ومن يعبد مع الله غيره لم يكن مسلمًا؛ (ابن تيمية، كتاب النبوات، القاهرة الله الم يكن مسلمًا؛ (ابن تيمية، كتاب النبوات، القاهرة الله من من ٨٧)

<sup>(</sup>٣) محمد الراوى، الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، ص ٥٥١ محمد عبد الله دراز، بحرث ممهدة لدر سة تاريح الأديان، القاهرة ١٩٦٩، ص ١٨٢

<sup>(</sup>٤) سور، الحجر، الله ١٨٠، وانظر تفسير القرطبي، ص ١٩٤١-٤٤٩٣

إن القرآن، إنما يقول لرسول الله على حرثه أوحينا إليك أن اتَّبِعُ ملَّةُ إبراهيم حنيفًا الله مَنْ سَفِهَ نَفسه، إبراهيم الا مَنْ سَفِهَ نَفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنَّه في الآخرة لمن الصالحين (٢).

وإبراهيم الخليل ... في القرآن الكريم .. أحد أولى العزم الخمسة (محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى) المنصوص على أسمائهم تخصيصاً بين سائر الأنبياء في آيتين من القرآن الكريم، وهما قوله تعالى فوإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم، وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً (٣)، وقوله سبحانه وتعالى: فرشرع لكم من الدين ما وصلى به نوحًا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه (٤).

وإبراهيم الخليل ـ في نظر المسلمين ـ أفضل الرسل إطلاقا ـ بعد مولانا وسيدنا محمد رسول الله، تلك ـ وليس أدل على هذه الأفضلية من أن المسلمين يصلون على إبراهيم وآله ويباركونهم، كما يصلون على نبيهم محمد وآله ويباركونهم، حتى أن النبي، صلوات الله وسلامه عليه ـ كما جاء في صحيح الإمام مسلم (٢٠٤ - ٢٦١هـ) ـ عندما سئل كيف نصلي عليك يا رسول الله ؟ قال: وقولوا: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيده (٥)،

<sup>(</sup>۱) سورة النحل، آية: ۱۲۳؛ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٣٨١٥-٣٨١٥؛ تفسير ابن كثير ١٠٥١-٥٣٠١٥.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة، آية : ۱۳۰؛ وانظر: تفسير الطبرى ۸۹/۳-۹۳، تفيسر ابن كثير ۲٦٩/۱؛ تفسير القرطبي ، ص ۱۷-۹۱، تفسير المنار ۲۹۰۱-۳۹۱.

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب، آية : ٧؛ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٢٠٨-٥٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى، آية : ١٣٠ وانظر: تفسير ابن كثير ١٨٢/٧ ؛ تفسير القرطبي، مر١٨٢/٧ مم ٥٨٣٠-٥٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الإمام مسلم بن الحجاج، صحيع مسلم بشرح النووى ، ٤٧/٢-٥٠، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧١) مسحيح البخارى ١٥١/٦ محسد بهومى مهران، السيرة النبوية الشريمة، ١٩٩١) ١٠٩-٨٩، (بيروت ١٩٩٠م).

وهكذا يكور المسلم ون هذا الدعاء يوميًا خمس مرات - على الأقل - في صلوانهم الخدس.

هذا هو رأى أسحاب الديانات السماوية الثلاثة الكبرى ـ اليهودية والمسيحية والإسلام ـ في إبراهيم الخليل ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ فهل هذا يتنق، وما جاء في التوراة (١) بشأن زوج إبراهيم سارة مع فرعول مصر، وملك جرار؟ وهل متفق منذه المكانة السامية للخليل عليه السلام، وما أبداه بعض شراح التوراة من نهجم على أبي الأنبياء؟ أم أن ما جاء في التوراة لا يعدو أن يكون سجرد أسطورة من الأساطير التي ملئت بها توراة اليهود الحالية، أم أن للقصة أساسة (١)، ولكن أيد أثيمة من يهود، امتدت إليها فحرفت وبدلت، وأضافت وحذفت، حتى وإن رأى البعض أن وجود مثل تلك، الأحداث (أى قصة سارة مع فرعون وأبيمالك) لدليل على صحة الكتاب المقدس، الذي لم يتردد ـ فيما يرون ـ عن ذكر خطايا أقدس القديسين (٢).

## (٢) التوراة ولوط عليه السلام

هناك في توراة اليهود رواية من النوع السابق عن نبي الله، سيدنا لوط \_ عليه السلام \_ خلاصتها: أن لوطا قد أقام مع ابنتيه في مغارة بعد هلاك قريتي سدوم وعمورة، وأن الكبرى قد رأت أن أباها «قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا، كعادة كل الأرض»، ومن ثم فقد اقترحت «علم نسقى أبانا خمراً، ونضطجع معه، فنحيى من أبينا نسلاً»(٤).

وتمت المؤامرة، وزى لوط \_ وحاشاه أن يفعل ذلك \_ بابنتيه، الواحدة بعد الأخرى، في ليلتين متتاليتين، بعد أن سقتا أباهما خمراً، ثم حملت

<sup>(</sup>١) سفر التكوين ١٠٠١٢ ، ٢٠ ، ١٠ ٨٠٠ (٢) انظر: صحيح البخاري، ١٧١/٤.

<sup>(</sup>٣) ب ف ماير؛ حياة إبراهيم، ص ٦٥. (٤) سفر التكوين ١٩ ٣٠-٣٢.

البنتان من أبيهما \_ والعياذ بالله \_ وأنجبتا ولدين، الواحد «مؤاب» وهو أبو «المؤابيين» والآخر «بني عمي» وهو أبو «العمونيين» (١).

وهكذا لم يستطع العقل اليهودى أن يقدم صورة للنبى الكريم، سوى صورة الرجل الذى يسكر بيد إحدى ابنتيه فى ليلة، وبيد الأخرى فى ليلة ثانية، ثم يفقد وعبه حتى يتورط معهما الواحد بعد الأخرى فى أشنع جريمة، يمكن أن يرتكبها الرجل الحر مع أية امرأة \_ كائنة من كانت \_ فما بالك إذا كانت هذه المرأة ابنته، ومن صلبه.

ولا يقف أمر يهود عند هذا الحد، وإنما يجعلون للجريمة ثمرة، وهي شعبا مؤاب وبني عمون، ولعل هنا يكمن السر، فالحملة على نبي الله الكريم، والكذب على ابنتيه الشريفتين العفيفتين، إنما سببه لتفسره لنا التوراة حيث تروى (في ذلك اليوم قرئ سفر موسى في آذان الشعب، ووجد مكتوباً فيه أن عمونياً ومؤابيا، لا يدخل في جماعة الله إلى الأبده (٢).

وإذا ما تساءلنا عن السبب : فإن الجواب ولأنهم لم يلاقوا بنى إسرائيل بالخبز والماء، بل استأجروا عليهم وبلعام، لكى يلعنهم، (٢)، وهكذا كانت عداوة الإسرائيليين للمؤابيين والعمونيين سببًا في تطاولهم على لوط \_ عليه السلام \_ وابنتيه المؤمنتين الطاهرتين.

ويعترض العلامة (ابن حزم) على هذه الرواية لأسباب منها:

(أولا) ما جاء على لسان ابنة لوط الكبرى من عدم وجود رجل يدخل عليها، من أن هذا ليس بصحيح، ثم يتساءل : هل انقطع نسل ولد آدم حتى لم يبق في الأرض واحد يضاجعهما؟ علمًا بأن بين مغارة لوط وبين سكنى إبراهيم الخليل قرابة أميال ثلاثة.

<sup>(</sup>۱) تکوین ۱۹: ۳۳–۳۸.

<sup>(</sup>۲) نىحمىيا ۱۳: ۲.

<sup>(</sup>٣) نحميا ١٣: ٢.

ومنها (ثانیا) كیف یضاجع لوط ابنتیه الواحدة بعد الأخرى، فإن قیل إنما قد حدث هذا وهو مخمور، فكیف به وقد رآهما حاملتین، ثم قد ولدتا ولدین، ثم وهما تربیان أولاد الزنا ومنها (ثالثًا) إطلاقهم على الله ـ سبحانه وتعالى ـ أنه قد نسب أولاد ذینك الزنیمین فرخا الزنا إلى ولادة لوط، علیه السلام، وحتى ورثهما بلدین، كما ورث بنى إسرائیل وبنى عیسو، ابنى إسحاق سواء بسواء، تعالى الله عن هذا علوا كبیراً(۱).

وهكذا يبدو واضحًا أن علاقة بنى إسرائيل بجيرانهما المؤابيين والعمونيين قد لعبت دورًا هامًا في اختراع هذه القصة، ونسبة أصل الشعبين السامبين إلى علاقة غير طبيعية، إذ أتيا عن طريق اتصال لوط بابنتيه (٢).

ومن أسف أن التوراة لا تنسب هذه القصة المخزية إلا لسيدنا لوط عليه السلام ـ الذى قضى أيام دعوته فى مكافحتة جريمة نكراء من هذا النوع، وأعنى بها واللواط، فقد كان قومه يعملون السيئات الكثيرة، وشرها أفظع الفاحشة وأنكرها فى الفطرة البشرية، والشرائع الإلهية والوضعى، وهى إتيان الرجال من دون النساء، ومجاهرتهم بها فى أنديتهم، كأنها من الفضائل يتسابقون إليها ويتبارون فيها.

ولنقرأ هذه الآيات الكريمة ﴿ ولما جاءت رسلُنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعا، وقال هذا يوم عصيب، وجاء قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات، قال يا قوم هؤلاء بناتي هُنَّ أَطْهَرُ لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اليس منكم رجل رشيد، قالوا لقد علمت مالنا في بناتك من حقي، وإنَّك لتعلم ما نُريد، قال لو أنَّ لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالوا يا لوط إنَّا رُسُل ربَّك لَنْ يَصِلُوا إليك فأسرِ بأهلِك بقطع مِن شديد، قالوا يا لوط إنَّا رُسُل ربَّك لَنْ يَصِلُوا إليك فأسرِ بأهلِك بقطع مِن

<sup>(</sup>١) الإسم ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الأول، ص ١٠٦، (القاهرة ١٩٦٤). (١) J. Gray, Israel, in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, p. 121.

الليل، ولا يلتفت منكم أحدٌ، إلا امرأتك إنّه مُصيبُها ما أصابهم، إنّ مُوعدهم الصّبهم، إنّ مُوعدهم الصّبُح أليسَ الصبح بقريب، فلما جاء أمرُنا جعلنا عاليها سافلها، وأمطرْنا عليها حجارة من سجّيل منضود، مسوّمة عند ربّك، وما هي من الظّالمين ببعيد ١٥٠٠.

## (٣) التوراة وإسحاق عليه السلام

ويأتى دور إسحاق ـ عليه السلام ـ ويكرر معه كاتب التوراة ما فعله مع أبيه إبراهيم الخليل من قبل، ونقراً في سفر التكوين أن الأرض قد أجدبت في كنعان، فعمت الجاعة، وانتشر القحط، ورأى إسحاق، أن يهاجر إلى أرض النيل الطيبة، لعله ينال هناك، ما ناله أبوه من قبل، إلا أن وحياً جاءه من السماء أن اسكن أرض جرار، ولا تهبط مصر.

وهناك عند وأبيمالك، يسأل القوم إسحاق عن المرأة التى فى ركابه، فلا يجيب أنها أخته، ذلك لأنه إنما قد خاف أن يقول امرأتى، لعل أهل المكان يقتلونه من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر.

ويعتقد أهل جرار أن القول ما قال إسحاق، فيطيب له المقام عند وأبيمالك، حتى يراه الرجل يوما يلاعب رفقة، بل ويعلم أنها الصاحبة، وليست الأخت، فيلومه على إنكار الحقيقة، التي لولا أن الملك قد علم بها مصادفة لوقعت الكارثة، وواضطجع أحد الشعب مع رفقة، وهكذا يعلم الملك الحقيقة، ويحذر الشعب من أن يمس الرجل أو امرأته، (٢).

<sup>(</sup>۱) سبورة هود، آية : ۷۷-۸۸؛ وانظر: (سبورة الحسجسر، آية : ۲۱-۷۷؛ سبورة الشبعسراء، آية : ۰۲-۱۷-۱۷؛ سورة القسر، آية : ۰۲-۱۷-۱۷؛ سورة النمل، آية : ۰۶-۰۸؛ سورة القمر، آية : ۲۸-۲۸؛ سورة النمل، آية : ۴۸۵۸، ۳۶۳، ۳۳۵۲، ۳۳۵۲، ۴۸٤۹، ۶۸۲۹، ۴۸۵۸، ۴۳۵۰، ۴۸۲۰، ۳۶۵، ۲۳۵۰، ۱۱۰۲۰، تفسير ابن ۱۲۰۲۰-۱۱۰۱؛ تفسير ابن ۲۳۰۵، ۱۱۰۲۰-۱۱۰۱؛ تفسير المنار ۱۱۰/۱۲-۱۱۰۱؛ تفسير ابن کثير ۲۷/۲۵-۲۷۲، ۶۵۹، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۰۸، ۴۵۳-۲۵، ۴۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۰۲۰-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۵۳-۲۵، ۲۰۲۰-۲۵، ۲۵۳-۲۵).

<sup>(</sup>۲) سفر التكوين ۲۳: ۱–۱۱.

ولست أدرى \_ والله يعلم أنى كذلك \_ ماذا يريد كتبة التوراة من هذا القصص المؤلم أحيانًا، والمخزى أحيانًا أخرى، كما أنى لا أدرى أهذا الملك «أبيمالك ملك الفلسطينيين في جرار، هو نفسه صاحب قصة إبراهيم وسارة؟ فإذا كان ذلك كذلك، أفلا يقع هذا القصص المؤلم إلا مع هذا الملك؟ ولم يكرر إسحاق ما فعله أبوه من قبل ومع نفس الملك؟، أم أنه تنفيث لحق دفين تكنه يهود للمصريين والفلسطينيين معاً.

وعلى أى حال، فإن رأينا فى هذه الرواية، إنما هو رأينا فيها مع إبراهيم التخليل عليه السلام - فنحن نرفضها هنا وهناك، وننزه الخليل وولده أن يكونا كذلك، وليعتقد شراح التوراة، ما شاء لهم الاعتقاد فى صحتها، فذلك شأنهم، ويكفى أن نشير هنا إلى خطأ تاريخى، إذ تصف القصة فأبيمالك، بأنه، ملك الفلسطينيين فى جرار، والتاريخ يحدثنا أن الفلسطينيين لم يكونوا فى كنعان على أيام إسحاق (١٨٤٠ - ١٦٦٠ ق.م)، بل إنهم لم يصلوا إليها إلا على أيام فرعون مصر العظيم «رعمسيس الثالث، يصلوا إليها إلا على أيام فرعون مصر العظيم «رعمسيس الثالث، أوربية فى الغزو الذى قام به أقوام البحر فى السنة الثامنة من عهد رعمسيس الثالث (حوالى عام ١١٧٤ق.م) (١).

# (٤) التوراة ويعقوب عليه السلام

وأما يعقوب \_ أبو الأسباط جميعا \_ فلم يكن الأمر معه بأفضل منه مع أبيه وجده، عليهم السلام، إذا تقدم لنا التوراة صوراً عن النبيّ الكريم، لا تتمق أبداً ومقام النبوة، ومنها تلك التي ينال فيها يعقوب حق البكورية من

<sup>(</sup>۱) انظر: محمد بيومي مهران، حركات التحرير في مصر القديمة، القاهرة ١٩٧٦، ص ١٠٥٠- ١٠٥٠. وكذا:

William F. Edgerton and John A. Wilson, Historical Records of Ramses III, Chicago, 1935, p. 30-53.

أخيه التوأم عيسو، مقابل صحفه من عدس، ذلك أن سفر التكوين يروى أن يعقوب كان يحب سكنى الخيام، بينما كان عيسو خبيراً بالصيد، ومن ثم فقد «أحب إسحاق عيسو لأن فى فمه صيداً، وأما رفقة فكانت تخب يعقوب، وفى يوم من الأيام جاء عيسو من صيده متعباً جائعاً، فوجد يعقوب يطبخ عدسا، وحين طلب منه أن يطعمه منه، رفض يعقوب أن يعطيه شيئا، إلا بعد أن يتنازل له عن بكوريته، وفعل عيسو ما طلب منه يعقوب احتقاراً منه للبكورية (١).

وكان هذا وحده مد فى نظر التوراة مدكافياً لأن يسلب يعقوب من عيسو بكوريته، والبكورية (٢) من السبق فى الولادة مدأمر لا يجوز أن يكون موضع المساومة مديماً و شراء من فإن العبرة المستمدة من هذه القصة تشجيع الوصولية والانتهازية، حتى بين أقرب الأقربين، واستغلال حاجة الغير إلى القليل لاغتصاب حقهم فى الكثير (٣).

وهناك رواية أخرى \_ توراتية كذلك \_ نرى فيها إسحاق يكبر في العمر، وتكل عيناه عن النظر، ويطلب من ولده الأكبر (عيسو) أن يصطاد صيدا ليأكل منه، حتى يباركه قبل أن يموت، وتقوم رفقة بالدور الأساسى في ذلك، فتأخذ ثياب عيسو الفاخرة، وألبستها ولدها الأصغر يعقوب، كما

<sup>(</sup>۱) تكوين ۲۰: ۲۷–۳٤.

<sup>(</sup>٢) كان للبكورية عند اليهود امتيازات يمتاز بها الابن البكر عن غيره من إخوته (وهو هنا عيسو وليس يعقوب)، منها نيابة البكر عن أبيه في البيت حين غيابه، ومنها اختصاصه بالبركة، ومنها أنه يعطى نصيبًا واحدا زائداً عن إخوته، ومنها أن البكر مكرّس للربّ، ولا ينفى هذه الحقوق أن يكون البكر ابن الزوجة المكروهة، وغيره ابن الزوجة المحبوبة، إذ الا يحل أن يقدم ابن المحبوبة بكرًا على ابن المكروهة البكر، بل يعرف ابن المكروهة بكراً، ليعطيه نصيب النين من كل ما يوجد عنه، لأنه أول قدرته، له حق البكورية، (خروج ٢٢: ٢٩؛ تثنية ٢١: ١٥- ١٧؛ قاموس الكتاب المقدس ١٨٧١).

<sup>(</sup>٣) صبرى جرجس، التراث اليهودي الصهيوني، ص ٦٧، (القاهرة ١٩٧٠)

والبست يديه وملاسة عنقه جلود جدى المعزه، وأعطته الخبز والأطعمة التى صنعتها، وتتم المهزلة بأن يسبغ إسحاق بركته على يعقوب، وهو يعتقد أنه عيسو، وكأن نبى الله الكريم لا يستطيع حتى أن يفرق بين أبنائه، وإن ذهبت التوراة إلى أن عينيه قد كلتا عن النظر، ﴿فَإِنَّهَا لا تعمى الأبصار، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (١٠)، تقول التوراة، فشم رائحة ثيابه وباركه، وقال انظر رائحة ابنى كرائحة حقل قد باركه الربّ، فليعطك الله من ندى السماء ومن دسم الأرض، وكثر حنطة وخمر، ليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل، كن سيداً لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك، ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين (١٠).

وهكذا يبدو واضحًا أن البركة، التي أبت طبيعة هذا المؤلف التوراتي عليه أن يجعل يعقوب يختلسها اختلاسًا، لا تمثل مباركة أب لابن، وإنما هي شيء آخر طبع هذا الوعد بأخطر طابع، فإن هذه البركة لا تمثل في مخيلة هذا المؤلف اليهودي، إلا تحول الفكرة عن الأرض، من الملك إلى ألملك الله الملك.

ويعلم عيسو بما جناه عليه أخوه، فينوح ويجار بالشكوى، وفعندما سمع عيسو كلام أبيه صرخ صرخة مرة جداً، وقال لأبيه: باركنى أنا أيضاً يا أبى، فقال: قد جاء أخوك بمكر، وأخذ بركتك، فقال ألا إن اسمه دعى يعقوب، فقد تعقبنى الآن مرتين، أخذ بكوريتى، وهو ذا الآن قد أخذ بركتى، (3).

<sup>(</sup>١) سورة الحج، آية : ٤٦؛ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٤٤٦٩-٤٤٦.

<sup>(</sup>۲) تكوين ۲۷: ۱-۲۹.

<sup>(</sup>٣) أبكار السقاف: إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة \_ القاهرة ١٩٦٧ ، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٢٧: ٣٠-٣٦؛ وانطر: محمد بيومي مهران ، إسرائيل ــ الكتاب الأول ــ التاريخ، ص ١٩٠-١٩٥ ، (الإسكندرية، ١٩٧٨).

وكان جديراً بإسحاق، عليه السلام ــ لو أن النص صادق مع نفسه ــ أن يواسى عيسو ولده، ويجبر خاطره الكسير، ولكنه بدلا من ذلك، ولغير ما سبب معلوم، تروى التوراة ــ كما أراد كاتبوها أن تروى ــ أنه طفق يزجره، وينتهره ويلعنه، ويدعو عليه، ههو ذا بلا دسم الأرض يكون مسكنك، وبلا ندى السماء من فوق، وبسيفك تعيش، ولأخيك تستعبد، (١).

وها هى ذى خاتمة المطاف، فاز يعقوب بحق البكورية، وظفر ببركة أبيه ودعواته المستجابة، وباء عيسو \_ أو أدوم، أى الأحمر \_ بالبؤس والمهانة، وآلت حقوقه إلى أخيه، «ويكون آدوم ميراثا» (٢)، على الرغم من أن رواية التوراة، إنما تسجل \_ فى بداءتها \_ أن إسحاق إنما كان يحب عيسو، لأنه كان يعيش عيش أهل البداوة، فهو يجوب القفار، حابلا نابلا، إذا أهدف منه الصيد أصماه بسهم، أو احتبله بحبالة، بينما كانت رفقة تحب يعقوب، لأنه كان أقرب إلى أهل الحضر منه إلى سكان الوبر، فهو يسكن فى الخيام، ويتفنن فى ألوان الطعام (٣).

وهكذا يبدو واضحًا ما في رواية التوراة من تكرار للصورة العجيبة من الأنانية، وأثرها في يعقوب إزاء أخيه عيسو، ومدى انخداع إسحاق وإصراره على حرمان عيسو، وتفضيل يعقوب عليه، حتى بعد أن عرف بخديعة يعقوب له، ومهما يكن من أمر، فإن فكرة توكيد اختصاص يعقوب ونسله بالبركة والتمييز، وتسجيل سيادتهم على إخوتهم وأبنائهم، وسائر أم الأرض، لأمر واضح في القصة، مما جعل كاتبى التوراة يسجلونها في كتابهم المقدس هذا، مع ما فيها من شدة أنانية يعقوب وخداعه لأبيه إسحاق بكذب صراح، هأنا عيسو بكرك، قد فعلت كما كلمتنى، قم أجلس، وكل من صيدى، لكي تباركني نفسك، (1).

<sup>(</sup>٣) عصام الدين حفني ناصف، محنة التوراة على أيدي اليهود، القاهرة ١٩٦٥، ص ٢١-٤٠.

<sup>(</sup>٤) نكوين ٢٧: ٩.

هذا فضلا عن استخدامه لاسم «الله» \_ جل وعلا \_ زوراً للتستر على أضاليله، فإنه عندما سأله إسحاق عن كيفية عودته المبكرة، فإذا به يجيبه «إن الربّ إلهك قد يسّر لى»(١)، ومن ثم فإن التوراة نفسها، إنما تسجل على لسان إسحاق، أن ذلك كله إنما قد تم بمكر وخداع، «قد جاء أخوك بمكر وأخذ بركتك»(٢).

وقد بين العلامة «ابن حزم» في نقد لاذع، وتخليل رائع ما في هذه النصوص ـ الخاصة بسلب يعقوب بركة عيسو ـ من أكاذيب وخرافات ومتناقضات، وذلك حين يقول: «وفي هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه الخرافات، فأول ذلك: إطلاقهم على نبي الله، يعقوب، عليه السلام، أنه خدع أباه وغشه، وهذا مبعد عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار والأعداء، نكيف من نبي مع أبيه، وهو نبي أيضاً ؟ هذه سوءات مضاعفات .

وثانيه، وهي إخبار يهود أن بركة يعقوب، إنما كانت مسروقة بغش وخديعة وتخابث، وحاشا للأنبياء، عليهم السلام من هذا، ولعمرى إنها بطريقة اليهود، فما تلقى منهم إلا الخبيث الخادع، وإلا الشاذ، وثالثه: وهي إخبارهم أن الله تمالي أجرى حكمه، وأعطى نعمته، عن طريق الغش والخديعة \_ وحاشا لله من هذا، ورابعه: وهي أنه لا يشك أحد، في أن إسحاق حين بارك، إذ بارك يعقوب حينما خدعه \_ كما زعم النذل الذي كتب لهم هذا الهوس \_ إنما قصد بتلك البركة عيسو، فأي منفعة للخديع ها هنا لو كان لهم عقل.

وأما وجوه الكذب في القضية فكثيرة جداً، من ذلك نسبتهم الكذب الى يعقوب، عليه السلام، وهو نبي الله تعالى ورسوله، في أربعة مواضع، أولها وثانيها: قوله لأبيه إسحاق: أنا ابنك عيسو وبكرك، فهاتان كذبتان في

<sup>(</sup>۱) تکوین ۲۰۰۲۷

<sup>(</sup>۲) تکوین ۲۷. ۳۰

نسق، لأنه لم يكن ابنه عيسو، ولا كان بكره، ونالشها ورابعها: قوله لأبيه: صنعت جميع ما قلت لى فاجلس وكل من صيدى، فهاتان كذبتان فى نسق كذلك، لأنه لم يكن قال له شيئًا، ولا أطعمه من صيده.

هذا فضلا عن كذبات أخرى: وهى بطلان بركة إسحاق إذ قال ليعقوب: لاتستعبد لك شعوب، وتسجد لك قبائل، كن سيداً لإخوتك، وليسجد لك بنو أمك، فهذه كذبات متواليات، فوالله ما خدمت الأم يعقوب ولا بنيه بعده، ولا خضعت لهم الشعوب ولا كانوا موالى إخوتهم، ولا سجد لهم ولا له بنو أمه، بل إن بنى إسرائيل هم الذين خدموا الأم في كل بلد وخضعوا للشعوب قديماً وحديثاً في أيام دولتهم وبعدها(١).

# (٥) التوراة وأبناء يعقوب

وأما أسرة يعقوب ـ عليه السلام ـ فتقدم لنا التوراة عنها صورة لا محسد عليها من الإسفاف الجنسي الوضيع، فنقرأ في سفر التكوين أن الراؤبين ـ بكر يعقوب، وأكبر الأسباط ـ قد انتهك عرض أبيه، وذلك بأن ضاجع زوجته «بلهة» وأم ولديه ـ دان ونفتالي ـ أخوى راؤبين غير الشقيقين ـ ومن عجب أن التوراة لم محدثنا عما فعل يعقوب «إسرائيل» (٢)، وبنوه، إزاء تلك الجريمة، حتى أننا لا ندرى سببًا لسكوتها على ذلك، ثم وهل يتفق ذلك مع كونها كتابًا من عند الله؟ أم أن تلك الجريمة ليست شيئًا إذًا عند نبيً إسرائيل؟ وحتى لو كان الأمر كذلك: أيصل الهوان برجل يعده الإسرائيليون على رأس واحد من أسباطهم، إلى أن يرتكب جريمة الزنا مع زوجة أبيه ـ وهي في مكان أمه ـ ثم هي في نفس الوقت أم اثنين من أخوته، اللذين لم محدثنا التوراة عن موقفهما إزاء ما فعله أخوهما بأمها (٣)،

<sup>(</sup>١) ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والسحل، الجزء الأول، ص ١٠٩ ـ ١١٠٠.

<sup>(</sup>٢) انظر عن لقب (إسرائيل) والأراء التي دارت حوله، محمد بيومي مهران، إسرائيل ــ الكتاب الأول ــ التاريخ، ص ١٩٩ - ٢٠٥٠.

<sup>(</sup>۳) تکوین ۲۵: ۲۲

رعم أنها خصصت إصحاحًا كاملا لقصة دينة ابنة يعقوب مع «شكيم بن حمور الحوى».

ذلك أننا نقراً فى نفس سفر التكوين ــ الذى أورد قصة راؤبين مع زوج أبيه بلهة ــ أن شكيم الحوى هذا إنما قد رأى «دينه» ــ ابنة يعقوب من زوجه ليئة ــ فشغف بها حبّا، ونال وطره منها بقوة سلطان أبيه، ورغم أن «شكيم» قد عرض على يعقوب وبنيه أن يتخذ من «دينة» زوجة له، إلا أن ذلك لم يمح ــ فى نظر شقيقيها شمعون ولاوى ــ ما لحق إسرائيل من عار، ومن ثم فقد طلبا من قوم شكيم أن يختنوا، وحين يتم ذلك، وطبقًا لرواية التوراة، فإن الأحوين إنما يهتبلان الفرصة، ويجندلان بسيوفهما كل ذكور المدينة، ويسبيان نساءها وأطفالها، ويستوليان على ماشيتها ١٠٠٠.

ولعل سؤال البداهة الآن : هل كانت دواعى الشرف هى التى دفعتهم إلى ذلك الانتقام الرهيب \_ إن كان ذلك قد حدث حقاً ؟ \_ وإذا كان ذلك كذلك، فأين كانت دواعى الشرف هذه، عندما نال راؤبين وطره من زوج أبيه ؟

هذا فضلا عن أن أم دان ونفتالى، إنما كانت زوج رجل، وأن أختهم ودينة، غير ذات بعل، والأمر جد مختلف فى الحالتين، فالأولى عقابها بنص التوراة ــ «إذا اضطجع رجل مع امرأة أبيه، فقد كشف عورة أبيه، إنهما يقتلان كلاهما ودمهما عليهما» (٢)، وهإذا وجد رجل مضطجعًا مع امرأة، زوجة بعل، يقتل الائنان، الرجل المضطجع مع المرأة، والمرأة، والمرأة، فتنزع الشر من إسرائيل (٣)، وأما الأحرى، فعقابهما أن «يعطى للرجل الذى اضطجع معها لأبى الفتاة خمسين من الفضة، وتكون هى له زوجة من أجل أنه أذلها، لا يقدر أن يطلقها كل أيامه، (١)

<sup>(</sup>۲) لاويون ۱۱۰۲۰

<sup>(</sup>٤) تثنية ٢٩٠٢٢

<sup>(</sup>۱) تکویی ۱۰۳۶ ۳۰

<sup>(</sup>۳) نشیهٔ ۲۲ ۲۲

وأيا ما كان الأمر، فإن التوراة \_ إنما تفاجئنا \_ وفي نفس السفر \_ (۱) برواية أخرى، تذهب فيها إلى أن «يهوذا» \_ رابع أبناء يعقوب، والذى حمل اليهود اسمه \_ قد زنى بزوج ابنه «عير» الذى مات في شبيبته، ومن ثم فقد أرغم أخوه التالى له «أوثان» على أن يبنى بأرملة أخيه لينجب منها، بيد أن «أوثان» لم يكن في عمره متسع للإنسال، فقد عاجلته المنية فلحق بأخيه، فتشاءم يهوذا بأرملة ابنيه، وتثاقل في زفها إلى ابنه الثالث.

وانتهزت اتامار، الأرملة الحزينة \_ فرصة ذهاب حميها الهوذا، إلى جزاز غنمه، في التمنه، وهي تبنه الحالية على مبعدة ٦ كيلاً شرقي بيت نتيف، في جبال يهوذ إلى الجنوب من حبرون (٢) \_ افخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وجلست في مدخل اعينايم، التي على طريق تمنه، فنظرها يهوذا وحسبها زانية، الأنها كانت قد غطت وجهها، فمال إليها على الطريق، وقال: هاتي أدخل عليك، الأنه لم يعلم أنه كنته، فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل على، فقال إني أرسل جدى معزى من الغنم، فقالت هل تعطيني رهنا حتى ترسله، فقال: ما الرهن الذي أعطيك، فقالت: خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فأعطاه ودخل عليها، فحبلت خاتمك وعصابتك وعصاك التي في يدك، فأعطاه ودخل عليها، فحبلت منه، (٣).

ومع ذلك لم محدثنا التوراة عن عقاب نال يهوذا ــ ولد إسرائيل الرابع ــ عن عقاب ناله جزاء جريمته النكراء مع أرملة ولده، أو حتى عتاب قد وجه إليه، بل إن كل ما فعلته التوراة أن أظهرت لنا «يهوذا» في صورة الرجل المطعون في شرفه، فيأمره بكنته لتحرق حية، وحين تكشف له عن دليل جريمته (الخاتم والعصابة والعصا)، والذي قدمه لها كثمن لنزوته، فإذا به

<sup>(</sup>۱) تكوين ۳۹: ۱۲-۳۳

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ٢٢٣/١.

<sup>(</sup>٣) تكوين ٣٨: ٣-١٩.

يعلن «هى أبر منى»، ويعفو عنها، وكأنه يملك العفو عن الزانيات، فضلا عن أنه هو لم ينله أى سوء (١)، علمًا بأن التوراة تنص \_ دونما لبس أو غموض \_ على قتلهما معًا، «إذا اضطجع رجل مع كنته فإنهما يقتلان كلاهما، قد فعلا فاحشة، دمهما عليهما» (٢).

وليت كاتب هذا القصص المؤلم، قد اقتصر على ذلك، وإنما جعل للجريمة ثمرة، هما «فارص وزارح»(٣)، وليت الذين يؤمنون بهذا كله يتذكرون أن من نسل «فارص» - كما تروى التوراة نفسها - جاء داود(٤) والمسيح(٥) عليهما السلام، بعد ذلك، فهل يرضون لداود وللمسيح - صلوات الله وسلامه عليهما - أن يكونا من هذا النسل؟.

وأخيرا، فإن التوراة التي حرمت الزنا في وصاياها العشر، هي نفسها التسوراة التي تصمت عن زني راؤبين بزوج أبيه وزني يهوذا بزوجة ولده، وهي نفسها التوراة التي تمجد «أستير» على ما ارتضته من أن تكون محظية الملك الفارسي وعشيقته، مادام في ذلك تحقيق لمصلحة مبتغاة، بل لقد وصل هذا التمجيد بها إلى أن تفرد لها سفراً خاصاً من أسفارها، هو سفر أستير(٢).

# (٦) التوراة وموسى عليه السلام

ويأتى بعد ذلك دور موسى، عليه السلام، ومن الغريب، رغم أنه أعظم أنبيائهم، وإليه تنسب توراتهم، أو بمعنى أدق الأسفار الخمسة الأولى منها (التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية) ، وأنه يحتل في التاريخ اليهودي مكانة لا يسمو إليها واحد من معاصريه، أو من اللاحقين به من

<sup>(</sup>۲) لاويون ۲۰: ۱۲.

<sup>(</sup>۱) تكوين ۳۸: ۲۰-۲٦.

<sup>(</sup>٤) راعوث 1/ ٨-٢٢.

<sup>(</sup>٣) تكوين ٣٨: ٢٧-٣٠.

<sup>(</sup>٦) صبري جرجس، المرجع السابق، ص ٦٩.

<sup>(</sup>٥) متى ١: ١-١٦ الوقا ٢. ٢٢-٣٨

بنى قومه، ولهذا فهو يعد حقاً شيخًا للأمة الإسرائيلية، بل إنه هو الذي كان سباً في وجود اليهود كأمة.

ومن عجب فعلى الرغم من مكانة الكليم هذه، فإنه لم ينج من كيد يهود وتطاولهم عليه، ومن ثم فإننا نراه مرة يتهم \_ مع أخيه هارون \_ «يخيانة الربّ، ولم يقدسانه وسط بنى إسرائيل، ومن ثم فقد كتب عليه ألا تطأ قدماه الأرض المقدسة أبداً (۱)، وحين يتوسل إلى ربّه الرحيم بأن يجعل من نصيبه عبور الأردن، فإن ربّ إسرائيل إنما يغضب عليه، ويطلب منه ألا يحدثه في هذا الأمر، لأنه من نصيب فتاه يشوع دون سواه (۲).

ونقرأ في التوراة أن الربّ قد أمر موسى أن «انتقم نقمة لبني إسرائيل من المديانيين، ثم تضم إلى قومك»، ومن ثم فإن موسى سرعان ما يرسل جنوده إلى مديان، فيقتلون ذكورهم ويسبون نساءهم وأطفالهم، وينهبون جميع مواشيهم، ويحرقون مدنهم وحصونهم ثم يعودون، وقد «أخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبهائم» ويخرج إليهم موسى ثائرا، مهددا كل وكلاء الجيش الذين أبقوا على النساء قائلا «اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوها، ولكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات (٣).

وهكذا يأبى كتبة التوراة، إلا أن يصوروا كليم الله، عليه السلام، حريصًا على قتال رجال مديان، فضلا عن السبايا من نسائهم، والذين لم يلغوا الحلم من أطفالهم، ولعل من الغريب أن يكون ذلك مع قبيلة أوته وأكرمته وصاهرته (٤)، وذلك حين خرج من مصر ـ بعد أن تورط في غير

<sup>(</sup>۱) تثنية ۲۳: ۲۸ – ۰۲. (۲) تثنية ۲۰ - ۲۸ ـ ۲۸.

<sup>(</sup>٣) عدد ٢١:١١ - ١٨.

<sup>(</sup>٤) سورة القصص، آية : ٢٧؛ وانظر تفسير القرطبي، ص ٤٩٨٧ – ٤٩٩٥ ؛ خروج ٢ : ١٦ -٢٢ -٢٢ فروج ٢ : ٢٦ -٢٢ .

عمد فى قتل مصرى (١) \_ فاراً متوحشاً، خائفًا من أن تصل إليه أيدى السلطات المصرية، ثم عاد منها عزيزاً كريماً، لينقذ بنى إسائيل من سخط فرعون وعذابه المهين (٢).

## (٧) التوراة وهارون عليه السلام

وأما هارون ـ عليه السلام ـ فتتهمه التوراة بأنه هو الذي صنع «العجل الذهبي» (٢) ، وأغوى بنى إسرائيل ـ وليس السامرى ـ بعبادته، وذلك حين اتخذ لهم من حليهم عجلا جسداً له خوار، في أثناء غياب موسى إلى ميقات ربّه ثلاثين ليلة، فلما أتمها له ربّه أربعين ليلة، كفرت خراف إسرائيل الضالة بموسى وإله موسى (٤) ، وعادت إلى ما ألفته من عبادة العجول في مصر.

ولست أدرى كيف نسى من كتب كل ذلك فى توراة يهود المتداولة اليوم، أن هارون أخو موسى، ونبي ورسول من الله مع موسى، ونائب وخليفة موسى، ولكنهم بنو إسرائيل دائماً، مع الفاسد المفسد، ولو كان السامرى.

وعلى أى حال، فإن القرآن الكريم، إنما يصحح هذا الحدث، ويرجع الأمور إلى نصابها، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿واتَّخَذَ قومُ موسى من بعده من حليهم عجلا جسداً له خواراً، ألم يروا أنه لا يكملهم ولا يهديهم

<sup>(</sup>١) سورة القصص، آية : ١٥-١١٠ خروج ٢: ١١-١١.

<sup>(</sup>٢) ندهب التقاليد البهودية والنصرانية إلى أن موسى قد أقام فى مدين أربعين عاماً ، وأنه عندما خرج من مصر لاحثاً إلى مدين كان فى الأربعين من عمره، ثم بعث نبياً وهو فى الثمانين، ثم مات وهو ابن ماثة وعشرون سة . (عدد ١٤: ٣٣؛ تنبية ٢٤: ١٧ أعمال الرسل ٢٠، ٢٠، ٢٠٠ قاموس الكتاب المقدس ١٩٣١/٢ شاهين مكاريوس، المرجع السابق، ص ٤٠).

<sup>(</sup>٣) انظر عن . قصة بنى إسرائيل لعبادة العجل فى سيناء. (محمد بيومى مهران، إسرائيل ــ الكتاب الكتاب الأول ــ التاريخ، ص ٤٦٢-٤٧٩.

<sup>(</sup>٤) خروج ۲:۲-۳.

سبيلا، اتخذوه وكانوا من الظالمين، ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا لئن لم يرحمنا ربّنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال بئسما خلفتموني من بعدى، أعجلتم أمر ربّكم، وألقى الألواح وأخد برأس أخيه يجره إليه، قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت بي الأعداء، ولا يجعلني مع القوم الظالمين، قال ربّ اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربّهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك بجزى المفترين، (1).

ويقول سبحانه وتعالى: اوما أعجلك عن قومك يا موسى، قال هم أولائي على أثرى وعجلتُ إليكَ ربِّ لترضَى، قال فإنّا قد فتنّا قومكَ من بعدكَ وأضلَّهُم السّامرَّى، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكُم ربَّكُم وعداً حسنا، أفطال عليكم العَهدُ، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتُم موعدى، قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكنّا حُملنا أوزارا من زينة القوم، فقد فناها فكذلك ألقى السّامرى، فأخرج لهم عجلا جسداً له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسى، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضراً ولا نفعًا، ولقد قال لهم هارون من يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا أمرى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، ألا تتبعنى أفعصيت أمرى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى، فلوا، ألا تتبعنى أفعصيت أمرى، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى، إنّى خشيتُ أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب قولى، قال فما

<sup>(</sup>۱) سورة الأعراف، آية : ۱۵۲-۱۰۲۸ وانظر: نفسير المنار ۱۷۲/۹-۱۸۳ تفسير القاسمي ۱۷ مورة الأعراف، آية : ۱۵۳-۱۰۲۸ وانظر: نفسير المنار ۱۷۲۹-۱۸۲۹ تفسير وحدى، ص ۲۱۵-۲۱۹ تفسير المربع ۲۸ الطبري ۱۷/۱۳-۱۳۳۱ وتفسير الطبرسي ۲۱۹-۳۳۲ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۱۶ الطبري ۱۱۸/۱ و ۱۲۸۲ و تفسير المنان ۱۱۸/۱ و ۱۲۸۱ و تفسير الفخر الرازي ۱۱۸/۱ و ۱۸/۱ و تفسير روح المعاني ۱۷/۹-۲۰۱ تفسير ابن كثير ۲۷۳/۳ و ۲۷۵ و الرازي ۱۰۸/۱۵ و ۱۸۷۲ و المعاني ۱۷/۹-۲۰۱ تفسير ابن كثير ۲۷۳/۳ و ۲۷۵ و ۱۸۷۲ و الماني ۱۸/۲-۲۰۱ تفسير ابن كثير ۲۷۳/۳ و ۱۸۷۵ و ۱۸۷۲ و المرزي ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۷۳ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳۲ و ۱۸۳ و ۱۸

خطبُكَ يا سامرى، قال بصرتُ بِمَا لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوَّلَتْ لَى نفسي، قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإنَّ لك موعدًا لن تُخْلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظللت عليه عاكفاً لنحرقنه ثم لننسفنه في اليَّم نسفًا، إنَّما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسَعَ كُلَّ شيء عِلْما ﴾(١).

وهناك تهمة أخرى توجهها توراة اليهود إلى النبي الكريم، ذلك أنها تروى أن هارون، عليه السلام، قد اشترك مع أخته مريم في ثورة ضد أخيهما موسى الكليم، بسبب زواجه من امرأة كوشية، بل ووصلت الثورة بهما إلى حد أنهما قد أنكرا أفضلية موسى عليهما، وهنا يغضب الرب لموسى، ويخاطبهما قائلا: «اسمعا كلامى، إن كان منكم نبي للرب، فبالرؤيا استعلن له، في الحلم أكلمه، وأما عبدى موسى فليس هكذا، بل هو أمين في كل بيتى، فما إلى فم وعيانا أتكلم معه لا بالألغاز وشبه الرب يعاين، فلماذا لا تخشيان أن تتكلما على عبدى موسى، ثم سرعان ما يشتد غضب الرب على مريم وهارون، فتصاب مريم بالبرص، ولا تشفى إلا بعد تضرع من موسى، وإلا بعد حجر دام أياماً سبعة خارج المحلة (٢).

ويعلم الله \_ وتشهد ملائكته \_ أن موسى وهارون، عليهما السلام، لم يكونا، كما صورتهما يهود في التوراة، وإنما كانا رسولين كريمين، بذلا الجهد \_ كل الجهد \_ في تبليغ دعوة ربهما، وأفنيا عمرهما من أجلها، حتى لقيا الله مطمئنين إلى رضاه.

وهكدا برى القرآن الكريم يكرمهما أمجد تكريم، حيث يقول سبحانه وتعالى ﴿وَاذْكُر فَى الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّه كَانَ مُخْلَصًا، وكانَ رسولا نبيًا، وناديناه من حابب الطور الأيمن وقرَّبناه نجيًّا، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون

<sup>(</sup>١) سورة طه، آية : ٨٣-٩٨ ؛ وانظر : تفسير القرطمي، ص ٢٧٢-٤٢٨٣

<sup>(</sup>٢) عدد ۱۱، ۱ ۱ ۱ ا

نبيًا ﴾ (١) ، ويقول ﴿ولقد مَننًا على موسى وهارون وبجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهما فكانوا هم الغالبين، وآتيناهما الكتاب المُستبين، وهديناهما الصراط المستقيم، وتركنا عليهما في الآخرين، سلام على موسى وهارون، إنًا كذلك بجزى المحسنين، إنهما من عبادنا المؤمنين ﴾ (٢).

ويقول سبحانه وتعالى عن موسى، عليه السلام: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَةٌ مِنْ مُوسَى ، عَلَيْهُ السلامِ: ﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكُ مُوسَى مِنْى ، وَلِتُصَنَّعُ عَلَى عَيْنَى ﴾(١) ، ويقول: ﴿وَاصطنعتُكَ لِنَفْسِي ﴾(١) ويقول: ﴿وَا مُوسِى إِنِّي اصطفيتُك على النَّاس برسالاتي وبكلامي ، فَخذ مَا آتيتُك بقوةٍ وكُنْ مِنَ الشاكرين ﴾(٥).

وهكذا يرفع القرآن الكريم هذين النبيين الكريمين إلى الدرجة التى يستحقانها، ثم يطلب من المؤمنين به أن يرتفعوا إلى مستوى دينهم القويم، فلا يتأثروا بما يعرفون عن بنى إسرائيل فى حكمهم على موسى، عليه السلام، فيقول: ﴿يَا أَيُهَا الذِينَ آمنوا لا تكونوا كالذين أَذُوا موسى فبرأه الله ممّا قالوا، وكان عند الله وجيها (٢).

<sup>(</sup>۱) سورة مريم، آية : ٥١-٥٣ وانظر: تفسير الطبوسي ٢١/١٤-٤١ ؛ تفسير الطبرى ٢١/١٦ ؛ تفسير الطبرى ٢١/١٦ ؛ تفسير البيضاوى ٢٣٦/٢ تفسير القاسمي ٢١٤١٤ ؛ تفسير القرطبي ، ص ٢٥١٤-٢٥١٤ ؛ تفسير روح المعاني ٢٣١/٢١ - ٢١٤١ تفسير الفخر الرازى ٢٣١/٢١ .

 <sup>(</sup>۲) سورة الصافات، آية : ۱۲۲-۱۱٤ ؛ وانظر: تفسير ابن كثير ۲۱/۳-۳۳ ؛ تفسير الفخر الرازى ۱۵/۲۳ -۱۹۲۹ ؛ تفسير الطبرى ۲۱/۰۹-۹۲ ؛ تفسير الطبرى ۲۹/۲۳ -۹۲ ؛ تفسير الألومي ۲۹/۲۳ -۱۳۸۷ ؛ تفسير البيصاوى ۲۹۸/۲ -۲۹۹ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه، آية : ٣٩؛ وانظر: تفسير القرطبي ، ص ٤٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) سورة طه، آية : ١١

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ، آية : ١٤٤ ؛ وانظر: الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٢٠٧/٤ ؛ تفسير المنار ٢٠٤/٩ ؛ تفسير الطبري ١٠٤/٩ ؛ تفسير ابن كثير ١٠٤/٣ ؛ تفسير الطبري ١٠٤/١ ؛ تفسير الطبري ٢٨٥٤/٠ .

<sup>(</sup>٦) مسورة الأحسزاب، آية : ٦٩ ؛ وانظر: تفسسيسر الطبسرى ٢٥/١٥-١٥٣ تفسسيسر القسطر الرازى ٢٥٠/١٤ تفسسيسر الفسخر الرازى ٢٥٠/١ ؛ تفسيسر الفسخر الرازى ٢٣٣/٢٥ ؛ وانطر، عبد الرحيم فودة، من معانى القرآن، ص ٢١٤

### (A) التوراة وداود عليه السلام

تصور التوراة داود \_ النبي الأواب، الذي أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب \_ وهو يتمشى فوق سطح قصره، فيرى امرأة رائعة الجمال، وهي تستحم، فيسأل عنها بعضًا من بطانته، وسرعان ما يأتيه الجواب إنها «بتشبع بنت أليعام» امرأة «أوريا الحثى» ويرسل إليها داود برسول من قبله يأتي بها، فيقضى معها وقتًا جميلا، ينال منها وطره، وهي مطهرة من طمثها، وتتم المأساة وتحمل المرأة من فورها، وترسل إلى داود قائلة، إنّى حبلى.

ويذكر داود في الأمر - أو يفكر كاتب هذه النصوص في التوراة - فلا يرى له منه مخرجًا، إلا أن يرسل إلى زوجها فيستدعيه من ميدان القتال، حتى إذا ما ظهر عليها الحمل ظنّ النّاس أنه من زوجها، وعندما أتى «أوريا» من ميدان القتال رفض أن يدخل إلى زوجته، بينما أخوة له يحاربون الأعداء، بل وقد أصر على أن ينام على «باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده»، وأن لا بصاجع امرأته أبدا، حتى يقضى الله أمراً كان مفعولا، أو يسمح له الملك بأن يعود إلى حومة الوغى ليأخذ مكانه بين أخوة له هناك (۱).

ويسمح داود لأوريا بالعودة إلى ميدان القتال، ولكنه يكتب إلى قائده «يوآب» رسالة يحملها «أوريا الحثى» نفسه، يأمره فيها أن «اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة، وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت»، ويفعل يوآب ما أمره به الملك ومن ثم فقد «جعل أوريا فى الموضع الذى علم أن رجال البأس فيه،، فحرج رجال المدينة من «بنى عمون»، وحاربوا يوآب، فسقط بعض الشعب من عبيد داود، ومات أوريا الحثى أيضاً».

ويكتب يوآب لداود بموت أوريا، وتسمع «بتشبع» بموت زوجها فتندبه

<sup>(</sup>۱) صموئیل نان ۱۰۱۱ ۳۰۰۱

أيامًا، وعندما تمضى أيام المناحة، أرسل داود وضمها إلى بيته، وصارت له امرأة، وولدت له ابناً، وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الربِّه(١).

وتأتى ثمار هذه الجريمة المفتراة على داود شوكا وحنظلا، فيرسل له الربّ «ناثان» النبيّ، فيعنفه أشد التعنيف ويزجره أشد الزجر، بعد أن ضرب له مشلا برجل يملك نعجة واحدة، وآخر يملك غنمًا وبقراً كثيراً، ثم جاء للغنى ضيف، فأخذ نعجة الرجل الفقير، وهيأ منها طعامًا لضيفه، فحكم داود بأن يقتل الرجل الفاعل ذلك، ويرد النعجة أربعة أضعاف، فقال ناثان النبيّ لداود «أنت هو الرجل» (٢).

وبدأ ناثان يعدد لداود ما ارتكبه من خطايا «قد قتلت أوريا الحثى بالسيف، وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بنى عمون، ومن ثم فإن «يهوه» قد حكم عليك (أى على داود) بأن «لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتنى، وأخذت امرأة أوريا الحثى لتكون لك امرأة هكذا قال الربّ: ها أنذا أقيم عليك الشر من بيتك، وأخذ نساءك أمام عينيك، وأعطيهن لقريك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر، وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس، فقال داود لناثان قد أخطأ إلى الربّ، فقال ناثان لداود: الربّ أيضًا قد نقل عنك خطيئتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر، أعداء خطيئتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر، أعداء الربّ يشتمون، فالابن المولود لك يموت».

وهكذا ما أن يمضى حين من الدهر، حتى تلد (بتسبع) ولدا، فيمرض ويموت، وعزى داود بتشبع امرأته، ودخل إليها واضطجع معها، فولدت ابنا اسمه سليمان، والربُّ أحبه(٢).

<sup>(</sup>١) صموثيل ثان ١١: ١٤-٣٧.

<sup>(</sup>۲) صمویئل ۱۲: ۱-۷.

<sup>(</sup>٣) صموثيل ثان ١٢: ٧-٢٥.

وهكذا تنتهى رواية التوراة عند هذا الحد المؤلم المحزن، فهل كان النبى الأواب كذلك؟. وهل هذا الاتهام ينسجم مع ما هو معروف عن داود عليه السلام من خلق كريم منذ حداثة سنه؟ وهل من البر أن يخون الإنسان رجالا في أعراضهم في وقت تدق فيه الحرب طبولها، إنه التناقض إذن، وهو لحن يميز اليهود عن سائر البشر، ولا بأس على الذين يقتلون الأنبياء بغير حق أن يدمروا أسماء من لم يقتلوهم أيضاً بغير حق، وكم من حوادث رهيبة تسجلها التوراة من هذا النوع دون تعقيب عليها، مع أن أحداثها تدور في بيوت الأنبياء (٢).

وإذا ما عدنا إلى نفس السفر الذى روى القصة (أى سفر صموئيل الثانى) لرأيناه يروى كذلك \_ على لسان داود، عليه السلام \_ «يكافئني الرب حسب برى، حسب طهارة يدى، يرد على، لأنى حفظت طرق الرب، ولم أعص إلهى، لأن جميع أحكامه أمامى، وفرائضه لا أحيد عنها، وأكون كاملا لديه، وأخفظ من إثمى، فيرد الرب على كبرى وكطهارتى أمام عينيه (٢).

هذا فضلا عن نصوص أخرى من التوراة نفسها تصفه وكأنه يعمل المستقيم في عيني الرب، وأنه الأسوة الحسنة لغيره (٤)، وأخرى تصفه بالعدل، ومن ذلك قول التوراة، وملك داود على جميع إسرائيل، وكان داود يجرى

<sup>(</sup>۱) انظر. سورة النقرة، آية ۱۸۷۰ وانظر كذلك: سورة البقرة ، آية : ۲۱: ۹۱؛ سورة آل عمران، آية ۱۱۲۰ سورة المائدة ، آية : ۷۰؛ وكذلك · تفسيسر الطسرى ۱۳۹۲–۱۶۲، ۳۲۳–۳۲۳، ۲۷۰–۱۷۹، ۳۱۰–۱۷۹، ۱۲۵–۱۷۹، ۲۵۰–۱۷۹، ۲۵۰–۱۷۹، ۲۵۰–۱۷۹، ۲۵۰–۲۱۸، ۲۲۵–۲۷۲، ۲۲۵–۲۱۸، ۳۱۷–۲۱۸، ۳۱۷–۲۱۸، ۳۱۷–۲۱۸، ۳۱۸–۲۱۸، ۳۱۷–۲۱۸، ۳۱۷–۲۱۸، ۲۷۳–۲۱۸، ۳۱۸–۳۱۸.

<sup>(</sup>٢) محمود عمارة، اليهود في الكتب المقدسة، القاهرة ١٩٦٩، ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) صموثيل ثان ٢١٠٢٢-٢٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: ملوك أول ١١: ٣٨، ١٥: ٣؛ ملوك ١٨: ٣؛ هوشع ٣: ٥

قضاء وعدلا لكل شعبه (۱) ، وثالثة تصفه بأن الربّ كان معه حيث توجه (۲) ، لأنه كان يحفظ فرائضه لأنه كان يحفظ فرائضه ووصاياه ويسلك طريقه (۳) ، وأنه كان الناقل لشريعة الربّ لشعبه إسرائيل (٤) .

هذا إلى أن التوراة إنما تشير بوضوح إلى أن رب إسرائيل، إنما قد اصطفى من شعبه إسرائيل سبط يهوذا، ومن سبط يهوذا بيت داود، ثم اصطفى من بيت داود، داود نفسه، ومن أولاد داود ولده سليمان(٥)، هذا إلى أن داود إنما هو صاحب شعر المزامير المشهور في التوراة.

ويأتى داود - عند العبرانيين - في مقام النبوة، بعد إبراهيم وموسى عليه ما السلام، وهو رأس البيت المالك، الموعود بالملك الأبدى في هذا العالم، ورب الأسرة التي ينتظرون الخلاص على يدى ملك من ملوكها، يعود إلى «صهيون» آخر الزمان(٢).

وأما فى الإنجيل، فقد اعتبرته «الرسالة إلى العبرانيين» واحداً من رجال الإيمان (٧)، هذا فضلا عن أنه واحد من فروع تلك الشجرة المباركة التى ينتسب إليها المسيح ـ عليه الصلاة والسلام (٨).

وأما في القرآن الكريم، فقد وصف بأنه ﴿نعْمَ العبدُ إِنَّه أُوابٌ ﴾ (٩) ،

<sup>(</sup>١) صموثيل ثان ٨: ١٥.

<sup>(</sup>٢) ملوك أول ٣:٣-٣.

<sup>(</sup>٣) ملوك أول ٣: ١٤

<sup>(</sup>٤) إشعياء ٥٥: ٣-٣.

<sup>(</sup>٥) أخبار أيام أول ٢٨: ٤–٥.

<sup>(</sup>٦) عباس العقاد، الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين، القاهرة ، ١٩٦٠، ص ٨٠

<sup>(</sup>٧) الرسالة إلى العبرانيية ١١: ٣٢

<sup>(</sup>۸) متی ۱:۱-۱۱؛ لوقا ۲۳۰۳-۲۸

<sup>(</sup>٩) سورة ص، آية : ٣٠؛ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٦٣٦-٥٦٣٧٥

﴿ وَآتَاهُ اللّٰهُ اللّٰكَ وَالْحَكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ (١) ، ﴿ وَآتَيِنَا دَاوِدَ زَابُورًا ﴾ (٢) ، ﴿ وَآتَيِنَا دَاوِدَ وَالْجَرِمِ مِنْ ﴿ وَلَقَدَ آتَيِنَا دَاوِدَ مِنَّا فَضِلاً ، يَا جَبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدَيدَ ، أَنْ اعْمَلُ سَابِغَاتٍ وقد فَي السَّرْدِ ، واعملوا صَالِحًا إنِّي بِمَا تَعملون بصير ﴾ (١) .

ثم يأمر الله \_ سبحانه وتعالى \_ نبيه وحبيبه الكريم، مولانا وسيدنا محمد رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ أن ﴿اصبرُ علي ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنّا سخّرنا الجبال معّه يُسبّحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كُلُّ له أواب وشدّدنا ملْكَه وآتيناه الحِكْمة وفصل الخطاب (٥٠).

وانطلاقًا من هذا كله، فالقصة التوراتية، وما جاء فيها عن علاقة داود بزوجة أوريا الحثى، لا يتصور صدور وقائعها من رجل عادى ذى خلق، فضلا عن نبي كريم، ومن هنا فقد أخطأ بعض المفسرين خطأ كبيرًا، إذ فسروا ما جاء في سورة «ص» عن داود والخصمين اللذين اختصما إليه،

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة ، آية : ٢٥١؛ وانطر: تفسير الطبرى ٣٧١/٥-٣٧٢؛ تفسير المنار ٣٩٢/٢-٣٩٣؛ تفسير الكشاف تفسير روح الممامى ١٧٣/٢-١٧٤؛ الدر المنثور في التفسير بالمأثور ١٩٨٨؛ تفسير الكشاف ٢٩٦٦؛ تفسير النسفى ٢٦٦١، تفسير الطبرسي ٢٩١/٢-٢٩٢؛ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٢٩٦/١؛ تفسير ابن كثير ٢٤٤/١، تفسير القرطبي، ص ٢٠١٤-١٠٦١.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آية : ۱۹۳ ؛ وانظر: تفسير الألوسى ۱۹/۱ -۱۹۷ ؛ في ظلال القرآن ۲٤/۱ ؛ تفسير الطرسى ۲۹۳/۱ -۲۹٪ ؛ تفسير السفى الطرسى ۲۹۳/۱ -۲۲٪ ؛ تفسير السفى ۲۷۸/۱ -۲۲٪ ؛ تفسير المنار ۲۷۸/۱ -۲۲٪ ؛ تفسير المنار ۵۷/۰

<sup>(</sup>٣) سورة الممل، آية ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) سورة سمأ، آية ١٠٠-١١؛ وانظر: تفسير القرطمي، ص ٥٣٤٦-٥٣٥٠

<sup>(</sup>٥) سورة ص، آية : ١٧ - ٢٠ ؛ وانظر: تفسير ابن كشير ١٩٤٧ - ١٥١ تفسير القرطى، ص١٠٢ - ٥٦٠٨ .

على النحو الذى جاء فى التوراة (١١)، مع أن العبارة التى ذكرت بها القصة فى القرآن الكريم، لا تدل صراحة على شىء من ذلك، ومن هنا فقد ختمت هذه الآيات الكريمة بقوله تعالى ﴿وإنَّ له عندنا لزلفى وحسن مآب﴾.

ولنقرأ هذه الآيات الكويمة، التي تصور القصة - كما جاءت في القرآن الكريم - بقوله سبحانه وتعالى: فوهل أتاك نبأ الخصمين إذ تسوروا الحراب، إذ دخلوا على داود فَهَزع منهم، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء العسراط، إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض، إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذنبه، وإن له عندنا لزلفي وحسن مآب (٢).

وبدهى أنه لا يمكن أن تكون الزلفى وحسن المآب عند الله للزناة القتلة، ومن هنا رأينا «السدى» يروى عن سيدنا الإمام علي بن أبى طالب رضى الله عنه، وكرَّم الله وجهه \_ أنه قال: «لو سمعت رجلا يذكر أن داود، عليه السلام، قارف من تلك المرأة محرماً لجلدته ستين ومائة، لأن حد قاذف الناس ثمانون، وحد قاذف الأنبياء ستون ومائة، بل إن «ابن العربى»

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير مقاتل، ١٢٦٦/٣ ١٢٦٨٠.

<sup>(</sup>۲) سورة ص، آیة: ۱۱-۲۵؛ وانظر: تفسی الفخر الرازی ۱۸۸/۲۱-۱۹۸؛ تفسیر الطسری الطسری ۱۹۸-۱۸۸۲-۱۵۰؛ تفسیر روح ۱۹۸-۱۵۲-۱۵۰؛ تفسیر النسفی ۲۹/۵-۲۰۰۱؛ تفسیر ابن کثیر ۱۹۷۳/۲۳ المحالین (نسخة علی المحالی ۱۹۷۳/۲۳-۱۹۰۱؛ تفسیر البخارن (نسخة علی هامش الیبضاوی) ۲۲۲۳-۳۰۱؛ تفسیر مقاتل ۱۲۲۲۳-۱۲۲۸ و تفسیر الخازن الخارن ۱۶۸۳-۲۵۰۱ و تفسیر المحارث ۱۶۸۳-۲۸۲۱ و تفسیر المحارث ۱۶۸۳-۲۸۰۲ و تفسیر القرطبی، من ۲۰۸-۲۵-۲۸

(۱۱۸۰-۱۱۲۰ هـ/۱۱۲۰ ۱۲۲۰ م) يرى أن «من قال إن نبيًا زنى فقد كفر» (۱۱) .

### (٩) التوراة وبيت داود

وأما أسرة داود ـ أعظم الأسر الملكية اليهودية، والتي لم يعرف التاريخ لهم ذكراً إلا بها ـ فصورتها في التوراة قاتمة، فداود، رأس الأسرة، يعتدى ـ كما رأينا من قبل ـ على الأعراض، ويقتل الأبرياء، وقأمنون، ابنه، يعتدى على عرض أخته قتامارا، وقأبشالوم، ابنه الآخر، يقتل أخاه أمنون، انتقاماً لعرض أخته، ثم يثور على أبيه، ويطلب الحكم لنفسه، ثم لا يتعفف عن انتهاك حرمة فراش أبيه، على مشهد من عامة القوم، وأما سليمان ابنه الآخر، وخليفته على عرش إسرائيل، فتصوره التوراة غارقًا في ملذاته، ناسيًا نعم ربه، كافراً به.

وتقدم لنا التوراة \_ فى سفر صموئيل الثانى \_ واحدة من هذه الصور المؤلمة المختجلة، وذلك حين تروى : أن وأمنون و ابن داود البكر من زوجه أخينوعم اليزرعيلية (٢) \_ قد أحب أخته غير الشقيقة وتامارا ، إلا أنه لم يستطع أن ينال منها وطره، ويشبع منها شهوته، لأنها كانت عذراء، فاضطر أن يعرض أمره على ابن عم له يدعى ويوناداب بن شمعى أخى داود و والذى وصفته التوراة بأنه كان ورجلا حكيماً جدا ، فنصحه ويوناداب هذا، بأن يدعى المرض، ثم يطلب من أبيه داود \_ حين يأتى لزيارته \_ أن يدع أخته وتامارا، تأتى إليه وتصنع له كعكا، فيأكل من يدها (٢).

وتذهب وتامارا إلى بيت أخيها وأمنون، وتصنع له كعكا، إلا أنه يرفض أن يكل منه، إلا بعد أن تخرج كل من في الدار، وإلا بعد أن تأتي بالطعام إلى الخدع، وحين فعلت تامارا ذلك كله، قدمت له ليأكل،

<sup>(</sup>١) الإمام القرطسي، النجامع لأحكام القرآن ، ص ٥٦٢٥-٥٦٢٦، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧٠)؛ على عبد الواحد وافي، الأسفار المقدسة، ص ٤٣-٤٤.

فأمسكها، وقال لها: تعالى واضطجعى معى يا أختى»، ولكنها ترفض، (لأنه لا يفعل هكذا في إسرائيل، لا تعمل هذه القباحة، أما أنا فأين أذهب بعارى، وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء في إسرائيل»، ثم تقترح عليه حلا يرضى كرامتها، ويشبع شهوته (كلم الملك لأنه لا يمنعني منك»(١).

غير أن أمنون إنما كان قد عقد العزم، على أن ينال منها وطره اغتصاباً، ومن ثم فقد وتمكن منها وقهرها واضطجع معها، ومن عجب فإن الرواية إنما تذهب إلى أن أمنون بعد أن حوّل أخته من بكر إلى ثيب، سرعان ما أبغضها بقدر ما أحبها \_ بادئ ذى بدء \_ ثم أمرها بالخروج من بيته، ورغم أنها ناشدته وبطردك إياى أعظم من الآخر الذى عملته بى، فقد صمّم على طردها، وأمر خادمه واطرد هذه عنى خارجًا، واقفل الباب وراءهاه (٢).

وتهيل «تامارا» التراب على رأسها، وتمزق ثوبها الملون ـ والذى كانت تلبسه بنات الملك العذارى ـ وأخيراً تذهب إلى بيت أخيها الشقيق «أبشالوم» ويسمع داود بالأمر فيغضب، ولكنه لا يعاقب الجانى، وأما «أبشالوم» (فلم يكلم أمنون بشر ولا بخير، لأن أبشالوم أبغض أمنون من أجل أنه أذل ثامار أخته»، ومن ثم فقد بيت النية على الانتقام لشرفها(٣).

وهكذا أولم أبشالوم وليمة عظيمة، دبر فيها قتل أحيه أمنون بيد غلمانه، وافعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر أبشالوم، ومن ثم فقد اهرب أبشالوم وذهب إلى تلماى ملك جشور، وناح داود على ابنه الأيام كلها، وبقى أبشالوم عند أخواله هناك في جشور ثلاث سنوات (1).

ومن أسف أن الغريب المؤلم في القصة أن التوراة لا تكتفى بسردها، حتى تضيف إليها ما يغرى بأمثالها، فالفتاة لو كانت ثيبًا لم يعسر على

<sup>(</sup>۲) صموثیل ثان ۱۲: ۱۶ -۱۷.

<sup>(</sup>۱) صموثیل ثان ۱۳: ۳–۱۳.(۳) صموثیل ثان ۱۳: ۱۸–۲۲.

<sup>(</sup>٤) صموثیل ثان ۱۳: ۲۳–۳۹.

أخيها أمنون أن يشبع منها شهوته، وابن العم «يوناداب بن شمعى» لا يهمه شرف أسرته، بل هو يغرى ابن عمه بانتهاكه \_ وهو أحق الناس برعايته \_ بل ويصف له الطريق إليه، ولم ينس كاتب القصة أن يبارك هذا العمل ويصف المحرض عليه بأنه «كان رجلا حكيماً جدا».

وتتابع التوراة قصة أبشالوم وثورته على أبيه \_ الذى اضطر أن يهجر عاصمته أورشليم، وأن يعبر الأردن إلى محنايم تحت حماية التابوت مع مرتزقته، حتى لا يفاجاً بأبشالوم وأتباعه فى أورشليم، وهكذا استطاع أبشالوم أن يستولى على أورشليم، وأن يغتصب عرش أبيه، بل إنه لم يتورع عن أن ينتهك عرض أبيه، بمشورة «أخيتوفل» \_ وهو جد بتشبع، وواحد من كبار مستشارى داود \_ على مرأى من عامة الشعب، «فنصبوا لأبشالوم الخيمة على السطح، ودخل أبشالوم إلى سرارى أبيه أمام جميع إسرائيل»(١).

## (١٠) التوراة وسليمان عليه السلام

وأما أعظم ملوك إسرائيل سليمان الحكيم، عليه السلام، فليس في نظر التوراة، إلا أنه ذلك الحاكم الذي لا يهمه أن يرتكب أبشع الجرائم في سبيل توطيد سلطانه، ومن عجب أن ربه «يهوه» - كما تصوره التوراة - لم يغضب مما فعله، بل أحبه ووهبه حكمة لم يهبها لأحد من قبله ولا من بعده (٢).

وهكذا بدأ سليمان بقتل أخيه وأدونيا ، صاحب الحق الشرعى فى العرش ، رغم أنه كان قد أمنه من قبل على نفسه، ورغم أن التوراة لم تشر إلى أية ثورة، أو حتى تمرد قام به «أدونيا» ليكون القتل جزاءً له (٣)، ثم بدأ سليمان بعد ذلك يتخلص من رجال بلاط أبيه، وطبقًا لرواية التوراة، فإن سليمان قد نفذ وصايا أبيه داود، فقتل (يوآب) .. قائد جيش أبيه .. وهو

<sup>(</sup>۱) صموئيل نان ۱۵: ۱-۱۳: ۲۳. (۲) ملوك أول ۳: ۱۲–۱۳.

<sup>(</sup>٣) ملوك أول ١: ٢١-٥٣: ٢: ١٣-٢٥.

بجانب المذبح في خيمة الربَّ، ثم قتل «أبياثار» الكاهن، وكان «شمعي بن جيرا البنيامي» \_ آخر رجال داود \_ الذين قتلهم سليمان(١).

ولست أدرى أكان ذلك حقاً من وصايا النبى الأواب؟ أم أن سجلات سليمان قد كتب فيها ما كتب لتبرير تلك المذابح؟ أم أن الأمر كله \_, وهذا ما نميل إليه ونرجَّحه \_ لا يعدو تحريفًا توراتيًا، وهنا فهو ليس ذا خطر، فنظائره كثيرة.

هذا ويبدو أن كاتب التوراة لم يرضه كل ما ألصقه من تهم بالنبى الكريم، فإذا به يصوره في صورة الرجل الغارق في ملذاته، والذي يجمع في بلاطه ألفاً من النساء، «سبع مئة من النساء والسيدات، وثلاث مئة من السرارى، فأمالت نساؤه قلبه، ومن ثم فقد أقام سليمان ـ رغبة في مرضاة زوجاته وسراريه ـ هياكل صغيرة، ودوراً لعبادة الآلهة الأجنبية، بجانب هيكل يهوه، وحتى بات إله اليهود هذا، ليس الإله الواحد، أو الإله فحسب، وإنما مجرد إله قومي.

وهكذا فإن سليمان \_ فيما تروى التوراة \_ يختم حياته، وغضب الرب ولم والعياذ بالله \_ قد حل به، لأن قلبه قد مال عن الرب إله إسرائيل، ولم يحفظ ما أوصى به الرب، ومن هنا، ولأن سليمان لم ينفذ وصايا الرب، فقد مخول من موحد إلى مشرك، وهو يدرك تمام الإدراك أن «الرب إله غيور، يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه، لهذا كله، فقد شاءت إرادة رب إسرائيل أن يمزق مملكة سليمان ليفوز عبده ويربعام، منها بنصيب الأسد، ولا يبقى منها لولده «رحبعام» سوى القليل ولم ينس كاتب نصوص التوراة هذه أن يذكرنا أن تأجيل انحلال المملكة، ليس من أجل سليمان، الذي عصى ربه واستحق وعيده، وإنما من أجل

<sup>(</sup>١) ملوك أول ٢: ٥-٩، ٢٦-٢٦.

«داود» حبده، ومن أجل «أورشليم» مدينته الني اختارها(١).

وبعد: فهذا هو رأى التوراة \_ أو العهد القديم \_ في الأنبياء والمرساين، تلك الصفوة المختارة من عباد الله، بعثوا بأمر من ربهم هداة راشدين، واختارهم \_ سبحانه وتعالى \_ مبشرين ومنذرين، واصطفاهم من خلقه، وصدق الله، حيث يقول ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته ﴾(٢).

هذا وقد اختار الله هؤلاء المصطفين الأخيار، مثل هدى وإعلام رشاد، يهدون بأمر الله إلى الخير، وإلى صراط مستقيم، هم الأسوة الحسنة للناس جميعً<sup>(3)</sup> ذلك لأن الرسل هم صفوة الله من خليقته، وخيرته من عباده (<sup>3)</sup>، طهرهم وزكاهم وعلمهم ما شاء ـ سبحانه وتعالى ـ أن يعلمهم، ثم أرسلهم إلى الناس ليأخذوهم بأسباب الهداية، وينأوا بهم عن مهاوى الضلالة (٥).

<sup>(</sup>۱) ملوك أول ۱۱: ۱-۱۳ ؛ خروج ۲۰: ۵، وكذا: 
ثم قارن ذلك بالآيات الكريمة التي جاء في القرآن الكريم في حق نبي الله الكريم سيدنا 
سليمان، عليه السلام. (انظر: سورة البقرة، آية: ۲۰۱؛ سورة الأنبياء، آية: ۲۸-۸۲ سورة 
السل، آية: ۱۰-٤٤؛ سورة سبأ، آية: ۲۱- ۱٤؛ سورة ص، آية: ۲۳- ٤٠)

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام، آية : ۱۲۶؛ وانظر: تفسير الطبرى، ۱۹۰۳-۱۹۹۹ تفسير أبي السعود ۲۸۰/۲ تفسير روح المعانى ۲۱/۸ ۲۳-۲۳۹؛ تفسير الفخر الرازى ۱۷۰/۱۳-۱۷۲۱ تفسير الطبرسى ۱۸۰/۷ -۱۸۸۸ تفسير ابن كثير ۳۲۳۳-۲۳۲۹ تفسير القرطبي، ص ۲۰۱۵-۲۰۱۳ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ۱۰۲/۶ تفسير المنار ۳۲/۸-۳۰.

<sup>(</sup>٣) انظر: سورة الأحزاب، آنة : ٢١؛ سورة الممتحنة، آية : ٤، ٣؛ سورة الأنعام، آية: ٩.

<sup>(</sup>٤) وتصديقاً لهدا فقد حاء في الحديث النبوى الشريف: وإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشاً من كنانة، واصطفى من قريش بنى هاشم، واصطفائي من بنى هاشم، فأنا خيار من خياري. (رواه مسلم ٣٦/١٥ والترمذي، وانطر: المواهب للقسطلاني ١٣/١ ابن كثير، السيرة النبوية ١٩١١، القاهرة ١٩٦٤ والترمذي، وانطر: الباقوري، مع القرآن، القاهرة ١٩٧٠، ص السيرة النبوية ١٩٧١، القاهرة ١٩٧٠ الحمد حسن الباقوري، مع القرآن، القاهرة ١٩٧٠، مصمد ٢١ عبد الحليم محمود، دلائل النبوة ومعجزات الرسول، القاهرة ١٩٧٣، مسلم، ٢١٥، ٣٦/١٥، (بيروت محمد أبو شهبة، السيرة النبوية، القاهرة ١٩٧٠-١٨٩١؛ صحيح مسلم، ٣٦/١٥، (بيروت

<sup>(</sup>٥) محمود أبو رية، دين الله واحد على ألسنة جميع الرسل، القاهرة، ١٩٧٠، ص ٥٨.

ومن هنا فقد أوجب الله لهم العصمة الكاملة، لتصح بهم القدوة، وتقوم بهم الحجة، فلا يكون من أحدهم عمل ينال من كرامته، أو يقدح في عدالته أو يحط من منزلته العلية بين ذوى المروءات والعقول الراجحة (٥)، ذلك أمر ضرورى، إذ لو لم يكن ذلك كذلك، لما كانوا أهلا لهذا الاختصاص الإلهى، الذى يفوق كل اختصاص، اختصاصهم بوحيه، والكشف لهم عن أسرار علمه، ولو لم تسلم أبدانهم عن المنفرات، لكان انزعاج النفس لمرآهم حجة للمنكر في إنكار دعواهم، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم، لضعفت الثقة فيهم، ولكانوا مضلين لا مرشدين، فتذهب الحكمة من بعثهم، والأمر كذلك لو أدركهم السهو أو النسيان، فيما عهد اليهم بتبليغه من العقائد والأحكام (٢).

ولكن ما رأى كتاب اليهود المقدس في الأنبياء؟ لقد رأينا من قبل صورة من تلك، فبعضهم ـ في رأى التوراة ـ يتاجر بعرضه من بلد إلى آخر في مقابل حفنة من غنم وبقر وإتن، وبعضهم يغرر به فيسقى خمراً، ثم يزنى بابنتيه الواحدة بعد الأخرى، دون أن يدرى ما يفعل، ومنهم من يخون ربه، فيحل عليه غضبه، ومنهم من يفر هارباً، فيجد المأوى والولد عند رجل كريم وحين تواتيه الفرصة لرد الجميل، فإذا به تقتيل للرجال والنساء، ومنهم من يقيم الأوثان ليعبدها قومه من دون الله الواحد القهار، ثم تسوّل له نفسه بعد يقيم الأوثان ليعبدها قومه من دون الله الواحد القهار، ثم تسوّل له نفسه بعد ذلك أن يثور على شقيق له، ومن الله نبى .

ومنهم من يقضى وقته فى نزهة فوق قصره يتطلع إلى حرمات الناس، فإذا ما وجد امرأة أعجبه حسنها، يأمر بإرسالها إلى فراشه، وحين يقضى منها وطره، وتشمر جريمته يرسل فى طلب زوجها من ميدان القتال، إيهاماً له بأنه عنه راض، ولقضاء وقت جميل مع صاحبته موافق، وحين يتعفف الرجل

<sup>(</sup>١) كمال أحمد عون، المرجع السابق، ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) الأستاذ الإمام محمد عبده، رسالة التوحيد، القاهرة ١٩٦٩، ص ٧٧.

عن أن يكون بين أحضان امرأته، بينما أخوة له يجندلون بسيوف العدو، يدبر أمر قتله، وما تنتهي أيام العزاء حتى يضم امرأته إلى حريمه.

ومنهم من يتخذ القتل سبيلا إلى توطيد عرشه، وحين تبتسم له الدنيا، فإذا بشكره لربه على نعمه، زيادة في عصيانه، فيضم إلى حريمه مئات سبعة من الزوجات، ومئات ثلاث من السرارى، ثم لا يرضيه ذلك حتى يصبح العوبة في أيدى نسائه وجواريه، فيحولونه من نبي إلى كافر، ومن رسول الله إلى مشرك.

اللهم غفرانك، فما أنبياؤك هكذا، وما كنت ربى \_ جل جلالك \_ بمختار لأنبيائك إلا من صفوة خلقك، ﴿الله أعلم حيث يجعل رسالته﴾، ومن هنا فإن القول بعدم عصمة الأنبياء، الذين اصطفاهم الله هداة للبشر، لا يتنافى تنافيا مطلقا، مع ما هم عليه فى الدين والخلق فحسب، بل إنه \_ والعياذ بالله \_ طعن فى حكمة الله، التى اختارتهم عن علم، وجل الله عما يقول المبطلون من بنى إسرائيل، ويفترى الظالمون من يهود.

ومن هنا فليس أمامنا من سبيل، إلا أن تكون هذه الروايات التوراتية التي تقدح في حق الأنبياء، وتبطل عصمتهم، قد دستها طغمة باغية من يهود، وهكذا لعبت أصابع التحريف في التوراة، وبعدت نسبتها عن موسى، عليه السلام، فضلا عن أن تكون من لدن علي قدير.

## (٣) التوراة والأسفار الخفية والمفقودة

یکاد یجمع الباحثون علی أن هناك من أسفار التوراة ما قد فقد، ولم نستطع الحصول علیه حتی الآن، ربما لأنها من الأسفار الخفیة، والتی قد تفضح أناساً من رجال الدین، وتشین رجال الکهنوت بوجه عام، وتلحق بهم من الضر، أكثر مما یفوته حذفها علی جمهرة القارئین \_ كما هی الحال فی قصة سوسنة (شوشانا) \_ وربما لأنها قد فقدت حقیقة، وربما لأن الیهود \_ حین كتبوا التوراة \_ نقلوا منها ما یریدون، ثم تصرفوا فیما لا یریدون بطریقة أو بأخری، وقد أشار القرآن الكریم إلی ذلك(۱) \_ كما رأینا من قبل \_.

هذا ونستطيع أن نذكر من بين هذه الأسفار الخفية أو المفقودة عدداً ليس بالقليل تردد ذكره في ثنايا نسخ التوراة التي بين أيدينا، وإن كنا لا نعرف عنها أكثر من أسمائها، ومن ذلك أخبار شمعيا النبيّ، وعدو الرائي، وسفر حروب الرب، وسفر قضايا المملكة لصموئيل، وتاريخ ناثان النبيّ وجاد النبي، ونبوءة أخيا الشيلوني، ورؤيا عدو الرائي، وسفر أمور سليمان، وسفر شريعة الله، وسفر توراة موسى، وأخبار ياهو بن حناني، وسفر العهد لموسى.

هذا فضلا عن سفر إشعياء بن أموص، ورويا إشعياء بن أموص، ومرثية إرميا النبى ليوشيا، وثلاثة كتب لسليمان، وسفر تذكار أخبار الأيام، وسفر أخبار الأيام للملك داود، وسفر أخبار الأيام لملوك يهوذا، وسفر ملوك إسرائيل، وسفر أخبار الأيام لملوك مادى وفارس، كما بجد أيضاً إشارات إلى كتب أخرى، هذا فضلا عن إرمياء إنما اعتاد تدوين الأحداث، وإلى الكتابة والتدوين يشير سفر الجامعة في (١٢: ١٢).

ومن البدهي أننا نستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة أن هناك أسفارا جاء ذكرها في التوراة، ولكنها غير موجودة الآن في توراة اليهود المتداولة اليوم (۱) انظر: سورة البقرة، آية : ١٥٩، سورة المائدة، آية : ١٥، سورة الأنمام، آية : ٩١ ومن هذه الأدلة (أولا) أن سفر أخبار الأيام الثاني يقول «وأمور رحبعام الأولى والأخيرة، أما هي مكتوبة في أخبار شمعيا النبي وعدو الرائي»(١)، ومنها (ثانيا) أننا نقرأ في سفر يشوع «أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر»(٢)، كما نقرأ كذلك في سفر صحوئيل الثاني «هو ذا ذلك مكتوب في سفر ياشر»( $^{(7)}$ )، ويقينا ليس هناك في التوراة التي بين أيدينا اليوم أسفار باسم «شمعيا النبي» و«عدو الرائي» و«ياشر».

ومنها (ثالثًا) أننا نقراً في سفر الملوك الأول «أما هي مكتوبة في سفر أمور سليمان» (٤)، ومنها (رابعًا) أن سفر الملوك الأول إنما يروى أن كتاب تاريخ المخلوقات لسليمان قد «تكلم عن الأشجار من الأرز الذي في لبنان إلى الزوفا النابت في الحائط، وتكلم عن البهائم وعن الطير وعن الدبيب وعن السمك» (٥) وقد علَّق «آدم كلارك» على هذه الآية، بأن العلماء في قلق السمك» (٥) وقد علَّق «تاريخ المخلوقات»، هذا، فقدانًا أبديا (٢)، فليس عظيم، بسبب فقدان كتاب «تاريخ المخلوقات»، هذا، فقدانًا أبديا (٢)، فليس في توراة اليهود سفراً بهذا الاسم، والأمر كذلك بالنسبة إلى «سفر أمور سليمان» الذي لا نعرف عنه شيئًا.

ومنها (خامسًا) أن سفر الملوك الأول، إنما يقول عن سليمان، أنه قد «تكلم بثلاثة آلاف مثل، وكانت أناشيده ألفاً وخمسًا» (٧)، وإذا كان صحيحاً ما ذهب إليه «آدم كلارك» من أن الأمثال التي تنسب إلى سيدنا سليمان، عليه السلام، تسعمائة، أو تسعمائة وثلاثة وعشرون، لتبين لنا أننا فقدنا الكثير من أمثال سليمان (٨).

<sup>(</sup>۱) أخبار أيام ثال ١٢: ١٥. (٢) يشوع ١٠: ١٣.

 <sup>(</sup>٣) صموئيل ثان ١: ١٧-١٨
 (٤) ملوك أول ١١: ٤.

<sup>(</sup>٥) ملوك أول ٤: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٣١٢.

<sup>(</sup>٧) ملوك أول ٤: ٣٢

<sup>(</sup>٨) رحمة الله الهندي، المرجع السابق، ص ٣١٢.

ومنها (سادسا) أن سفر أخبار الأيام الأول إنما يروى «وأمور داود الملك الأولى والأخيرة، هي مكتوبة في سفر أخبار صموئيل الرائي، وأخبار نائان النبيّ، وأخبار جاد الرائي، (١)، ومنها (سابعاً) أننا نقراً في سفر أخبار الأيام الأول ذكراً عن «سفر أخبار الأيام للملك داود» (٢) ومنها (ثامناً) أن سفر أخبار الأيام الثاني إنما يروى «وبقية أمور يهو شافط الأولى والأخيرة، كما هي مكتوبة في أخبار ياهو بن حناني المذكور في سفر ملوك إسرائيل» (٣)، ومنها (تاسعاً) أن الأخبار الثاني إنما يروى كذلك «وبقية أمور عزيا الأولى والأخيرة، كتبها إشعياء بن أموص النبي، (٤) هذا فضلا عن أن نفس السفر إنما يقول «وبقية أمور حزقيا ومراحمه، ها هي مكتوبة في رؤيا إشعيا بن أموص النبي، (٥).

ومنها (عاشراً) أن سفر أخبار الأيام الثاني إنما يحدثنا عن (مرثية إرميا للملك يوشيا) (٦) ، ومنها (حادى عشر) أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن أن موسى قد (أخذ كتاب العهد، وقرأه في مسامع الشعب) (٧).

ومنها (ثانى عشر) أن سفر العدد إنما يروى (لذلك يقال في كتاب حروب الرب، واهب في سوقة وأودية أرنون (١٨)، والأمر كذلك بالنسبة (إلى مدرس النبي عدو).

ومنها (ثالث عشر) أننا نقراً في سفر صموئيل الأول وفكلم صموئيل الشعب بقضاء المملكة، وكتبه في السفر ووضعه أمام الرب، (٩)، ومنها (رابع عشر) أننا كثيراً ما نقراً في أسفار الملوك هذه الجملة ووبقية أمور الملك... أما

<sup>(</sup>٢) أخبار أيام أول ٢٧: ٢٤.

<sup>(</sup>٤) أخبار أيام ثان ٢٦٠٢٦.

<sup>(</sup>٦) أخبار أيام ثان ٣٥: ٢٥.

<sup>(</sup>٨) سفر العدد ٢١: ١٤.

<sup>(</sup>١) أخبار الأيام ٢٩: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخبار أيام ثان ٢٠ : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) أخبار أيام ثان ٣٢: ٣٢.

<sup>(</sup>٧) سفر الخروج ٧٤:٧.

<sup>(</sup>٩) صموئيل أول ١٠: ٢٥.

هى مكتوبة فى سفر أخبار الأيام لملوك يهوذ: ...، أو ملوك إسرائيل، ولا نستطيع حصر هذه الإشارات عن سفرى ملوك يهوذا أو إسرائيل، والتى تأتى فى أغلب الأحايين، فى نهاية أخبار كل ملك(١).

وعلى أية حال، فليس هناك فى التوراة الحالية أسفار باسم ملك يهوذا أو ملوك إسرائيل، هذا فضلا عن أن العبارة قد تفيد أنه كان لكل ملك من ملوك يهوذا وإسرائيل سفر باسمه، وأخبار الأيام لملوك يهوذا وأخبار الأيام لملوك يهوذا وأخبار الأيام لملوك إسرائيل، وبدهى أن ذلك ليس موجوداً فى التوراة، أو العهد القديم.

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن ذلك كله، إنما يدل على أن هناك أسفاراً مفقوداً من التوراة، وربما يدل كذلك على أن كثيراً مما احتوته أسفار العهد القديم - والتي يرجع تدوينها بصيغتها الحالية إلى مرحلة السبي البابلي (٥٨٧-٥٣٩ق.م) وما بعد السبي - إنما هي منقولة عن أصول مدونة قبل تلك الفترة، وكان الأحبار يحتفظون بها، إلا أنها فقدت بطريقة أو بأخرى.

<sup>(</sup>۱) ملوك أول ۱۲: ۲۷، ۲۷: ۲۳، ۲۲: ۲۷، ۲۲: ۳۹؛ ملوك ثان ۲۲: ۲۸، ۲۲: ۱۵ أخبار أيام ثان ۲۲: ۲۲، ۲۷ ۷، ۲۲: ۸.

## (٤) التوراة ومدى الترابط أو التناقض بين أسفارها

فى الواقع إن كتابًا يتطلب أكثر من ثمانية قرون (من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس قبل الميلاد) \_ وربما عشرة قرون (١) \_ لتأليفه وجمعه، إنما يمر بأدوار كثيرة، فأسفاره لا وحدة مجمع بينها، وخاصة أن زمن تأليفها وجمعها إنما قد استغرق هذا الوقت الطويل، كما أنها لا تعنى بمسائل دينية فقط، بل بأخرى متعددة النواحى، سياسية وتاريخية وأدبية.

ومن ثم لاحظ العلماء عدم وجود وحدة بين أسفار التوراة، بل إن كثيراً من هذه الأسفار ليناقض بعضها البعض الآخر، فقد يقرر سفر في حادث ما حكماً، ثم يجيء سفر آخر، فيقرر في الحادث نفسه حكماً آخر، والأدلة على ذلك كثيرة:

منها (أولا) أن سفر الخروج ـ وكذا سفر التثنية ـ إنما يقرران أن الإسرائيلي الذي يبيع نفسه بيعًا اختياريًا لأخيه الإسرائيلي في حالة عوزه وحاجته إلى المال، لا يدوم رقه إلا ست سنين (٢)، ولكن سفر اللاوبين إنما يذهب إلى أن رقه لا ينتهي إلا بحلول اليوبيل الإسرائيلي (وهو العبد الذي يجيء كل خمسين سنة) (٣)، أيًا كانت المدة التي قضاها في الرق قبل ذلك (٤).

وبدهي أنه في هذين المظهرين اللذين تتسم بهما شريعة اليهود، دليل

<sup>(</sup>۱) بدأ نزول التوراة على موسى عليه السلام \_ والذى نرجح خروجه من مصر، على رأس بتي إسرائيل، \_ فى حوالى عام ١٢١٦ أو ١٢١٤ق.م. وقد استمرت كتابة العهد القديم (أو التوراق) حتى القرن الثانى قبل الميلاد حيث يحدد العلماء الفترة (١٦٨ -١٦٠قم) لكتابة سفر دانيالي (انظر عن هذا الكتاب موضوع: وكتابة التوراق) (أعلاه ٢٢/٣ -٨٤)

<sup>(</sup>٢) خروج ۲۱: ۲؛ تثنية ۱۰: ۱۲.

<sup>(</sup>٣) انظر عن اليوبيل: لاويون ٢٥: ٨-١٧-٢٥؛ قاموس الكتاب المقدس ١١٠٤/٢.

<sup>(</sup>٤) لاويون ٢٥: ٢٩–٤١.

على أن توراتهم هذه إنما هى من صنع أيديهم، وأن كل سفر منها إنما يعكس التقاليد والنظم التى كانوا يسيرون عليها فى العصر الذى ألف فيه، وعلى مبلغ الخلاف بين توراتهم هذه المزعومة، والتوراة التى أنزلها الله سبحانه وتعالى - على موسى، فإن كتاباً من عند الله لا تتضارب أحكامه بعضها مع بعض (١)، وصدق الله العظيم، حيث يقول : ﴿أَفِلا يتدبرون القرآن، ولو كان مِنْ عِنْد غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً (١).

ومنها (ثانیا) ما یزعمه سفر یشوع، من أن صاحبه یشوع إنما استولی علی أملاك الحیثیین والأموریین والکنعانیین والفرزیین والیبوسیین، وذلك عندما أخضع ملوك أریحا وحاصور ومجدو وقادش ودور وغیرهم ممن ذكرهم یشوع فی سفره (۳)، هذا فضلا عما زعمه كذلك من أنه استولی علی كل الأرض التی كلم الرب عنها موسی، وأنه قسمها بین الإسرائیلیین، ومن ثم فقد استراحت الأرض من الحرب (٤).

ولكن سفر يشوع سرعان ما يناقض نفسه، عندما يروى أن يشوع اقد شاخ وتقدمت به الأيام... وقد بقيت أرض كثيرة جداً للامتلاك، كل دائرة الفلسطينيين، وكل الجشوريين، وكل أرض كنعان...(٥).

هذا فضلا عن نصوص توراتية أخرى \_ من نفس سفر يشوع وغيره \_

<sup>(</sup>١) علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص ٣٣–٣٤.

<sup>(</sup>۲) سورة النساء، آية : ۸۲؛ وانظر : تفسيسر الطبسرى ۱۷/۸ه-۵۳۰، تفسيسر الطبسرسى ۱۷/۰ ماره و ۱۷۳ ماره و الطبسرسى ۱۷۱۰ ماره و ۱۷۳ ماره و ۱۷۳ ماره و ۱۷۲۰ ماره و ۱۷۳ ماره و ۱۷۳ ماره و ۱۷۳ ماره و القسير القرآن الكريم مر ۱۸۵۸ ماره و المارى ۱۹۳/۰ ماره و ۱۳۳۸ ماره ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ ماجه ۱۳۳۸ و ۱۳۳۸ ماجه ۱۳۳۸.

<sup>(</sup>۳) يشوع ۲۱،۷ ۲۲.

<sup>(</sup>٤) يشوع ٢٢٠١١

<sup>(</sup>٥) يشوع ١٤١٢ ١٤١.

تهدم كل ما قاله يشوع عن انتصاراته المزعومة، من ذلك ما جاء في يشوع من أن بني إسرائيل «لم يطردوا الجشوريين والمعكيين، فسكن الجشوري والمعكى في وسط إسرائيل إلى هذا اليوم»(١) (أي إلى يوم كتابة هذا السفر)، ومنها أن أورشليم إنما ظلت في أيدى البيوسيين، «ولم يقدر بنو يهوذا على طردهم، فسكن اليبوسيين مع بني يهوذا في أورشليم»(٢)، هذا فضلا عن أن سفر القضاة إنما يشير إلى أن أورشليم، إنما كانت «مدينة غريبة، حيث ليس أحد من بني إسرائيل هنا»(٣)، بل إن التاريخ إنما يحدثنا أن الإسرائيليين لم يستولوا على مدينة القدس إلا على أيام داود (١٠٠٠-٩٦٥ق.م)(٤).

هذا فضلا عن أن بنى أفرايم لم يطردوا الكنعانيين من «جازر»(٥)، والتى لم يتم الاستيلاء عليها إلا على أيام سليمان (٩٦٠ - ٩٦٠ ق.م)، وبجيوش فرعون مصر<sup>(٢)</sup>، هذا إلى أن سلسلة القلاع الهامة الواقعة بين «شين» عبر وادى يزرعيل، وبين سهل إزدرايلون (مجدو) غرباً، لم تقع فى أيدى الإسرائيليين، كما أن بنى يوسف قد اشتكوا من ضآلة حصتهم وضيق نصيبهم، إذ حشروا فى رقعة ضيقة مع الكنعانيين الساكنيين فى أرض الوادى»(٧).

أضف إلى ذلك أن سفر القضاة إنمايروى أن بنى منسى لم يطردوا أهل بيت شان وقراها، ولا أهل تعنك وقراها، ولا سكان دور وقراها، ولا سكان بليعام وقراها، ولا سكان مجدو وقراها، فعزم الكنعانيون على السكنى في تلك الأرض، وأن زبولون لم يطردوا سكان قطرون ولا سكان نهلول، فسكن الكنعانيون في وسطه، والأمر كذلك بالنسبة إلى سبطى أشير ونفتالى، اللذين سكنا في وسط الكنعانيين (٨).

<sup>(</sup>٣) قضاة ١٩:١٩. (٤) صموليل ثان ٥: ٢-٩.

<sup>(</sup>٥) يشوع ١٠:١٦ (٦) ملوك أول ١٠:١٦.

<sup>(</sup>٧) يشوع ١٧: ١١-١٨؛ نجيب ميخائيل ، المرجع السابق، ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٨) قضاة ١: ٢٧-٣٣.

هذا إلى أن بنى دان إنما قد حصرهم الآراميون فى الجبل، ولم يفسحوا لهم الجال فى الوادى، كما أن سفر القضاة إنما يشير إلى أن هناك أرضًا قد تركها «يهوه» ليمتحن بها بنى إسرائيل، ومن ثم فقد سكنت فيها شعوب أرض كنعان كالكنعانيين والأموريين والحيثيين والفرزيين واليبوسيين وغيرهم (١).

وهكذا يبدو واضحاً أن رواية التوراة في سفر يشوع (١١: ٢٢، ٢١: ٧- ٢٤) عن غزو كنعان ليست صحيحة، إذ أن ذلك الغزو إنما كان بعيداً عن التمام على أيام يشوع، ذلك لأن كثيراً من المدن الحصينة في طول البلاد وعرضها، لم تخضع لبني إسرائيل، هذا فضلا عن مجموعات من القبائل لم يستطع يشوع إخضاعها، وفي هذا دليل واضع على تناقض روايات الأسفار، بعضها مع البعض الآخر(٢).

ومنها (ثالثًا) أن سفر يشوع إنما يروى أن غزو كنعان إنما بدأ عن طريق «أريحا» (مدينة النخل) (٣)، ولكن هناك من الأسباب ما يدعو إلى الافتراض أن الجزء الجنوبي على الأقل من شعب إسرائيل، قد دخل كنعان من الجنوب مباشرة، وهذا صحيح بالتأكيد بالنسبة إلى القينيين والقنزيين واليرحمثليين والقبائل شبه البدوية التي امتصتها يهوذا على أيام داود، وربما كان ذلك صحيحا أيضاً بالنسبة إلى سبط يهوذا، أو بقية سبط شمعون، لأن غزو «حرمون» الذي ينسبه إليهم سفر القضاة (٤)، إنما يصور في سفر العدد، على أنه وقع من الجنوب، ولابد أن هذه الجماعات العبرية قد تحركت من

<sup>(</sup>۱) يشوع ۱۹: ۱۷ قضاة ۱: ۳۲.

I. Epstein, op.cit., p. 33.

<sup>(</sup>٢)

O. Roux, op.cit., p. 242.

وكذاء

<sup>(</sup>٣) يشوع ١٦٠٣؛ وانظر: تثنية ١١: ٢٩-٣١، ٢٧: ٢-٧.

<sup>(</sup>٤) قضاة ١: ١٧ ثم قارن : عدد ٢: ١-٣٠.

ناحية الشمال، من قادش، ولابد أنها توقفت بسبب سلسلة القلاع الكنعانية الممتدة من جازر إلى أورشليم(١).

ومنها (رابعًا) ذلك التناقض في قصة السيدة «سارة»، فسفر التكوين يقدمها على أنها «ساراى» زوج «أبرام» عند فرعون (٢)، ثم هي نفسها - في نفس السفر - وقد تغيرت الأسماء بأمر من الرب، فهي الآن «سارة» زوج إبراهيم عند «أبيمالك» ملك جرار (٣)، وأخيراً «أبيمالك» مرة أخرى - أهو نفس الشخص، أم أن الاسم كان لقبًا، فيما يرى بعض الباحثين - مع «رفقة» زوج إسحق (٤).

ومنها (خامساً) ذلك التناقض في مكان ولادة السماعيل بن إبراهيم، عليهما السلام، فهو في إحدى روايات سفر التكوين إنما قد ولد في بيت إبراهيم (٥)، وهو في رواية أخرى ولد في الصحراء بعد طرد أمه هاجر(٢).

ومنها (سادساً) أن هناك روايتين عن «بئر سبع» ـ وتقع على مبعدة ومنها (سادساً) أن هناك روايتين عن «بئر سبع» ـ وتقع على مبعدة على الجنوب من مدينة حبرون (مدينة الخليل) ـ في أولاهما، يدفع إبراهيم إلى ملك جرار بسبع نعاج، شهادة بأن حفر البئر التي هناك، فيطلق على المكان اسم «بئر سبع» (٧)، ثم رواية بأن عبيد إسحاق هم اللين حفروها، فيسميها «الشبع» ـ (كذا) في النسخ العربية من الكتاب المقدس فهو «السبت» إن سميت «بير سبع» (٨)، فلو أن سلمنا حتى بالنصوص التي افتعلت رابطة بين القصتين، من أن إسحاق إنما يعيد حفر آبار إبراهيم وقد طمرت، فأي اللفظين هو أصل التسمية؟ أهي كلمة «سبعة» أم كلمة طمرت، فأي اللفظين هو أصل التسمية؟ أهي كلمة «سبعة» أم كلمة قسم» (بالعبرية شبوعة) التي في النص الثاني، إشارة لحلف كان قد عقد

<sup>(</sup>۲) تکوین ۱۲: ۱۰-۲۰.

A. Lods, op.cit., p. 331. (1)

<sup>(</sup>٤) تكوين ٢٦: ٦-١٣.

<sup>(</sup>٣) تكوين ٢٠: ١-١٨.

<sup>(</sup>٦) تكوين ١١:١٦

<sup>(</sup>٥) تكوين ۲۱: ۹–۱۰۰.

<sup>(</sup>۸) تکوین ۱۹: ۳۲–۳۳.

<sup>(</sup>۷) تکوین ۲۱:۸۲-۳۱.

لتوه بين إسحاق وأبيمالك(١).

ومنها (سابعًا) ذلك التناقض في قصة الصديق يوسف، عليه السلام، ففي إحدى روايات سفر التكوين نجد أن «يهوذا» هو صاحب الكلمة، وقد اقترح على إخوته أن يبيعوا يوسف للإسماعيليين بعشرين مثقالا(٢)، بينما في رواية أخرى، نجد أن «راؤبين» هو الذي يقترح إلقاء الصديق في غياهب الجب(٢)، حيث وجده بجار مديانيون، وأخذوه معهم(٤).

والأمر كذلك بالنسبة إلى قصة بيعه إلى «فوطيفار»، ففي أول القصة نرى أن الذين باعوه لرئيس الشرطة المصرية إنما هم قوم من أهل مدين (٥)، بينما بجدهم في آخر القصة من الإسماعيليين (٦).

ومنها (ثامنًا) ذلك التناقض بشأن زواج الأخ بأخته، فبينما نرى سفر التكوين ـ وربما صموئيل الثاني (٧) كذلك ـ يبيح زواج الأخ بأخته غير

Lucien Gautier, Introduction of the Literature of the Old Testament, p. 431.

ثم انظر وجهة النظر الإسلامية في قصة يوسف كلها في سورة يوسف، وكذا: تفسير الطبرسي ٢٥/١٥- ١٣٤، (بيروت ١٩٦١) - تفسير الطبرى ٥٤٧/١٥ - ٥٦٨ - ١٨٥، (دار المعارف، القاهرة ١٩٦٩) : تفسى الفخر الرازى ٨٣/١٧ - ٢٢٩ ي نفسى الفخر الرازى ٨٣/١٧ - ٢٢٩ ي نفسير أبي السعود ١٤٧٧ - ١٤٤ في ظلال القرآن تفسيسر النسفى ٢٠٥٠ / ٥٠٠ : (بيروت ١٩٦١) ؛ الدر المشور في التفسير بالمأثور للسيوطي ٢٠٤٠ ع (طهرال ١٢٧٧ هـ) ؛ تفسير القرطي، ص ٢٣٤٧ - ٣٥٠ : (دار الشعب، القاهرة ١٩٧٠) ؛ تفسير المناز ٢١٣/١٢ - ٢٦٣٠ نفسير المنار ٢١٣/١٢ - ٢٦٣٠ ؛

<sup>(</sup>۱) تكوين ۲۱: ۲۸ -۲۰۰ وانظر: حسين ذو الفقار صبرى، توراة اليهود، المجلة، العدد ۱۵۷، يناير ۱۹۷۰، ص ۱۲.

<sup>(</sup>۲) تکوین ۳۷: ۲۱-۲۸. (۳) تکوین ۲۷: ۲۱-۲۸.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٣٧-٢٨. (٥) تكوين ٣٦.٣٧.

<sup>(</sup>٦) تكوين ١٠٣٩، وكذا:

<sup>(</sup>۷) مسموئیل ثان ۱۳:۱۳

الشقيقة، ففى قصة إبراهيم وسارة، تقول التوراة \_ على لسان إبراهيم \_ «وبالحقيقة هى أختى، ابنة أبى، غير أنها ليست ابنة أمى، فصارت لى زوجة»(۱)، بينما نجد سفر التثنية إنما يحرم هذا الزواج أبداً، ويصب اللعنة على من يفعله «ملعون من يضطجع مع أخته، بنت أبيه، أو بنت أمه»(۲)، إلا إذا أرادت هنا الاضطجاع المحرم.

ومنها (تاسعاً) تناقض أسفار التوراة في ذلك الذي صاهره موسى، عليه السلام (٣)، ففي سفر الخروج نرى صهر الكليم إنما كان «يثرون» كاهن مديان (٤)، وهو في سفر العدد «حوباب بن رعوئيل» وهو مرة ثالثة في سفر الخروج كذلك «رعوئيل» نفسه، وهو كاهن مديان كذلك (٢)، بل إن التوراة لا تستقر على رأى واحد بشأن تلك القبيلة التي ينتمي إليها صهر موسى، فهي مرة قبيلة «مديانية» \_ كما رأينا من قبل \_ وهي مرة أخرى \_ كما في سفر القضاة \_ قبيلة «قينية» (٧)، وهي مرة ثالث \_ كما في سفر القضاة كذلك \_ توكيد على أنها من بني القينيين (٨)، وذلك في ثنايا «قصة دبورة» \_ قاضية إسرائيل ونبيتها \_ إذ تتعرض لنسب «جابر القيني»، فتقرر أنه من «بني حوباب حمى موسى»، ومن ثم فربما كان بنو القيني \_ في رأى بعض شراح التوراة \_ من المديانيين (٩).

<sup>(</sup>۱) تکوین ۲۰: ۱۲. (۲) تثنیة ۲۷: ۲۳.

<sup>(</sup>٣) لم يذكر القرآن الكريم اسم ذلك الشيخ الكبير الذى أصهر إليه موسى، والمشهور عند كثير من علماء التفسير أنه وشعيب، وأن اسمه وقد ذكر جماعة أنه ابن أخى شعيب، وأن اسمه ويثرون، أو ويثرى، ، وقال غيرهم إنه رجل مؤمن من قوم شعيب، وعلى أى حال، فأرجح الآراء أنه نبى الله وشعيب، عليه السلام.

<sup>(</sup>٤) خروج ۳: ۱، (٥) عدد ۱۰: ۲۹.

<sup>(</sup>٨) قضاة ١٤؛ ١١.

Encyclopaedia Biblica, p. 3080.

<sup>(</sup>٩)

J. Hastings, ERE, I, 1908, p. 619.

ومنها (عاشراً) ذلك التناقض بين روايات التوراة بشأن هبوط زوج الكليم وولديه مصر، ففى رواية من سفر الخروج أنهم هبطوا مصر مع موسى، عليه السلام<sup>(۱)</sup>، وفى رواية أخرى - من نفس السفر - أن أقدامهم لم تطأ أرض الكنانة قبل الخروج من مصر أبداً، فقد كانوا عند حميه (يثرون) كاهن مديان، حتى تم اللقاء بينهم وبين موسى بعد خروج بنى إسرائيل من مصر، وبالتحديد عند جبل الله فى سيناء<sup>(۱)</sup>.

ومنها (حادى عشر) ذلك التناقض في مكان (خيمة الاجتماع) فهو في سفر الحدد في وسط في سفر العدد في وسط الحلة (٤).

ومنها (ثاني عشر) ذلك الخلاف بشأن الأعياد، فهو في سفر الخروج ثلاثية (٥)، وفي سفر اللاويين والعدد خماسية (٦).

ومنها (ثالث عشر) ذلك الخلاف على أعمار أولئك الذين يخدمون في خيمة الاجتماع، فهم في بعض نصوص سفر العدد ما بين الثلاثين والخمسين (٧) وهم في نصوص أخرى من نفس السفر، ما بين الخامسة والعشرين والخمسين (٨).

ومنها (رابع عشر) ذلك التناقض في قصة قتل الملك اليهوذي (يوشيا) في معركة مجدو عام ٢٠٩ق.م، ففي سفر الملوك الثاني نرى أن فرعون مصر انخاو، (٦١٠-٥٩٥ق.م) هو الذي يقتل يوشيا في معركة مجدو، ثم ينقل ميتا إلى أورشليم (٩٩)، وفي سفر الأخبار الثاني نرى أن رماة فرعون هم الذين

<sup>(</sup>۱) خروج ۱:۱۸ خروج ۱:۱۸ ا-۸.

<sup>(</sup>٣) خروج ٣٣: ٧. (٤) عدد ٢: ٢.

<sup>(</sup>٥) خروح ۲۲: ۱۲: ۲۲: ۲۳: ۲۳. (٦) لاويون ۲۳: عدد ۲۸: ۲۹.

<sup>(</sup>٧) عدد ٤: ٣، ٣٢، ٣٠، ٥٦، ٣٩، ٤٣، ٧٤. (٨) عدد ٨: ٤٢-٥٢.

<sup>(</sup>۹) ملوك كان ۲۳: ۲۹-۳۰.

يصيبون يوشيا في مجدو، ثم ينقل إلى أورشليم حيث يموت ويدفن هناك(١).

ومنها (خامس عشر) ذلك التناقض في مستقبل الإسرائيليين بمصر، فسفر التكوين يقرر أنهم سوف يستعبدون هناك لمدة أربعمائة سنة (٢)، بينما يقرر نفس السفر في آية أخرى سوف يكونون (أمة عظيمة) (٣)، ومنها (سادس عشر) أن سفر الخروج يجعل خروج بني إسرائيل من مصر، وكأنه طرد بأمر فرعون في آية (٤)، بينما يجعله في آية أخرى، وكأنه خروج بأمر يهوه رب إسرائيل (٥).

ومنها (سابع عشر) ذلك التناقض في تعيين «ياهو» (٨٤٢- ٥٨١٥.م) ملكًا على إسرائيل، فهو في سفر الملوك الثاني إنما قد تم على يد «اليشع» النبي (١٤٠٠)، وهو في سفر الملوك الأول إنما قد تم على يد «إيليا» النبي (٢).

ومنها (ثامن عشر) ذلك الخلاف فيمن صارع يعقوب (١٠)، فهو في آية من سفر التكوين ملاك الرب (٩)، بينما هو في آية أخرى الرب نفسه (١٠)، ومنها (تاسع عشر) ذلك التناقض في أمر سماح المؤابيين والعمونيين للإسرائيليين بالعبور في أراضيهم، فنص في سفر التثنية إنما يرى أنهم قد سمحوا لهم بذلك (١١)، بينما يرفض ذلك نصان آخران، الواحد في سفر

<sup>(</sup>١) أخبار أيام ثان ٣٥: ٢٠-٢٤. (٢) تكون ١٥: ٣.

<sup>(</sup>٣) تكوين ٤٦: ٣. (٤) خروج ١٢: ٢٩.

<sup>(</sup>۵) خروج ۱۲: ۵۱. ۱۰– ۱۰. (۲) ملوك ثان ۹: ۱-۱۰.

<sup>(</sup>۷) ملوك أول ۱۹: ۱۹. (۹) تكوين ۳۲: ۲۰-۲۹.

<sup>(</sup>٨) انظر عن قصة مصارعة يعقوب هذه : محمد بيومي مهران، إسرائيل ، الكتاب الأول ... التاريخ، ص ١٩٩ -- ٢٠٥٠، ط ١٩٧٨.

<sup>(</sup>٩) تكوين ٣٦: ٢٥-٢٩.(١٠) تكوين ٥٣: ١-١٣.

<sup>(</sup>۱۱) تثنية ۲: ۲۹.

التثنية (۱)، والآخر في سفر العدد (۲)، ومنها (عشرون) ذلك التناقض بشأن عماليق، فهم في سفر العدد من أقدم الشعوب (۳)، وهم في سفر التكوين من أبناء «إليفاز بن عيسو» شقيق يعقوب التوأم، مرة (٤)، وهم مرة أخرى – في نفس السفر – إنما يقيمون في فلسطين منذ أيام إبراهيم، جد عيسو نفسه (٥).

ومنها (واحد وعشرون) ذلك التناقض في عدد أفراد السبي، فهم في سفر الملوك الثاني عشرة آلاف أو ثمانية (7), وهم في سفر إرميا (7) فردا) (7), ومنها (اثنان وعشرون) ذلك التناقض بشأن ميراث بني جاد، فهو في سفر يشوع «كل مدن جلعاد» ونصف أرض بني عمون، إلى عروعير (7), التي هي أمام ربة» (9) بينما نرى سفر التثنية يحرم أرض بني عمون على بني إسرائيل، لأن رب إسرائيل قد أعطاها لبني عمون ميراثا، ومن ثم يقول الرب لبني إسرائيل «لا أعطيك من أرض بني عمون ميراثا، لأني لبني لوط قد أعطيتها ميراثا، (7).

ومنها (ثلاثة وعشرون) تناقض التوراة في اسم «أم» ملك يهوذا «إبيا» ( ٣١٥ - ٩١٣ - ٣١٥ ق.م)، فهي في سفر الأخبار الثاني ( ١١١) «معكة بنت أبشالوم» وهي في نفس السفر «ميخا بنت أوريئيل» من «جبعة» ( ١١١)، هذا فضلا عن

<sup>(</sup>۱) تثنية ۲۲: ٤. (۲) عدد ۲۰: ۱۸-۲۱.

<sup>(</sup>۳) عدد ۲۰:۲۴. ۲۰:۲۱.

<sup>(</sup>٥) تكوين ٢١٤ ٧. (٦) ملوك ثان ٢٣: ١٤ – ١٦.

<sup>(</sup>٧) إرميا ٤٢ : ٢٨ بخيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٨) عروعير: وتقع شمال نهر أرنون في مؤاب، وجنوب مملكة سيحون العمورية، وتسمى الآن وعراعير، على مبعدة ١٢ ميلا شرقى البحر الميت جنوبي ذبيان بقليل. (قاموس الكتاب المقدس، ١٢).

أن سفر صموئيل الثاني إنما يخبرنا أن «أبشالوم» لم يرزق من البنات إلا واحدة، هي «ثامار»(١).

ومنها (أربعة وعشرون) ذلك التناقض في عمر ومدة حكم الملك اليهوذي «يهوياكين» (٩٧٥ق.م) فهو في سفر الملوك الثاني، يجلس العرس وهو في الثامنة عشرة من عمره، وهو في سفر الأخبار الثاني، يجلس على العرش وهو في الثامنة من عمره فقط، والأمر كذلك بالنسبة إلى مدة حكمه، فهي في سفر الملوك الثاني «ثلاثة أشهر» فقط، وفي سفر الأخبار الثاني «ثلاثة أشهر وعشرة أيام»(٢).

ومنها (خمسة وعشرون) ذلك التناقض بين روايات التوراة في رؤية الله \_ سبحانه وتعالى \_ فهى في سفر الخروج ممكنة، كما حدث مع موسى وهارون، والصفوة في شيوخ إسرائيل<sup>(٣)</sup>، وهي مرة أخرى \_ في سفر الخروج نفسه \_ مستحيلة<sup>(٤)</sup>، بل إن عاقبة من يرى وجه الله إنما هي الموت <sup>(٥)</sup>، ثم مرة ثالثة \_ في سفر الخروج كذلك \_ لا ينبئ عن الله \_ جل وعلا \_ سوى صوته، ولكن نصا آخر في سفر الخروج أيضاً، يفيد أن الله إنما يتصل عن طريق ملاك<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) صموثيل ثان ١٤: ٢٧. (٢) ملوك ثان ٢٤: ٨؛ أخبار ثان ٣٦: ٩-١٠.

<sup>(</sup>۲) خروج ۲۰: ۹-۱۱.

<sup>(</sup>٤) انظر قوله تعالى: ﴿ولمّا جاء موسى لميقاتنا وكلّمة ربّه، قال ربّ أرني أنظر إليكَ، قال لنْ تراني ؛ ولكنْ انظر إلى الجبل فإنْ استقرّ مكانّه فسوف تراني، فلمّا بجّلّى ربّه للجبّلِ جَعلَه دَكَا، وخرّ موسى صعقًا، فلما أفاق قال سبحانك تُبتُ إليكَ وأنا أولُ المؤمنين ﴿ (سورة الأعراف، آية ؛ عمر الطبرسي معقّا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليكَ وأنا أولُ المؤمنين ﴾ (سورة الأعراف، آية ؛ ١٠٥٩ وانظر؛ تفسير النر ١٠٥٩ ؛ تفسير الطبرسي ١٠٦/٩ ؛ الجواهر في تفسير القرآن الكريم ٢١٦/٤ ؛ المجاهر في تفسير القرآن الكريم ٢١٦/٤ ؛ فسير القاسمي ٢١٦/٧ - ٢٨٥٤ ؛ تفسير النار ٢١٠٥ - ١٦٨ ؛ صحيح البخارى، تفسير سورة الأعراف ٢٤٧١ ؛ صحيح مسلم، كتاب والفضائل، باب ومن فضائل موسى عليه السلام، الأعراف ٢٤٧١ ؛ صحيح مسلم، كتاب والفضائل، باب ومن فضائل موسى عليه السلام، المراد ١٠٢٧.

<sup>(</sup>۵) خروج ۳۳: ۲۰. (۲) خروج ۳: ۲.

ومنها (ستة وعشرون) التناقض في رواية التوراة بشأن قاتل الجليات، الفلسطيني، فهو في سفر صموئيل الأول، داود عليه السلام (۱۱)، وهو في صموئيل الثاني والحانان بن يعرى أرجيم البيتلحمي (۲۱)، ومنها (سبعة وعشرون) الخلاف حول ملكية الشاؤل (۲۰۱۰-۱۰۰۰ ق.م) ففي سفر صموئيل الأول نعمة أمر بها الربُّ لإنقاذ شعبه إسرائيل من الفلسطينين (۱۳) بينما هي في نص آخر من نفس السفر، إنما كانت وفقًا لرغبات الشعب الذي ارتضاه ملكًا، وكانت هذه الرغبة نتيجة فقدان الإسرائيليين الإيمان بالله (۱۰).

ومنها (ثمانية وعشرون) الخلاف في كيفية لقاء داود بشاؤل، ففي سفر صموئيل الأول إنما يلتقى داود بشاؤل كموسيقى يلعب على قيئارته لاتهدئة أعصاب شاؤل، وخفض ثائرته(٥)، بينما يلقاه للقرآن النص آخر من نفس السفر بعد انتصار داود على وجليات (جالوت في القرآن الكريم)، الجبار الفلسطيني(٦)، ومنها (تسعة وعشرون) ذلك التناقض بشأن إقامة الإسرائيليين في مصر، فهم في سفر التكوين إنما يعيشون في عزلة عن المصريين، الذين يعتقدون «أن كل راعي غنم رجس)(٧)، وهم في سفر الخروج إنما يعيشون بين المصريين ألى أن الخروج إنما يعيشون بين المصريين (٨)، ولهذا يذهب بعض الباحثين إلى أن النص الأول إنما يمثل وجهة النظر واليهوية، بينما يمثل النص الثاني وجهة النظر والإلوهيمية)(٩).

<sup>(</sup>٢) صموئيل ثان ٢١: ١٩.

<sup>(</sup>١) صموثيل أول ١٧: ٥.

<sup>(</sup>٣) مسموثيل أول ٩: ١٠٠٠: ١٦.

<sup>(</sup>٤) صموثيل أول ٨، ١٠ ١٠ ٢٧-١٧؛ وانظر: حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ٩٦

<sup>(</sup>٥) صموتيل أول ١٦: ١٤--٢٣. (٦) صموتيل أول، إصحاح ١٧.

<sup>(</sup>۷) تکوین ۴۱: ۲۲. (۸) خروج ۳: ۲۲.

Sir Alan H. Gardiner, JEA 5, 1918, p. 256.

ومنها (ثلاثون) التناقض في أسباب ونتائج التعداد الذي أجراه داود في إسرائيل، فهو في سفر صموئيل الثاني بإيعاز من «يهوه» رب إسرائيل (١)، وهو في سفر الأخبار الأول بإغواء من الشيطان (٢)، بل إن نتيجة التعداد نفسه، إنما كانت كذلك موضع خلاف، فهي سفر صموئيل الثاني «ثمانمائة ألف للإسرائيليين، وخمسمائة ألف لليهوذيين (٣)، وهي في سفر أخبار الأيام الأول مليون ومائة ألف في إسرائيل، وأربعمائة وسبعون ألفاً في يهوذا(٤)، هذا فضلا عن أن سبطي لاوي وبنيامين - كما في سفر الأخبار الأول ـ لم يشملهم التعداد في المرة الثانية (٥).

ومنها (واحد وثلاثون) الخلاف حول سنى الجوع التى سوف تخل بمملكة داود بسبب هذا التعداد، فهى فى سفر صموئيل الثانى «سبع سنى جوع» (٢) وهو فى سفر الأخبار الأول «ثلاث سنين جوع» (٧)، ومنها (واحد وثلاثون) ذلك التناقض بشأن وصول «يهوه» إلى أولئك الذين فى الهاوية (شيول = Sheol)، فنص فى سفر «إشعياء» يجعل «يهوه» لا يصل إليهم (٨)، بينما نص آخر من سفر عاموس يفعل العكس (أى أن «يهوه» يصل إلى شيول) (٩).

(١) صموثيل ثان ٢٤: ١. (٢) أخبار أيام أول ٢١: ١.

(٥) أخبار أيام أول ٢-٦. (٦) صموثيل ثان ٢٤: ١٣.

(٧) أخبار أيام أول ٢١: ١٢. (٨) إشعياء ٣٨: ١٨ ؛ عاموس ٩: ٢.

(٩) كان الإسرائيليون يعتقدون أنه من غير الممكن للإنسان أن يتلقى البركات وحكم الربّ، إلا في هذه الأرض فقط، وبجسده فقط، والعودة إلى الأرض هي «البعث» لأن الروح تنزل عند الموت إلى عالم سفلي يدعى وشيول» (أو العالم السفلي) وتعني شيول نقيض ما نعني به الضوء والحياة، وهي منطقة تكاد تقرب من العدم والنسيان، تنظر إلى البشر كوحوش، وتغلق عليهم أبوابها، دونما أي احتمال للهروب، وسكانها من الأموات مجرد ظلال، يتميزون بالضعف المشديد، وهم منقطعون عن تبعية الربّ. ولأنه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية» (مزمور ٨٨: ١٠ م ١٠ ١٠ ١٠ ٢: ٥؛ إشعباء ١٤: ٩ -١١، ٢٠:

ومنها (اثنان وثلاثون) الحلاف حول الهدف من خروج الإسرائيليين من مصر(۱)، فهو في سفر الخروج إنما كان لإنقاذ بني إسرائيل من عذاب فرعون واضطهاد المصريين لهم، ثم إصعادهم إلى أرض تفيض لبناً وعسلا(۲) وهو في سفر التثنية إنما كان بسبب بغض الرب لشعبه إسرائيل، ومن ثم فقد دفعهم إلى أيدى الأموريين ليهلكوهم(۲)، ومنها (ثلاثة وثلاثون) التعارض في سبب ثراء يعقوب (إسرائيل) ففي سفر التكوين إنما كان ذلك بسبب خبثه وخداعه في الانتقام من خاله (لابان)(٤)، وهو في نص آخر من نفس السفر النما يعزى هذا الثراء إلى التدخل السماوي(٥).

ومنها (أربعة وثلاثون) ذلك الخلاف في العام الذي غزا فيه العاهل البابلي ونبوخذ نصره (٢٠٥-٢٠٥ق.م) مدينة أورشليم من حكم ويهوباقيمه (٢٠٩-٥٥٥.م)، فهو في سفر الملوك الثاني إنما كان في العام الحادي عشر (٢)، وهو في سفر دانيال في العام الشالث من حكم يهوياقيم (٧)، ومنها (أربعة وثلاثون) ذلك الخلاف حول والختان، فهو في سفر التكوين إنما يرجع إلى عهد إبراهيم (٨)، وهو في سفر الخروج يرجع إلى أيام موسى وأن الذي قامت به امرأة مديانية \_ هي صفورة زوج موسى على تخوم مصر (٩). وهو في سفر يشوع إنما يتم في الجلجال بعد الوصول إلى كنعان، وعلى يد يشوع نفسه (١٠).

<sup>(</sup>۱) انظر عن : تاريخ الخروج والآراء التي دارت حوله : محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتاب الأول \_ التاريخ، ص ٢٥٦–٤٥٦ ، (ط ١٩٧٨م).

<sup>(</sup>۲) خروج ۳: ۸. (۳) تثنیة ۲: ۲۷.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٣٠: ٢٥-٤٣.(٥) تكوين ٣١: ٤-١٣.

<sup>(</sup>۸) تکوین ۱۸: ۹-۲۲.(۹) خروج ۱: ۲۲-۲۲.

<sup>(</sup>۱۰) پشوع ۲۰:۲، ۲، ۸-۹.

وإذا كان الختان \_ كما يقول الحاخام أبشتين \_ هو السنة أو الآية الدالة على العهد بين الله وإسرائيل، نذراً بالنفس لوشائح قومية، إمارة استنها الله تمييزاً لبنى إسرائيل عن بقية الشعوب \_ فيما يزعمون(١) \_ وحتى الساعة بها يتمسكون(١).

وإذا كان ذلك كذلك، فإن ذلك النص الذى نسب سنة الاختتان إلى إبراهيم، إنما هو «كهنوتى» الأصل، دونه أول ما دونه أحبار السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٥ق.م)، فيما بين القرنين السادس والخامس قبل الميلاد (٣) أى بعد إبراهيم، عليه السلام (١٩٤٠-١٧٦٥ق.م) بما يربو على ثلاثة عشر قرنًا - ثم إنها رواية لم تتداخل مع بقية النصوص، في صلب أسفار الشريعة في صورتها الحالية، حوالي عام ٤٠٠ق.م، أو ما يقرب من ذلك، حين ابتعثت دولة يهوذا في ظل الحماية الفارسية على يدى «عزرا»، فإليه يعزى إرساء أركان العقيدة اليهودية، كما تطالعنا الآن (٤)، فلا غرو إذن، أنه يتعارض تعارضًا جذريًا مع روايات أخرى، ربما أن كانت أصداء خافتة ليقارض قعليه حيكت في صورة من أساطير، عن نشأة الاختتان (٥).

ومنها (خمسة وثلاثون) أن موسى، عليه السلام، يصور أحيانًا \_ وفي

A. Lods, op.cu., p. 152.

<sup>(</sup>۱) ليس هناك من شك في أن المختان، عادة مصرية أصيلة .. وليست يهودية أبدا ... فالأجسام التي اكتشفت من عصور ما قبل التاريخ (قبل عام ٥٠٠٠ق.م) تكشف عما يدل على الختان، وقد مثلت عملية الختان يقوم بها جراح مصرى على جدران مقبرة بجبانة منف، ترجع إلى القرن السابع والعشرين أو الثامن والعشرين قبل الميلاد. انطر: محمد يومى مهران، الحضارة المصرية، الحاج ١٤١٥ وكذا:

James Henry Breasted, The Dawn of conscience, New York, London, 1939, p. 353. (Y) Isidere Epstein, Judaism, 1970, p. 168.

<sup>(</sup>٤) حسين ذو الفقار صبرى، توراة اليهود، ص ١٩. وكذا:

La Sainte Bible, Paris, 1961, p. 405.

<sup>(</sup>٥) حسين ذو الفقار صبرى، المرجع السابق، ص١٦.

سفر الخروج بالذات \_ سريع الغضب، عنيف الضربات، وأحيانا صبوراً بالغ التسامح إزاء الإساءات (١)، وهو شخصية تخظى بأعلى قدر من إجلال وتبجيل، ولكن ليس لذكراها حظ من احتفالات أو مناسبات تكريم (٢).

ومنها (ستة وثلاثون) ذلك الاختلاف في مكان دفن الملك اليهوذي اعزريا (٧٨٣-٤٧ق.م)، فهو في رواية سفر الملوك الثاني إنما قد دفن مع آبائه في مدينة داود (أي أورشليم)(٢)، وهو في رواية سفر الأخبار الثاني إنما قد دفن في مكان منفصل، في حقل المقبرة التي للملوك، لأنه أبرص(٤)، ومنها (سبعة وثلاثون) نفس الخلاف في دفن ملك يهوذا «أحاز» ومنها (سبعة وثلاثون) نفس الخلاف في دفن أحاز مع أبائه(٥)، بينما هو في الأخبار الثاني، لم يدفن في مقابر الملوك (٢)، ومنها (ثمانية وثلاثون) ذلك الخلاف حول مكان دفن «أخزيا» (عام ١٤٨ق.م)، بل والمدنية التي دفن فيها، فالملوك الثاني إنما يذهب إلى أنها أورشليم(٧)، بينما هي في الأخبار الثاني غير معروفة، وربما كانت السامرة(٨).

ومنها (تسعة وثلاثون) ذلك الخلاف \_ بل الاضطراب \_ في أصل «السبئيين»، فهم مرة من الحاميين، أبناء كوش بن حام (٩)، وهم مرة أخرى من الساميين (١٠)، وفرق كبير بين الحاميين والساميين \_ كما هو معروف \_ ثم إن سبأ ( أو شبأ) تقدمه التوراه \_ وفي سفر التكوين بالذات \_ مرة على أنه من ولد «يقطان» (١١)، ولكنه مرة ثانية من ولد «يقشان» (١٢)، والمعروف أن

S. Freud, Moses and Monotheism, N.Y., 1939, p. 49.

Max Dimont, Jews, God and History in Transition in the Bible and the (Y) Ancient Near East, p. 39.

<sup>(</sup>٣) ملوك نان ١٥: ٧. (٤) أخبار أيام نان ٢٦: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) ملوك ثان ١٦: ٢٠. (٦) أخبار أيام ثان ٢٨: ٢٧.

<sup>(</sup>٧) ملوك ثان ٩: ٢٧ – ٢٨. (٨) أخبار أيام ثان ٢٢: ٩.

<sup>(</sup>٩) تكوين ١٠:٧٠ أخبار أيام أول ١: ٩. ﴿ (١٠) تكوين ٢٨:١٠.

<sup>(</sup>۱۱) تكوين ۱۹: ۲۸. (۱۲) تكوين ۲۵: ۳.

يقطان من ولد عابر، ولكن يقشان من أولاد الخليل، عليه السلام، من زوجه وقطوره الكنعانية (١)، وفرق بين الاثنين كبير.

ولعل هذا الاضطراب في نصوص التوراة بشأن السبئيين، هو الذي جعل بعض الباحثين يذهب إلى أن ما جاء في التوراة بشأنهم، إنما هي من مصادر غير أصيلة، لا يمكن الاعتماد عليها، فضلا عن الثقة بها، فهي مادة كدرة، ليس لها نصيب كبير من الصواب(٢).

على أننا نرى فى نفس الوقت فريقًا من المتخصصين فى الدراسات التوراتية يرون فى هذا الاضطراب، دليلا على انتشار السبئيين فى آسيا وأفريقية، فهناك جاليات قد استقرت فى أريتريا والحبشة، ومن ثم فقد جعلتهم التوراة من أبناء كوش، بينما جعلت المستوطنين منهم فى آسيا على فريقين، الواحد ينتمى إلى يقطان، والآخر ينتمى إلى يقشان، ومن ثم فقد صار السبئيون فرقًا ثلاثة، طبقًا لأماكن استقرارهم (٣).

ومنها (أربعون) التناقض في أسباب الخلاف بين صموئيل النبي والملك شاؤل فهو في سفر صموئيل الأول بسبب الفلسطينيين<sup>(3)</sup> وهو مرة أخرى - في صموئيل كذلك - بسبب الحرب مع العمونيين<sup>(6)</sup>، ومنها (واحد وأربعون) الخلاف في مدى انتصار داود على الفلسطينيين، فهو في سفر صموئيل الثاني «من جبع إلى مدخل جازر»<sup>(7)</sup>، وهو في أخبار الأيام الأول «من جبعون إلى جازر»<sup>(9)</sup> ومن المعروف أن «جبع» أو «جبعة» إنما

وكذا:

<sup>(</sup>١) تكوين ٢٥: ١-٢.

W.F. Albright, The Bible and the Ancient Near East, London, 1961, p. 300. (Y)
J. Hastings, op.cit., p. 490. (Y)

E.B. p. 2564.

<sup>(</sup>٤) صموثيل أول ١٣:٧-١٥.

M. Noth, The History of Israel, 1961, p. 175. وكذا: ٢٥-١١٠ وكذا: ١٥٠) صموثيل أول ١٠١٥ - ٣٥-١١٠

 <sup>(</sup>٦) صموثيل ثان ٥: ٢٠.
 (٧) أخبار أيام أول ١٦: ١٦.

هى «تل الفول» الحالية، على مبعدة ٦ كيلاً شمال أورشليم شرق الطريق من أورشليم إلى نابلس، وأما «جبعون» وتعرف الآن «بقرية الجيب»، على قمة هضبة شمال غربي أورشليم ٥ كيلاً ١٠).

ومنها (اثنان وأربعون) ما لاحظه العلماء المحدثون من ازدواج في سرد القصص، وفي الأدلاء بأحكام الشريعة، فإن الكثير من محتوياتها قد سيق مرتين متجاورتين، مما ينم على سرف في استخدام الوحي لتبليغ الرسائل اللدنية، ولاحظوا كذلك أن المتن العبرى يطلق على الله حينًا لفظ وإلوهيم، الله المنه المنه الجمع وأحيانًا لفظ ويهوه، Yhwh مما يدل على أن لقصص التوراتي مصدرين، ثم مزجت الصورتان، الواحدة في الأخرى، للقصص التوراتي مصدرين، ثم مزجت الصورتان، الواحدة في الأخرى، ولهذا الأمر الذي أشرنا إليه من قبل ولكن هذا المزج تم في غير حذق، ولهذا فكثير ما نعثر على جملة متبوعة بأخرى تتناقض معها في غير ذكاء، أو تكررها في غير عناء (٢).

ومن ذلك ما بجده في قصة الخلق، من أن الله برأ آدم وحواء معًا في اليوم السادس، بعد ما برأ سائر ضروب الحيوان (٢)، ثم لا نلبث أن بجد رواية أخرى تقول: إن الله بدأ فخلق آدم وحده في مكان ما من الأرض، ثم نقله إلى جنات عدن بجرى من مختها الأنهار، وانصرف عنه بعض الوقت، حتى إذا ما أتم خلق مختلف الحيوانات، اقتضت مشيئته أن يخلق حواء (٤).

ومنها (ثلاثة وأربعون) أننا نجد في قصة الطوفان أن الله أمر نوحًا عليه السلام ـ أن يسلك في الفلك زوجين اثنين من كل نوع من أنواع الحيوان ثم لا نلبث أن نعثر على أمر آخر بأن يودع السفينة سبعة (ولعلها أربعة عشر) من كل نوع(٢)، ومنها (أربعة وأربعون) ما يرويه سفر الملوك

<sup>(</sup>١) قاموس الكتاب المقدس ٢٠٦:١

<sup>(</sup>٢) عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ٥٠-٥٥.

<sup>(</sup>۳) نکوین ۱: ۲۰–۳۰.(۱) نکوین ۲: ۷–۲۲.

<sup>(</sup>۵) تکوین ۲: ۱۹. (۲) تکوین ۷: ۲.

الأول من أن سليمان قد سخر رجالا من جميع إسرائيل (١)، ثم سرعان ما نراه يروى أن المسخرين ليسوا من بنى إسرائيل (Y)، ثم يعود نفس السفر – مرة ثالثة – فيتحدث عن قسوة هذه السخرة بين الإسرائيليين (Y).

ومنها (خمسة وأربعون) ذلك التناقض بين ما جاء في سفر الخروج من أن الرب إله غيور، يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضيه (٤)، وبين ما جاء في سفر إرميا من أن كل إنسان مسئول عن ذنبه (٥) ومنها (ستة وأربعون) ذلك التناقض بين ما جاء في سفر التكوين من أن الرب سيعفو عن سدوم وعمورة، إن وجد من بينهم عشرة من الأبرار (٢)، وبين ما جاء في سفر حزقيال من أنه ليس في مقدور أحد إنقاذ الآخرين، وأن الأبرار من يستطيعون خلاص أنفسهم فحسب (٧).

ومنها (سبعة وأربعون) ذلك التعارض في «راحة يوم السبت» فهو في سفر الخروج لسبب كهنوتي، إذ فيه «سبت للرب إلهك» (٨)، وهو في سفر التثنية لراحة الناس من المجهود الذي يبذلونه طوال أيام ستة (٩)، ومنها (ثمانية وأربعون) الخلاف على سعة «بحر النحاس» (١٠) في هيكل سليمان بأورشليم

<sup>(</sup>۱) ملوك أول ٥: ١٢. (٢) ملوك أول ٩: ٢٠ ـ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) ملوك أول ١٢: ٤. (٤) خروج ٢٠: ٥؛ وانظر: حزقيال ١٨: ٢.

<sup>(</sup>٥) إرميا ١٧: ١-١٠؛ وانظر كذلك: حزقيال ١٨: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) تكوين ١٨: ٢٠ –٣٣. (٧) حزقيال ١٤: ١٨.

<sup>(</sup>۸) خروج ۲۰: ۱۰. (۹) تثنیة ۱۵: ۸۰.

<sup>(</sup>۱۰) بحر التحاس: حوض كبير صنعه سليمان من نحاس كان داود قد أخذه غنيمة، وجعله سليمان لخدمة الهيكل، وكان موضعه في الدار الداخلية بين مذبح المحرقة والقدس جهة الجنوب قليلا، وقد وضع ليغسل فيه الكهنة أيديهم وأقدامهم قبل دخول القدس أو التقدم إلى المذبح، وقد نصب على اثنى عشر ثورا، وكان الجبعونيون يملأونه في أول الأمر، ثم بعد ذلك أصبح الماء يجلب إليه في قناة من برك سليمان، وقد أبرل الملك فأحاز، بحر المحاس عن البيران وجعله على رصيف من الحجارة، ولما فتح ونبوخذ نصره أورشليم في عام ۱۸۰ق.م، كسر هذا الحوض، ونقله البابليون إلى بابل (ملوك أول ٧: ٣٩، ١٦: ١١ ، ١٧ ، ٢٥: ١٣ ؛ أخبار أيام أول ١١ ، ١٨ ؛ أخبار أيام أول ١١ ، ١٨ ؛ أخبار أيام أول ١٠ ، ١٨ ؛ أخبار أيام أول ١٠ ، ١٨ ؛ أخبار أيام أول ١٠ ، ١٠ ؛ المقدس ال١٦٦١).

فهو فى الأخبار الثانى، إنما يسع ثلاثة آلاف بت<sup>(۱)</sup>، وهو فى الملوك الثانى يسع ألفى بت<sup>(۲)</sup>، ومنها (تسعة وأربعون) ذلك التعارض بشأن مدينة وجازر، فسفر يشوع يخبرنا أن صاحبه إنما قضى على شعبها وملكها، حتى لم يبق منها شارد<sup>(۲)</sup>، بينما سفر الملوك الأول يرى أن فرعون مصر، هو الذى استولى عليها، وقدمها مهراً لابنته امرأة سليمان<sup>(1)</sup>.

ومنها (خمسون) ذلك التعارض بين نصوص التوراة حول مصير مملكة سليمان، بعد انتقال النبي الكريم إلى جوار ربّه في عام ٩٢٢ق.م، فهي تشير ثلاث مرات إلى أن ولده (رحبعام) إنما قد ورث سبطًا واحدًا، هو سبط يهوذ (٥) وهي تشير مرة رابعة إلى أنه قد ورث سبطين اثنين ـ يهوذا وبنيامين (٢).

وفى الواقع أن الأمر ليس كذلك ذلك لأن إسرائيل إنما كانت تتكون من الأسباط التسعة الشمالية فقط (راؤبين وجاد وأفرايم ومنسى وأشير وبساكر وزبولون ونفتالى ودان)، وأن يهوذا ـ وهى التى كانت من نصيب رحبعام بن سليمان ـ إنما كانت تتكون من سبطى يهوذا وبنيامين ـ فضلا عن سبط شمعون والذى كانت دياره تقع إلى ما وراء حدود يهوذا من ناحية الجنوب ولم يقل أحد أن دويلة إسرائيل ـ والتى كانت من نصيب يربعام عبد سليمان ـ كانت لها ممتلكات تقع إلى الجنوب من يهوذا، وحتى يربعام عبد سليمان له مارتن نوث (٧) من أن قبيلة شمعون كانت تعيش على هامش القبائل الإسرائيلية، وأنها لم ختل المكانة التى تجعلها تقوم بدور مستقل فى العصر التاريخي المعروف لنا، فإن هذا لا يغير الصورة التى قدمناها من قبل.

**(Y)** 

<sup>.0.0</sup> 

 <sup>(</sup>١) أخبار أيام ثان ٥: ٦.
 (٢) ملوك أول ٧: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) يشوع ١٠ : ٢٣. (٤) ملوك أول ٩: ١٦.

<sup>(</sup>٥) ملوك أول ١١: ١٢، ٣٦، ١٢: ٢٠. (٦) ملوك أول ١٢: ٢١-٢٣.

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 58.

وعلى أى حال، فإن نصوص التوراة المتعارضة بشأن مصير مملكة سليمان بعد وفاته، إنما تتعارض جميعاً من ناحية أخرى مع ما جاء في سفر صموئيل الثاني من أن الربِّ سوف يثبت كرسي مملكة سليمان إلى الأبد (١).

ومنها (واحد وخمسون) ذلك التعارض بشأن الأصول الأولى للعبرانيين ذلك أن القوم بعد أن جعلوا الكنعانيين من نسل حام (7)، وجعلوا أنفسهم من نسل سام (7)، عادوا مرة أخرى، وقالوا على لسان موسى وأراميا تائها كان أبى (3)، وما نكاد نطمئن إلى انتسابهم لآرام، حتى يعودوا فينتموا إلى وعابر (6)، ثم إنهم بعد أن تبرأوا من كنعان يعودون فيسمون اللغة العبرية ولسان كنعان (7).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى نوع آخر من التناقض أو الاختلاف، ربما كان مختلفًا بعض الشيء عما قدمناه من قبل من تناقضات، وأعنى به ذلك التناقض بين نصوص التوراة العبرية والتوراة السامرية، والذي ربما كان منشؤه ذلك الصراع الذي استمر بين المملكتين \_ يهوذا وإسرائيل \_ فيسعى بنو يهوذا إلى انتزاع صدارة، بل إلى انتحال تفرد، خسفًا بمكانة بني إسرائيل (٧).

وفى الواقع أننا حين نقارن المخطوطات السامرية المحفوظة حتى اليوم بالمخطوطات العبرية، بجد أن هذه مطابقة لتلك، وإن كان هذا لا يمنع من أن بينهما بعض الفوارق الهامة، ففى كثير من الآيات والفقرات يعتبر النص السامرى أفضل بكثير من النص العبرى.

<sup>(</sup>١) صموثيل ثان ٧: ١٢–١٣.(١) تكوين ١٠: ٢.

<sup>(</sup>٣) تكوين ١٠: ١٢. (٤) تثنية ٢٦: ٥.

<sup>(</sup>٥) تكوين ١١: ١٤ –١٧.

<sup>(</sup>٦) إشعياء ١٩:١٨؛ حسن ظاظا، الساميون ولغاتهم ، الإسكندرية ١٩٧١، ص ٦٨.

<sup>(</sup>٧) حسين ذو الفـقــار صبــرى، إله مـوسى في توراة اليــهــود، الجملة ، المـدد ١٦٣، يوليــه ١٩٧٠، ص١٤.

ومن هنا فإن العلماء إنما يؤثرون نص الأسفار الخمسة السامرية على النص العبرى لهذه الأسفار، لأنه أقدم، كما أنه أقرب إلى الأصل، وخاصة في المواضع التي تسند فيها الترجمات الأخرى هذه النصوص السامرية مثل الترجمة السبعينية، فمثلا النص العبرى للآية الثامنة من الإصحاح الرابع من سفر التكوين تقول «وكلم قايين هابيل أخاه»، وفي الواقع أن الكلمة العربية «كلم» ليست ترجمة صحيحة للأصل العبرى التي هي أقرب في المعنى لكلمة «قال» ولكن الآية لم تذكر ما تكلم به.

والمظنون أن السطر الذي تضمن الكلمات التي قالها «قايين» قد سقطت من الناسخ في فترة ما، ولعل مما يؤيد هذا الظن أن النسخة السامرية جاء بها «قال قايين لأخيه هابيل: لنذهب إلى الحقل»، ويتفق بهذا النص السامري مع «الترجوم» الآرامية، فضلا عن الترجمات الأخرى كالسبعينية والسريانية ومن ثم فلابد أن هذه الكلمات قد سقطت من النص العبرى بعد ظهور هذه الترجمات(۱).

وأياً ما كان الأمر، فإن نص التوراة السامرية إنما يختلف عن النص العبرى فيما يقرب من ستة آلاف موضع، ولكنه (أى النص السامرى) إنما يتفق مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع، مما يشير إلى أن من ترجموا النسخ السبعينية، ربما استخدموا نسخة عبرية تتفق إلى حد كبير مع النسخة السامرية (٢).

وأما مواضع الخلاف أو التعارض بين التوراتين ــ السامرية والعبرية ــ فكثيرة، منها (أولا) ما نراه في توراة السامريين، حيث يوصى الرب موسى بإقامة المذابح ــ مركزة العبادة ـ على «جبل جرزيم»، أما توراة العبريين ــ وهي المتداولة الآن ـ فإنها تستبدل به سلبا وزراية، «جبل عيبال»(٣) هذا في

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) قاموس الكتاب المقدس ١/١ه٤-٢٥٢، (بيروت ١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) تثنية ٢٧: ٤.

الوقت الذى تصف فيه توراة العبرانيين جبل جرزيم فى سفر القضاة (١) \_ فى نص عميق الدلالة \_ بأنه هسر الأرض، (بالعبرية طابور الأرض)، وإن كانت النسخ العربية تمسخ المعنى، فتترجمه إلى هأعالى الأرض، (٢)، بل إن هناك نصا آخر فى سفر التثنية يجعل البركة من نصيب جبل جرزيم، بينما كانت اللعنة على جبل عيبال، تقول التوراة هإذا جاء بك الربُّ إلى الأرض التى أنت داخل إليها لكى تمتلكها، فاجعل البركة على جبل جرزيم، واللعنة على جبل عيبال، "

ومنها (ثانيًا) ما جاء في سفر التكوين، وإذا في الحقل بعر، وهناك ثلاثة قطعان غنم رابضة عندها، لأنهم كانوا من تلك البعر يسقون القطعان... فقالوا لا نقدر حتى يجتمع جميع القطعان، ويدحرجوا الحجر عن فم البعر، ثم نسقى الغنمه (٤)، فهذا جاء في هذه الآيات لفظ «قطعان غنم» و«جميع القطعان وكلاهما خطأ، والصحيح لفظ الرعاة، كما جاء في التوراة السامرية واليونانية (السبعينية).

ومنها (ثالثاً) ما جاء في سفر الأخبار الثاني من أن الربَّ قد أذل يهوذا بسبب «أحاز» ملك إسرائيل<sup>(٢)</sup>، وكلمة «إسرائيل» هنا خطأ، لأن أحاز إنما كان ملكاً ليهوذا (في الفترة ٧٣٥-٧١٥ق.م)، ولم يكن أبداً ملكاً على إسرائيل، هذا فضلا عن أن التوراة اليونانية واللاتينية توجد بها كلمة «يهوذا» وليست كلمة إسرائيل.

<sup>(</sup>١) تضاة ٩: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) حسين ذو الفقار صبرى، المرجع السابق، ص ١-١٥.

<sup>(</sup>٣) تثنية ١١: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٢٩: ٢–٨.

<sup>(</sup>٥) رحمة الله بن خليل الرحمن الهندى، إظهار الحق، الجزء الأول، ترحمة: عمر الدسوقي، القاهرة 1972، ص ٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) أخبار أيام ثان ٢٨ : ١٩ .

ومنها (رابعاً) ما يرويه سفر أخبار الأيام الأول من سلسلة نسب «زربابل» حتى الجيل السادس(١)، بينما تصل نصوص الترجمة السبعينية والسريانية بها إلى الجيل العاشر.

ومنها (خامسًا) ما جاء في سفر الخروج من أن إقامة بني إسرائيل في مصر كانت «أربع مئة وثلاثين سنة» (٢) وما أضافته التوراة اليونانية (السبعينية) من كلمة «وكنعان»، مما جعل مدة الإقامة في التوراة اليونانية ٢١٥ سنة، وليست ٤٣٠ سنة (٣)، كما تقول التوراة العبرية.

(١) أحمار أيام أول ١٩٠٣.

<sup>(</sup>٢) سقر الحروح ٢١٠١٢. ١٠٤.

<sup>(</sup>٣) قارن ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الأول، ص ١٠٠، (القاهرة ١٩٦٤).

## (٥) التوراة والتفرقة العنصرية

تزخر التوراة بالكثير من النصوص التي تقوى نزوع اليهود إلى التعصب الديني والعنصرى، وتنفث روح الحقد والسخيمة على الأمم الأخرى، وتسوغ تأريث الفتن والمذابح فيها، واستئصال شأفة مناوئ اليهود أينما كانوا.

وفى نفس الوقت، فإنها إنما تمتلئ بتلك النصوص التى تذهب إلى تمييز بنى إسرائيل على من عداهم من خلق الله، فهم فى نظر التوراة شعب مقدس اختاره «يهوه» ربَّ إسرائيل، ليكون شعبه المختار دون بقية شعوب الأرض، ومن ثم فقد خاطبهم فى سفر التثنية «إنك شعب مقدس للربً إلهك، وقد اختارك الربُّ لكى تكون له شعبًا خاصًا، فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (۱)، وخاطبهم كذلك «إن الربَّ قد التصق بآبائك ليحبهم، فاختار من بعدهم نسلهم الذى هو أنتم فوق جميع الشعوب» (۲)، كما خاطبهم كذلك فى سفر الخروج قائلا : «واتخذكم لى شعبًا، وأكون لكم إلهًا» (۳)، «وأنتم تكونون لى عملكة كهنة، وأمة مقدسة» (۱).

وانطلاقًا من هذا، فإن فكرة اليهود عن «الله» إنما كانت على أنه ربّ سلالة أو رب قبيل، ذلك لأن فكرة «الإله الواحد» قد بدأت في التوراة مع إبراهيم، وذلك حين جعلت من «الربّ الإله» ربّا إلها لإبراهيم، وبعد إبراهيم إلها لإسحق، ثم ليعقوب<sup>(٥)</sup> من بعده، ثم موسى<sup>(٦)</sup>، وأخيرا تنتقل التوراة خطوة أخرى في مفهوم «الله» \_ جل وعلا \_ بعد ذلك، فتصوره إلها لبني إسرائيل جميعً<sup>(٧)</sup>، بل إن اليهود لم يفكروا قبل إشعياء النبي (حوالي المرائيل جميعً<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>۱) تثنية ۲:۱٤ . (۲) تثنية ۱۰:۰۰ .

<sup>(</sup>٣) خروج ٢: ٧. (٤) حروج ٢: ٧.

<sup>(</sup>٥) تكوين ١٢: ١-٣، ١٣: ١٤ - ١٨، ١٥: ١٨ - ٣٠، ٢٦: ٢٤، ٢٢: ٩، ٣٨. ١٣. ٢٤: ٤.

<sup>(</sup>٦) خروج ۳: ۲، ۱۶، ۱۵. (۷) خروج ۳: ۲-۷.

<sup>(</sup>٨) ول ديورانت، المرجم السابق، ص ٢٤٣.

وحين تخرج التوراة في أسفارها الأخيرة برب إسرائيل (يهوه) من دائرة بني إسرائيل إلى غيرهم من الشعوب، فقد ظل المعنى المتضمن لمفهوم «الله» في التوراة، على أنه إله إسرائيل في المقام الأول(١)، ولهذا يقول يشوع في سفره «هكذا قال الرب إله إسرائيل»(٢) ووأن جماعة إسرائيل حلفوا بالرب إله إسرائيل»(١) ووأن جماعة إسرائيل الرب اله إلى الرب إله إسرائيل»(١)، ويقول داود في سفر صموئيل الأول: «مبارك الرب إله إسرائيل»(١)، ويقول في سفر الأخبار الأول «مبارك الرب إله إسرائيل، من الأزل إلى الأبد»(٥).

وانطلاقًا من هذا كله، فقد نظر الإسرائيليون إلى أنفسهم، على أنهم الشعب الذى اصطفاه الله، وفضله على العالمين، وأن من عداهم من الشعوب أقل منهم مكانة في سلم الإنسانية، وأن الله \_ سبحانه وتعالى \_ إنما هو ربُّ إسرائيل في المقام الأول، وليس ربّ العالمين، وهكذا كانت ديانة يهود، ديانة أسرة بشرية واحدة، هي بنو إسرائيل، وليست للناس كافة كما يؤمن بذلك المسيحيون (٢) والمسلمون (٧).

<sup>(</sup>۱) صبری جرجس، المرجع السابق، ص ٥٢. (٢) يشوع ٧:١٣.

<sup>(</sup>٣) يشوع ٩: ١٨. (٤) صموثيل أول ٢٥: ٣٣.

<sup>(</sup>٥) أخدار أيام أول ١٦: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) إنجيل متى ١٥: ٢٢-٢٨، ٢٢: ١٠٠١؛ وانظر: محمد بيومى مهران ، دراسة حول الديانة العربية القاهرة ١٩٨٧، ص ٢٢.

<sup>(</sup>۷) تدعو النسوّات في القرآن الكريم إلى الدعوة إلى ربّ العالمين، وهكذا كانت دعوة نوح وهود وموسى وعيسى وغيرهم من الأبياء الكريم، حتى ختمت بدعوة المصطفى ﷺ ، الذى أرسل إلى الباس كافة بشيراً ونذيراً، يقول سبحانه وتعالى ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رسولُ الله إليكم جميعاً﴾، ويقول: ﴿ وما أرسلنك إلاَّ رحمة للعالمين﴾ (انظر عن عالمية الدعوة المحمدية: سورة النساء، آية : ١٠ ٩٧؛ سورة إبراهيم، آية : ١، ٣٠-٣٠، ٥٠؛ سورة الحج، آية : ٤٩؛ سورة الفرقان، آية : ١٠ مورة الأحزاب، آية : ١٠ مورة الأحزاب، آية : ١٠ مورة سأ، آية : ٢٠ سورة ص، آية : ٢٨؛ وانظر : تفسير العلمرى مورة الأحزاب، آية : ٢٠ ما ١٨٠/١٠ ما ١٨٠/٢١، ١٦٠ على الفيسير القلمرى الفيسير العلمرى الفيسير العلمرى الفيسير العلمرى الفيسير العلمرى الفيسير المارى ١٨٥/١٥، ١٩٧١، ١٩٧١، ١٩٧٤، ١٩٧٤، ١٩٥٠، ١٩٥٤، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠، ١٩٥٠).

وهكذا ... وبناء على مزاعم يهود الكذوب بأنهم أفضل الناس كافة ... كانت توراتهم تحرم عليهم أن يقتل بعضهم بعضًا، وأن يخرج بعضهم البعض الآخر من ديارهم، إن لم تكن قد فرضت عليهم قتل غيرهم ... وبخاصة الكنعانيين أهل فلسطين العرب الأصليين ... كما جاء في سفر التثنية(١).

وليست هذه المعاملة في التفرقة في أثناء الحروب فحسب ولكنها كذلك على أيام السلم، والتوراة مليئة بالنصوص التي تنضح بالحقد، وباستعلاء اليهود على غيرهم، وبالطمع في كل ما يملك الناس، تقول التوراة «ويكون الملوك حاضنيك، وسيداتهم مرضعاتك، بالوجوه إلى الأرض يسجدون لك، ويلحسون غبار رجليك، فتعلمين أنّى أنا الربُّ الذي لا يخزى منتظروه» (٢).

وتقول في سفر إشعياء «يؤتي إليك بغني الأم وتقاد ملوكهم، لأن الأمة والمملكة التي لا تخدمك تبيد، وخراباً تخرب الأم... وبنو الذين قهروك يسيرون إليك خاضعين، وكل الذين آهانوك يسجدون لدى باطن قدميك، ويدعونك مدينة الربّ ، ويقول: «يقف الأجانب يرعون غنمكم، ويكون بنو الغريب حراثيكم، وكراميكم، أما أنتم فتدعون كهنة الربّ، تسمون خدام إلهنا، تأكلون ثروة الأم، وعلى مجدهم تتأمرون (٤)، وجاء في «التلمود» أكثر من هذا بكثير، حتى أنهم ليساون أنفسهم مع العزة الإلهية، ومن ثم فإن الدنيا ومن فيها وما فيها ملك يمينهم.

وهكذا تبين هذه النصوص \_ وغيرها كثير \_ أن توراة اليهود المتداولة اليوم، إنما هي من صنع أحبارهم، وأنهم صاغوها لأهوائهم، وتحقيقًا لأغراضهم، وأنها ليست توراة موسى التي أنزلت عليه من لدن علي قدير، فإن شريعة من عند الله لا يمكن أن تقر التفرقة العنصرية بين أفراد الآدميين،

(١) تثنية ٢: ١٣-١٦.

<sup>(</sup>٢) إشعياء ٤٩: ٣٣.

ولا تعرف الفصل بين الإنسان والإنسان، والتمييز بين الألوان والأوطان، فالناس كلهم متساوون في الحقوق والواجبات، لأنهم من آدم، وآدم من تراب ولا فضل لعربي على أعجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود، إلا بالتقوى (١)، يقول سبحانه وتعالى (يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائِل لتعارفوا إنّ الله عليم خبير (٢).

ويقول جدنا ومولانا وسيدنا محمد رسول الله \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ وليس منا من قاتل على عصبية، عليه \_ وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية، وأنه \_ تلا \_ قد خطب يوم فتح مكة المكرمة (رمضان ٨هـ/ ديسمبر ٦٣٠م) فقال: ويا أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم عُبيّة الجاهلية وتعاظمها بآبائها، فالناس رجلان، رجل برتقى، كريم على الله، وفاجر شقى، هين على الله، والناس بنو آدم، وخلق الله آدم من تراب، (٣).

## ويروى كذلك عنه \_ تلك \_ أنه قال: ﴿إِنَّ الله لا ينظر إلى أحسابكم ولا

<sup>(</sup>۱) الهيشمى ، مجمع الزوائد، ٢٦٦/٣؛ تفسير القرطبي، ص ٦١٦٢، (دارالشعب، القاهرة ١٩٦٥، (دارالشعب، القاهرة ١٩٧٠)؛ أبو الحسن الندوى، النبوة والأنبياء في ضوء القرآن، القاهرة ١٩٦٥، ص ٧٧.

<sup>(</sup>۲) سورة الحجرات، آية . ۱۳۰ وانظر: تفسير البيضاوى ۱۱/۲ ؛ تفسير روح المعانى ۱۱۲۰–۱۱۲۰ تفسير (۲) مورة الحجرات، آية . ۱۲۰ وانظر: تفسير البيضاوى ۱۱۲۰ ؛ تفسير المخر الرازى ۱۲۸/۲۸ – ۱۳۹ ؛ تفسير القرطبى، ص ۱۹/۳ – ۱۲۸/۲۳ وانظبرى ۱۹/۳ – ۱۹۶ ؛ تفسير الطبرسى ۱۹/۳ و ۱۹/۳ ؛ تفسير الکشاف ۱۹/۳ و ۱۹/۳ و الفلسرى ۱۹/۳ ؛ تفسير ابن کثير، تفسير القاسمى ۱۹/۳ و انظر: إبراهيم خليل، محمد فى التوراة والإنجيل والقرآن، ص ۲۱۱ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطى، ٣٤١/١٦. (دار الكاتب العربى، القاهرة ١٩٦٧)؛ تفسير ابن كثير ، ٣٦٦/٧، (دار الشعب، القاهرة ١٩٧٢)؛ مجمع الزوائد للهيشمى، ٢٦٦/٣؛ ابن هشام، سيرة النبي على المراد الشعب، القاهرة ١٩٢٨؛ (دارالتحرير، القاهرة ١٢/٢)، (القاهرة ١٩٥٠)؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى، ١٠٣/٢، (دارالتحرير، القاهرة ١٩٦٠)؛ أبو الحسن الدوى، المرجع السابق، ص ٢٧١؛ أحمد حسن الباقورى، مع القرآن، ص ١٩٢٠، (القاهرة ١٩٧٠).

إلى أنسابكم ولا إلى أجسامكم، ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، فمن كان له قلب صالح تخنن الله عليه، إنما أنتم بنو آدم، وأحبكم إليه أتقاكم، وفي رواية : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، (١)، كما يروى عن سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد على، أنه قال لأبي ذر: «انظر: فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود، إلا أن تفضله بتقوى»(٢).

وإذا ما أردنا أن نقدم أدلة على التفرقة العنصرية في توراة اليهود، وعلى أنماط السلوك الإسرائيلي النابع من فكرة «شعب الله المختار»، لكان موضوع الربا أوضح هذه الأنماط، فلقد كان بنو إسرائيل أول من ابتدع الربا في التاريخ، ومن المعروف أنه محرم بين بني إسرائيل، وهو في الوقت نفسه شريعتهم بجاه الآخرين (٣).

ولنقرأ ما جاء عن ذلك في «الوصايا العشر» المشهورة: (لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشته بيت قريبك، لا تشته امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره، ولا شيئًا مما لقريبك (٤).

والنص واضح جداً في تحريم شهادة الزور، والاعتداء على الحرمات، على بنى إسرائيل وحدهم فحسب، أما شهادة الزور على الآخرين، وأما الاعتداء على حرمات الآخرين وممتلكاتهم، فمباحة بحماية الدين ونصوص التوراة (٥)، وسفر التثنية (أو الشريعة) قاطع في تشريعه للربا، لأنه محرم على

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم، كتاب البر، ١٢١/١٦-١٢٢٠ تفسير القرطبي، ٣٤٢/١٦، (القاهرة ١٩٦٧)؛ تفسير ابن كثير ٣٦٥/٧.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٥٨/٠؛ تفسير ابن كثير ٣٦٥/٧، (القاهرة ١٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) عبده الراجحي، الشخصية الإسرائيلية، الإسكندرية ١٩٦٧، ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) خروج ۲۰: ۱٦-۱۷.

<sup>(</sup>٥) يأمر الإسلام المؤمنين به بالعدل والإنصاف بين الأعداء والأولياء على حد سواء، يقول سبحامه وتعالى فيا أيها الذين أمنوا كونوا قرامين لله شهداء بالقسط ولا يَجْرِمنَكُم شَنْقَان قرم على ألاً

إسرائيلى أن يقرض إسرائيلياً بربا، بينما يشرع الربا تشريعاً قاطعاً على غير اليهود(١).

ولنقرأ هذا النص من التوراة «لا تقرض أخاك بربا، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا شيء ما مما يقرض بربا، الأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا، لكى يباركك الرب إلهك، في كل ما تمتد إليه يدك في الأرض، التي أنت داخل إليها لتمتلكها»(٢).

ويبلغ التعصب بكتبة التوراة أشده، حين يقررون أن شعب «كنعان» قد كتب عليه في الأزل أن يكون رقيقًا لبني إسرائيل، وأنه لا ينبغي أن يكون لأفراد هذا الشعب وظيفة ما في الحياة غير هذه الوظيفة، فإن تمردوا عليها أو طمحوا في الحرية، وجب على بني إسرائيل أن يردوهم إليها بحد السيف.

وتقرر أسفار التوراة أن هذا الوضع إنما قد فرض عليهم لدعوة دعاها نبى الله (نوح)، عليه السلم، على كنعان ونسله، ذلك أننا نقرأ في سفر التكوين أن نوحًا قد شرب نبيذ العنب، الذي غرس كرمه بيده بعد الطوفان، فقد وعيه وانكشفت سوأته، فرآه ابنه حام على هذه الصورة، فسخر منه

-

<sup>(</sup>١) عنده الراجحي، المرجع السابق، ص ٥٤.

<sup>(</sup>۲) تثنية ۲۳: ۱۹-۳۰.

وحمل الخبر إلى أخويه (سام ويافث)، ولكن هذين كانا أكثر منه أدبا، فحملا رداء وسارا به القهقرى نحو أبيهما وسترا عورته دون أن يبصرهما، فلما أفاق نوح من خمره أبانا له ما فعله به حام، ومن ثم فقد لعن نوح كنمانا، ودعا على نسله أن يكونوا عبيداً لعبيد أولاد سام ويافث(١).

ونسى هؤلآء اليهود أو تناسوا \_ أو على الأقل جهلوا \_ أن الكنعانيين ساميون \_ لغة وجنسًا \_ وأنهم قد سبقوهم إلى فلسطين، وأن الإسرائيليين إنما كانوا غرباء عليها، يوم أن كان الكنعانيون \_ أصحابها الأصليون \_ يسكنونها منذ الألف الثالثة قبل الميلاد، أضف إلى ذلك أننا لو افترضنا جدلا صحة هذه الرواية، لكان من العدل والمنطق، ألا يصب ذلك النبي الكريم تلك اللعنة الحامية على حفيده البرئ «كنعان»، بل المفروض أن يشنها على ابنه الخاطئ «حام».

وأما لماذا اختار كاتب سفر التكوين كنعان، ولم يختر حام، رغم أنه الخاطئ في ظنه ؟ بل لم اختار حفيده كنعان ليحمل وزر أبيه المزعوم، دون إخوته، الذين تروى التوراة أنهم «كوش ومصرايم وفوط» (٢).

إن الجواب على ذلك سهل وواضح، فالكنعانيون هم المقصودون بأعيانهم لأنهم أصحاب فلسطين التي لبث بنو إسرائيل دهورا يحلمون بها، ويتوقون إلى غشيان مروجها الزاهرة، وجنى زروعها الناضرة، وتتحلب أفواههم شهوة لما تفيض به من لبن وعسل<sup>(٣)</sup>، والتي ما برح سفر التكوين نفسه يعد العدة لذلك، حتى جعلها آخر الأمر منحة إلهية لهم، وأعطى لك ولنسلك من بعدك، أرض غربتك كل أرض كنعان ملكا أبديا، وأكون إلهك، (٤).

<sup>(</sup>١) تكوين ٩: ٢-٢٧؛ علي عبد الواحد وافي، المرجع السابق، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۲) تکوین ۲:۱۰.

<sup>(</sup>٣) عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ١٤-١٥.

<sup>(</sup>٤) تكوين ١٧: ٨؛ وانظر: محمد بيومي مهران، قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة، مجلة الأسطول، العسدد ٦٦، الإسكندرية ١٩٧١، ص ٣-١٥؛ العسدد ٦٧، الإسكندرية ١٩٧١، ص ٥-١٠ العسدد ١٥٠٠.

## (٦) التوراة والحقائق التاريخية

سجل اليهود في كتابهم المقدس (التوراة أو العهد القديم) تاريخهم منذ برأ الله الخليقة، وذرأ البشر، وحتى القرن الثانى قبل مولد المسيح ـ عليه السلام ـ بل إن التوراة إنما سجلت إلى حد ما، كثيراً من الأحداث التاريخية التي وقعت في منطقة الشرق الأدنى القديم، في الفترة فيما بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد، وبخاصة تلك التي تتصل بتاريخ اليهود.

ورغم أن التوراة إنما تمثل مصدراً تاريخياً لا غبار عليه في بعض الأحايين، إلا أنها كانت وماتزال \_ إلى أن يمن الله علينا بمزيد من كشوف حفرية، عن أحقاب ما فتئنا نجهل الوجه الذي كانت عليه \_ ركامات من متناقضات، أو ربما عقداً منظوماً من حلقات متباينات، صحيح أن قد توصل عدة من باحثين إلى التحقق من وقائع عديدة، ولكن الوقائع في حد ذاتها ليست هي التاريخ، إلا أن تتداخل وتترابط فتطرد(١).

إن التوراة \_ ولو كره المفتتنون بها \_ ليست من التاريخ بشيء، وإن سلمنا أنها قد اشتملت عل وقائع لها سند من تاريخ (٢)، ولا يسعنا حتى \_ كما فعل علماء القرن الماضي \_ أن نأخذ بتلك المعطية، من أن الوثيقة التاريخية، إنما تنطوى أساسًا على ما ظن صاحبها أن قد حدث \_ وربما ما ود أن يكون قد حدث \_ وأحيانًا ما يريد لغيره، أن يظنوا أن قد حدث، فإنا لو فعلنا لما وجدنا تفسيرًا منطقيًا لما اشتملت عليه التوراة من تناقضات (٣).

George Mendenhall, Bible History in the Transition in the Bible and the (1) Ancient Near East, p. 37.

John Bright, Modern Study of the Old Testament Literature in the Bible and (7) the Ancient Near East, N.Y., 1961, p. 14.

G. Mendenhall, op.cit., p. 34.

وكدا:

(٣) حسين ذو العقار صرى، توراة اليهود، ص ١٢-١٣ ؛ وكذا:

E.H. Carr, What is History?, New York, 1962, p. 15-16.

وفي الواقع، إن التوراة ليست بوثائق تاريخية، وإنما هي قد تشكلت من واقع تدوينات متعاقبة لأصول من مأثورات قديمة، وإن المأثور \_ بوصفه أصلا قصة محكية تناقلتها ذاكرة الناس جيلا إثر جيل \_ ليخضع لقوانين غير تلك التي تهيمن على الكلمة، إذ تكتب تسجيلا لثاريخ.

صحيح أن التوراة قد استقرت آخر الأمر في صورة من وثيقة مكتوبة \_ فيما بين القرنين الخامس والثاني قبل الميلاد \_ ولكنها أصلا مجموعة من قصص محكى، لم يتهيأ لحرف منها أن يدون فيسجل إلا بعد أحقاب طوال، قد تبلغ ثمانية قرون في بعض أسفار، وعشرة في أسفار أخرى.

ولو أخذنا \_ مثلا \_ قصص الآباء الأولين، ودققنا النظر فيها لوجدنا أنها مجموعة من قصص، لكل طابعها الخاص، ومغزاها المنفرد، بجد إلى وعظ أو قد تنحو إلى سخرية أو ترفيه، لا مخفل بالتزام دقة، ولا تسعى إلى يحقيق، بقدر ما يعنيها التأثير على السامعين، لا روابط بين بعضها البعض، إلا ما ابتدع من بعد، خيوطاً واهية من أنساب واضحة الافتعال، ومن ثم فلا يعول عليها علمياً، محديداً لمواقعها من حيث زمان، أو تنسيقاً فيما بينها من حيث تتابع(١).

ومن ثم، فلا عجب أن يكون الانطباع العام الأول الذي يبقى في نفس قارئ التوراة ككتاب تاريخ، أنها لا تكاد تزيد عن كونها مجموعة من الخرافات والقصص التي صيغت في جو أسطوري حافل بالإثارة، مجاف للعقل، والمنطق، غاص بالمتناقضات، مشبع بالسخف، مفعم بمشاعر العدوان والتعطش إلى الدماء (٢).

J. Bright, op.cit., p. 17-18.

<sup>(</sup>١) حسين ذو الفقار صبرى، المرجع السابق، ص ١٣؛ وكذا: A.Lods, op.cit., p. 159. وكذاه

<sup>(</sup>٢) صبري جرجس، التراث اليهودي الصهيوني، القاهرة ١٩٧٠، ص ٥١.

وعلى أى حال، فما يهم فى هذا الصدد، أن تكون التوراة بعد ذلك كتاباً مقدساً أو لا تكون، فذلك شأن من يريدون أن يروها فى نصها الراهن على هذا النحو أو ذاك، ولكن الذى يهم ألا تكون كتاب تاريخ، يحاول فرض مضمونه على الحاضر والمستقبل ــ كما حاول فرضه على الماضى.

وإذا كان ما يعزى للتوراة من قيمة تاريخية لا يجد له سندا، إلا فيما يزعم لها من قداسة، فالذى لا شك فيه، أن هناك ثمة علاقة بين قيمة التوراة ككتاب تاريخ، وقيمتها ككتاب مقدس، ذلك أنه كلما تدعمت قيمتها ككتاب مقدس، ذلك أنه كلما تدعمت قيمتها ككتاب مقدس، تضاءلت الريبة في صدق ما تضمنته من وقائع، وسهل وصول هذه الوقائع إلى يقين الناس، على أنها من حقائق التاريخ التي لا ينبغي الشك فيها، وقد أدركت اليهودية الصهيونية هذه الحقيقة فأحسنت استغلالها إعلامياً في الغرب المسيحي، لدعم ما زعمت أنه حقها في إنشاء دولة إسرائيل.

ولكن أية قيمة موضوعية تبقى لتاريخ لا يجد سنداً له إلا فيما يزعم لكتاب واحد من قدسية ؟ وهي بعد «قداسة» توجه إليها سهام الريب من أكثر من جانب، وليس بالوسع القول بأنها ترقى إلى فوق مظان الشبهات(١).

ولعل من الأفضل الآن، أن نضرب بعض الأمثلة، وهي ـ بجانب ما ذكرناه من أخطاء تاريخية، عند مناقشة الأسفار الخمسة الأولى المنسوبة إلى موسى عليه السلام ـ كثبرة، منها (أولا) أن سفر التكوين يروى أن إبراهيم الخلبل ـ عليه السلام ـ قد اشترى «مغارة المكفيلة» من عفرون الحثى (٢)، كما يروى كذلك أن «عيسو» قد تزوج من «يهوديت» ابنة «بيرى الحثى»، و«بسمة» ابنة «إيلون الحثى».

<sup>(</sup>١) صيرى حرجس، المرجع السابق، ص ٥٨-٥٩

<sup>(</sup>۲) تکوین ۲۲ ۱ ۲۰

<sup>(</sup>٣) تكوين ٢٦ ٢٦، ٢٦، ٢٦. ١ .٣٠

ومن المعروف تاريخياً أن الحيثيين لم يظهروا في فلسطين على أيام إبراهيم الخليل (١٩٤٠-١٧٦٥م)، وحفيده «عيسو» صحيح أن الحيثيين كانوا على صلة بسورية في عصر الإمبراطورية الحيثية، وأن الجيوش الحيثية على أيام (شوبيلوليوما) (١٣٨٥-١٣٥٠ق.م) قد وصلت إلى دمشق، ولكنها لم تدخل فلسطين نفسها على الإطلاق، ولم توجد بين الدول الحيثية دولة واحدة تقع إلى الجنوب من مدينة (حماة) ولم تكن هذه الأخيرة ضمن أي جزء من أقاليم فلسطين، إذ كانت تفصلها عنها المملكة الآرامية في دمشق، والتي طالما ناصبت الإسرائيليين العداء.

ومن ثم فإن وجود الحيثيين فى فلسطين قبل الغزو الإسرائيلى بقيادة يشوع (فى النصف الأول من القرن الثانى عشر قبل الميلاد) \_ فضلا عن أن يكون ذلك على أيام إبراهيم الخليل \_ إنما يثير مشكلة عجيبة، لم يجد لها النقاد من تعليل، سوى نسبة نصوص التوراة \_ التى تتردد فيها كلمة «بنى حث» و(حيثى)، و(حيثيات) \_ إلا للكاتب الكهنوتى فى العهد التالى للمنفى، ومن ثم فليست بالدليل التاريخى ذو القيمة الكبيرة(١).

ومنها (ثانیا) أن سفر الخروج یقول: «تأخذ الرعدة سکان فلسطین» (۱)، ومن المعروف تاریخیا أن کلمة «فلسطین» (وهی مشتقة من کلمة «برست» Prest أو «بلستیا» نسبة إلی قبائل «البلست»)، لم تطلق علی «أرض کنعان» إلا بعد غزو «شعوب البحر» لمصر وسوریة من جزرهم، علی أیام فرعون مصر العظیم «رعمسیس الثالث» (۱۱۸۲ – ۱۵۱ ق.م) (۳) إذ اشترکت قبائل البلست «الهندو أوربیة» فی الغزو الذی قام به أقوام البحر هؤلاء فی السنة

O.R. Gurney, The Hittites, (Penguin Books), 1969, p. 68-69.

<sup>(</sup>۲) خروج ۱۵: ۱۵.

G. Bonfante, Who Were the Philistines, AJA, L., 1946, p. 251. (٣)

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastics, I, Oxford, 1947, p. 201.

الثامنة من عهد رعمسيس الثالث (حوالي عام ١١٧٤ق.م)(١)، ثم انتهى بالنسبة لهم في معركة بحرية وأخرى برية (٢)، ثم سمح لهم الفرعون بعد ذلك بالإقامة في سواحل سورية الجنوبية في المنطقة ما بين يافا وغزة، وكانت أهم مدنهم غزة وعسقلان وأشدود وعقرون وجت، ثم أطلق اليونان السمهم على كنعان، ومن ثم فقد احتفظ باسم قبائل البلست على فلسطين، وإن كان ذلك لا يرجع إلى أنهم قد أصبحوا غالبية السكان فيها، أو أنهم قد بسطوا نفوذهم عليها جميعًا ولكن ربما لأنهم آخر من نزل بها، وإلى كثرة ترديد التوراة لاسمهم (٣).

وهكذا يبعد العهد بموسى، عليه السلام (القرن الثالث عشر ق.م) عن ظهور هذه التسمية، مما يدل على أن إطلاقها على أيامه إنما كان خطأ تاريخيًا، كما يجعلنا في الوقت نفسه نستبعد أن يكون كليم الله هو صاحب هذا الكلام.

ومنها (ثالثًا) أن سفر التكوين يروى أن سيدنا إبراهيم \_ عليه السلام \_ إنما قد دفن \_ وكذا سارة \_ في مغارة المكفيلة، وقد دار حول ذلك شك كبير، ذلك لأنه منذ القرن الثامن عشر، وحتى القرن الثاني عشر قبل الميلاد، لم يكن لإبراهيم وذريته مقام في غير الجنوب، عند جيرار، أو وراءها جنوبًا، ولم يكن لإبراهيم مقام في حبرون.

W.F. Edgerton and J.A. Wilson, Historical Records of Ramses III, Chicago, (1) 1935, p. 22-27.

<sup>(</sup>٢) محمد بيومى مهران، مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث، ص ١٦٢-١٧٧، ( سالة دكتوراة، الإسكندرية ١٩٦٩)؛ كذا:

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 285-287.

وكذاء

H. Nelson, The Naval Battle Pitures at Medinet Habu, JNES, 4, 1943, p. 45-47. W.F. Edgerton and J.A. Wilson, op.cit., p. 31-55.

<sup>(</sup>٣) فيلب حتى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، ١٩٧/١، (بيروت ١٩٥٨).

ومن ثم فإن الدكتور كامبل إنما يرجح أن إبراهيم لم يدفن في مفارة المكفيلة بحبرون، على مقربة من أورشليم، ولكن الذين انتسبوا إليه تعلقوا بذكرى هذا المدفن، لتسويغ دعواهم في مملكتهم (١) (يهوذا).

ومنها (رابعًا) أن سفر دانيال إنما يروى أن الملك البيلشاصر، بن البوخد نصر، أقام وليمة استعمل فيها أواني الذهب والفضة التي أخذها أبوه من هكيل أورشليم عند استيلائه على المدينة المقدسة في عام ١٨٥ق.م، ثم أنس الملك يدا بشرية تخط على جدران قصره كتابة مستعجمة، فوجل قلبه، واصطكت ركبتاه، فأشارت عليه الملكة أن يفزع إلى دانيال، قائلة (إن الملك نبوخذ نصر أبوك، جعله كبير المجوس والسحرة والكلدانيين والمنجمين،

وجاء دانيال إلى الملك البابلى هادراً يعنف به، لأنه احتسى الخمر فى الآنية المجتلبة من هيكل أورشليم، وقال: إن هذا الخط السحرى المتوهج على الجدار يقرأ هكذا «منا منا تقيل وفرسين»، ثم شرع يفسر هذا بقوله: «منا: أحصى الله ملكوتك وأنهاه، تقيل: وزنت بالموازين فوجدت ناقصاً، فرس: قسمت مملكتك وأعطيت لمادى وفارسى».

ويستطرد سفر دانيال في روايته الله الله ويستطرد سفر دانيال في روايته الله الله الله قتل بيلشاصر ملك الكلدانيين، فأخد المملكة داريوس المادي وهو ابن اثنين وستين سنة (٢٠).

ومن عجب أن التوراة لم تشر ـ حتى مجرد إشارة ـ إلى أن الملك البابلى قد أنكر على دانيال اليهودى جرأته وتطاوله عليه، ولا جبهه إياه بهذا النذير الذى يتهدده هو وبلاده، ولم يفرط عليه فى القول، بل إنه أعلن رضاه عنه وأعلى منزلته ورفع مرتبته، فجعله ثالث ثلاثة فى مملكته (٣).

<sup>(</sup>١) عباس العقاد، إبراهيم أبو الأنبياء، ص ١٢٩.

<sup>(</sup>۲) دانیال ۱: ۱–۳۱.

 <sup>(</sup>٣) يرى بعض شراح التوراة أنه كان ثالث ثلاثة في المملكة لأن بيلشاصر وأباء نبونيد ، إنما كانا يشغلان المكانين الأولين في المملكة. (قاموس الكتاب المقدس، ٩/١٥٥).

وبدهی أن هناك الكثير من العقبات التی تقف حجر عثرة فی قبولنا لروایة التوراة هذه، منها (أ) أن التاریخ البالمی لم یصرف ملكاً یدعی «داریوس المادی» قتل «بیلشاصر» ملك الكلدانیین، بل إن «بیلشاصر» نفسه لم یكن ملكا علی الكلدانیین، ومنها (ب) أن «بیلشاصر» هذا، لم یكن ابناً للملك البابلی «نبوخذ نصر» (٥٠٦-٢٣٥ق.م)، ولا خلیفة له، ذلك لأن ولده وخلیفته إنما كان «أویل مردوخ» (٣٦٥-٣٥ق.م)، ثم خلفه زوج أخته وأحد قواد أبیه «نریجلیسار» (نرجال ـ سار ـ أوصر) (٩٥٥-٣٥ق.م) ثم خلفه ولده «لباشی مردوخ» (٣٥٥ق.م) وكان طفلا، ذبح بعد تسعة أشهر، لیحل محله «نبونید» (٥٥٥-٣٥ق.م) آخر ملوك بابل (١٠).

وهكذا يبدو واضحًا أن (بيلشاصر) ليس ابناً للملك البابلي (نبوخذ نصر) ولا خليفة له، وربما كان \_ فيما يرى بعض الباحثين \_ الابن الكبر للملك (نبونيد) وولى عهده، وربما كان نائباً عنه في الفترة التي قضاها في تيماء (٢) \_ وتقع على مبعدة ١٠٤ كيلاً إلى الشمال من مدينة (العلا) الحالية، ١٦٠ كيلاً إلى الشرق من خليج العقبة \_ بعد أن قام بحملة في العام الثالث من حكمه، استولى فيها على عدة مدن في شمال غرب الجزيرة

<sup>(</sup>۱) طه باقر، مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ۲۱۲، ۲۱۲، (بغداد ١٩٥٥) الجيب ميذائيل، مصر والشرق الأدنى القديم ٤٥٢٤/٥ عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ٥٨، ٦٤- ٢٦ عصيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٦٧ هـ.ج. ويلز، موجز تاريخ العالم، ص ٨٦ (مترجم).

J. Lewy, HUCA, 19, 1945-6, p. 434-450.

<sup>(</sup>۲) , کذا:

J. Flnegan, op.cit., p. 227-228.

R.P. Dougherty, Nabonidus and Belshazzar, New Haven, 1929, p. 105F 1435, A Leo Oppenheim, in ANET, 1966, p. 309, No. 5

العربية، ثم أقام قصراً في تيماء نفى فيه حيناً من الدهر، أصبحت تيماء فيه، وكأنها قد غدت خليفة لبابل(١).

ومنها (ج) أن الذى استولى على بابل إنما كان العاهل الفارسى ومنها (ج) أن الذى استولى على بابل إنما كان العاهل الفارسى وكيروش الثانى، (٥٥٨-٥٣٠ق.م)، إذ استولت جيوشه على المدينة العريقة في ١٢ أو ١٣ أكتوبر من عام ٥٣٩ق.م، وفي ٢٦ من نفس الشهر بدأ الكتاب يؤرخون باسم العاهل الجديد وكيروش ملك العالم، وفي ٢٩ أكتوبر ١٣٥ق.م، دخل كيروش نفسه بابل، وفرشت الورود في طريقه، وعين وجوبرياس، والذى كان قد هرب إلى فارس منذ عشر سنوات، ليعمل في خدمة كيروش ضد قومه البابليين – واليا (ستراب Satrap) على إقليم بابل الجديد، وأعلن كيروش أنه والملك العظيم، الملك القوى، ملك بابل، ملك سومر وأكد، ملك كل أنحاء العالم، (٢).

وهكذا يبد واضحًا أن الذى فتح بابل، إنما كان «كيروش الثانى» وليس «داريوس المادى»، وحتى لو كان «دانيال» يقصد به الملك «دارا الأول» (٥٢٠-٤٨٦ق.م) \_ الذى خلف «قصمبيز الثانى» (٥٢٠-٥٢٢ق.م) بن «كيروش الثانى»، بعد أن تمكن من قتل المدعى «جاوماتا»

<sup>(</sup>۱) محمد بيومى مهران، تاريخ العرب القديم ٢٨٧-٢٧٦/٢، الإسكندرية ١٩٩٤م، وكذا: A. Musil, Northern Nejd, N.Y., 1928, p. 225; C.J. Gadd, The Harran Inscriptions of Nabonidus, AS, 8, 1958, p. 8; S. Smith, BASOR, 1954, p. 53, 88; R.P. Dougherty, op.cit., p. 106-107.

<sup>(</sup>۲) محمد بيومي مهران، حركات التحرير في مصر القديمة، ص ٣٤٣-٣٤٣، (دار المعارف، القاهرة ١٩٧٦)؛ وكذا:

R.A. Parker and W.H. Dubberstien, Babylonias Chronology 626B.C. - AD46, 1942, p. 11.

A.T.Olmstead, History of the Persian Empire, Chicago, 1970, p. 50-51. وكذا: R.Ghirshman, Iran, (Penguin Books), 1954, p. 113-132.

الماجى، والقبض على أنصاره فى ٢٩ سبتمبر من عام ٢٢٥ق.م(١) \_ فمن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن «بابل» إنما قد سقطت فى أيدى الفرس على أيام «دارا الأول»، بل وقبل بداية حكمة بحوالى سبعة عشر عاماً (أكتوبر ٥٣٩ \_ سبتمبر ٢٢٥ق.م)

ومنها ( د ) ذلك الخطأ في رواية دانيال، من أن الكلدانيين قد كلموا الملك بالآرامية (٢) (ويعنى اليهودية) فليس من طبائع الأشياء أن يتحدث أهل بابل إلى ملكهم بلسان اليهود، ومنها (هـ) أن «داريوس» لم يكن ابن «أحشويروش» كما تقول التوراة في سفر دانيال (٣) \_ وإنما هـو ابون «هستاسبس»، وهو أمير من الأسرة الملكية في فارس \_ وأن «أحشويروش»، والمعروف باسم «أكزركسيس» هو ولده وقد خلفه على عرش فارس باسم «أكزركسيس الأول» (٤٨٤-٤٢٤ق.م)، ومنها (و) أن «داريوس المادي» (دارا الأول) لم يكن في الثانية والستين من عمره \_ كما تقول التوراة (٤) عندما تولى العرش، وإنما كان في الثامنة والعشرين، ذلك لأنه مات في نوفمبر من عام ٤٨٦ق.م، وهو في الرابعة والستين من عمره، وبعد أن حكم نوفمبر من عام ٤٨٦ق.م، وهو في الرابعة والستين من عمره، وبعد أن حكم نوفمبر من عام ٤٨٤ق.م، وهو في الرابعة والستين من عمره، وبعد أن حكم نوفمبر من عام ٤٨٤ق.م، وهو في الرابعة والستين من عمره، وبعد أن حكم

M.Noth, op.cit., p. 311.

وكذا:

(1)

R.A. Parker and W.H. Dubberstien, op.cit., p. 12.

وكذا:

G.G. Camerou, Darius and Xerxes in Babylonia, AJSL, LV(1), 1941, p. 315F.

A.T. Olmstead, Darius and His Behistun Inscription, AJSL, LV, 1938, p. 394.

- (٢) دانيال ٤/٢.
- (٣) دانيال ٩:١.
- (٤) دانيال ٥: ٢١.

G.G. Cameron, op.cit., p. 619.

(0)

R.A. Parker and W.H. Dubberstien, op.cit., p. 14.

٠ کذ١٠

ومنها (خامسًا) ذلك الخطأ التاريخي الذي جاء في سفر التكوين، بشأن وصف (فوطيفار) بأنه (خصى فرعون رئيس الشرطة) (۱)، ولست أدرى كيف دار في خلد كاتب نص سفر التكوين هذا في التوراة، بأن رئيس الشرطة المصرية إنما كان خصيًا (۲)، أو لم يكن دافعًا له في دحض هذه الفرية \_ في نظر كتبة التوراة، ومن لف لفهم \_ أنه كان زوج أجمل سيدة في البلاد.

ولكن ما الحيلة، وصاحب سفر التكوين، يرى أن حاشية القصر الملكى كلها من الخصيان، حتى لنجده إنما يصف رئيس سقاة الفرعون ورئيس الخبازين في قصره بأنهما من الخصيان، إذ يقول «فسخط فرعون على خصية رئيس السقاة، ورئيس الخبازين، (٣).

وفى الواقع، إن ذلك أمرا، ما اعتدناه فى مصر الفراعنة، وما حدثنا تاريخها به، وإنما ذلك رأى يهود الأسر البابلى، حين كتبوا توراتهم على ضفاف الفرات فى القرن السادس قبل الميلاد، متأثرين بكل الحضارات القديمة التى شاهدوها، أو التى عاشوا فى ظلالها من ناحية، وبحقدهم الأعمى على مصر من ناحية أحرى، حتى أعماهم عن حقائق التاريخ، فجعلوا كل رجال البلاط المصرى من الخصيان.

ومنها (سادساً) ما جاء في سفر التكوين من أن الصديق ـ عليه السلام ـ إنما قد «أمر عبيده الأطباء أن يحنطوا أباه، فحنط الأطباء إسرائيل، وكان

<sup>(</sup>١) تكوين ٣٩: ١.

<sup>(</sup>۲) من عجب أن هذه الأكاذيب اليهودية قد انتقلت إلى بعض كتب التفسير . (انظر : تفسير القرطبي، من ١٩٨٩ ، تفسير الطبري ١٩/١٦) . وإن رفضتها جمهرة المفسرين (انظر: تفسير القرطبي، من ١٩٧١ ، تفسير المعاني ٢٠٧/١٢ ، تفسير المنار ٢٧٢/١٢ ، مؤتمر تفسير سورة يوسف ٢٧٢/١١ ، ١٠٥-٤٠٠ ، قارن ٢٠٥/١ ) .

<sup>(</sup>۳) تكوين ۲/٤٠.

له أربعون يومًا، لأن هكذا تكمل أيام المحنطين»(١)، وهذا في الواقع خطأ ذلك لأن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يومًا ـ وليس أربعين يومًا ـ على أرخص الأنواع، ولأفقر الناس، وأن هناك أنواعاً ثلاثة من التحنيط، وهي ـ إن اختلفت في المواد المستعملة، أو في كيفية التحنيط ـ فإنها إنما تتفق جميعًا، على أن مدة التحنيط إنما كانت سبعين يومًا(٢).

ومنها (سابعًا) ما درج عليه سفر التكوين من إطلاق لقب «فرعون» على ملك مصر، أثناء سرده لقصتى إبراهيم ويوسف، عليهما السلام، دون أن يضيف اسماً آخر إلى لقبه هذا(٢).

ويرى الأستاذ حبيب سعيد أن هذه إنما كانت هى العادة المتبعة فى القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميلاد، أما فى عهد «سليمان» (٩٦٠ - ٩٦٠ ق.م) فقد جرت العادة أن تضاف كلمة «ملك مصر» إلى لقب «فرعون»، أو اسم فرعون نفسه (٤) \_ كما فى سفر الملوك الأول (٥).

والرأى عندى أن الأمر غير ذلك تمامًا \_ كما سوف نرى حالا \_ وإن كان من الأفضل هنا، أن نشير \_ قبل أن نتعرض للقب «فرعون» بالمناقشة \_ إلى أن القرآن الكريم إنما قد حرص في سرده لقصة يوسف الصديق، عليه السلام الذي عاش في مصر على أيام الهكسوس(٢) \_ على أن يلقب حاكم

<sup>(</sup>۱) تکوین ۵۰: ۲-۳.

<sup>(</sup>۲) بخيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ٤٧٨/٤، (الإسكندرية ١٩٦٦)؛ حسن كمال ، الطب المصرى القديم ، ٥٧٠/٢، (القاهرة ١٩٦٤)؛ هيرودوت يتحدث عن مصر ، ترجمة : محمد صقر خفاجة، ومراحمة وتقديم: أحمد بدوى، ص ١٩٢-١٩٨، (القاهرة ١٩٦٦)؛ بول غليونجى، طب وسحر، ص ١٤٤، (القاهرة ١٩٦٠)؛ بول غليونجى، زينب الدواخلى، الحضارة الطبية في مصر القديمة، ص ٣٢، (دار المعارف، القاهرة ١٩٦٥).

<sup>(</sup>٣) تكوين ١٢: ١٤- ٠٠ ، ٣٩:١ ، ٠٤: ٢- ١١، ١١: ٦١، ٢١: ١٥ ، ١٧؛ ١- ٢١، ٠٠: ٤-٧.

<sup>(</sup>٤) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٧٦.

<sup>(</sup>٥) ملوك أول ١٦:٩

<sup>(</sup>٦) انظر عن عصر يوسف الصديق محمد بيومي مهران، إسرائيل ـ الكتاب الأول ـ التاريخ، ص ٢٤٩ - ١٠٥١، (الإسكندرية ١٩٧٨).

مصر الذي عاصره بلقب «الملك» (١) بينما حرص على أن يلقب حاكم مصر الذي عاصر موسى الكليم، عليه السلام، بلقب «فرعون»(٢).

ومن المعروف تاريخيا أن كلمة «فرعون» في صيغتها المصرية «بر - عو» أو «بر - عا»، إنما كانت تعنى - بادئ ذى بدء - «البيت العالى» أو «البيت العظيم» (٣)، وهي طريقة من الطرائق الكثيرة التي كانت تشير إلى القصر الملكي وليس إلى ساكنه - ثم حدث خلال عصر «تحوتمس الشالث» (أو فرعون) إنما بدئ في إطلاقه على الملك نفسه.

وانطلاقًا من هذا، فإن إطلاق كلمة أو لقب «فرعون» على ملك مصر قبل عصر «تحوتمس الثالث» إنما يعد خطأ في تسلسل تواريخ الأحداث (٤)، حيث أصبحت لفظة «فرعون» تعبيرًا محترمًا، يقصد به الملك نفسه منذ هذه الفترة من عصر الأسرة الثامنة عشرة (٥٧٥ -١٣٠٨ ق.م)

وعلى أى حال، فإن استعمال لقب «فرعون»، إنما يبدو مؤكدا منذ أيام «إخناتون» (سير ألن جاردنر» - أيام «إخناتون» (المعلم الحجة في اللغة المصرية القديمة - إلى أن هناك خطاباً من عهد «إخناتون» استعمل فيه لقب «فرعون» بالنسبة إلى ملك مصر (أى إخناتون)، ثم سرعان ما أصبح لقب «فرعون» منذ الأسرة التاسعة عشرة

<sup>(</sup>١) سورة يوسف ، آية : ٤٣، ٥٤.

<sup>(</sup>۲) انظر: سورة البقرة ، آية : ۶۹-۰۰؛ سورة الأعراف، آية : ۱۰۳-۱۰۶، ۱۰۹، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۷ ، ۱۲۳، ۱۲۳، ۱۲۳؛ سورة الإسراء، آية: ۱۲۷، ۱۲۰، ۱۳۷، ۱۲۰؛ سورة طه، آية : ۶۷؛ سورة طه، آية : ۶۲، ۲۵، ۲۰، ۷۷، ۷۷، وهكذا.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٢، ص ٣٠-٣١.

Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 52.

John A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, p. 102.

(١٣٠٨-١٣٠٨ ق.م) وما بعدها يستعمل في بعض الأحيان كمرادف لكلمة وجلالته، ومن هذا الوقت أصبحنا نقرأ، خرج فرعون، واقال فرعون... وهكذاه(١).

ومن ثم فإنه يبدو لى أن القرآن الكريم، إنما أراد أن يفرق بين حاكم مصر الأجنبى فى أيام يوسف على عصر الهكسوس<sup>(٢)</sup>، وبين حاكم مصر الوطنى على أيام موسى، فأطلق على الأول لقب «ملك»، وعلى الثانى لقب «فرعون»، وهو اللقب الذى كان يطلق على ملوك مصر وقت ذاك، هذا فضلا عن أن ذلك إنما هو من إعجاز القرآن الذى لا إعجاز بعده.

وإذا ما عدنا إلى التوراة، لوجدنا أن الحقائق التاريخية إنما تقف ضد ما جاء فيها بشأن لقب «فرعون» ذلك لأن التوراة إنما تستعمل هذا اللقب، حين يجب أن تستعمل لقب ملك، وذلك في الفترة السابقة للأسرة الثامنة عشرة المصرية، وفي نفس الوقت إنما هي تستعمل لقب (ملك» حين يجب أن تستعمل لقب (ملك» حين يجب أن تستعمل لقب (فرعون» وذلك منذ الأسرة الثامنة عشرة، وما بعدها.

ومنها (ثامناً) ما جاء في سفر التكوين من أن يوسف عليه السلام، إنما قد أسكن أباه وإخوته في أرض رعمسيس (٣)، وهذا خطأ تاريخي، ذلك لأن كلمة (رعمسيس، لا تستعمل قبل الأسرة التاسعة عشرة (١٣٠٨–١٣٠٥) أي الماق.م) وليس منذ عصر الهكسوس (حوالي ١٧٢٥–١٥٧٥ ق.م) أي عصر يوسف الصديق، عليه السلام.

ومنها (تاسعًا) ما جاء في التوراة من أن (هوشع) (٧٣٣-٧٣٤ق.م) ملك إسرائيل، قد أعلن العصيان \_ بل والثورة \_ على (شلمنصر الخامس)

Sir Alan Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, p. 75.

<sup>(</sup>٢) انظر : محمد بيومي مهران، حركات التحوير في مصر القديمة، ص ١١٩-١٢٣.

<sup>(</sup>٣) تكوين ١١:٤٧.

(٧٢٧-٧٢٧ق.م) ملك أشور، وأنه قد «أرسل رسلا إلى «سوا» ملك مصر، ولم يؤد جزية إلى ملك أشور، حسب كل سنة (١١).

ومن المعروف تاريخيا أنه ليس هناك ملك في هذه الفترة من تاريخ مصر يحمل اسم (سوا) So، ومن هنا حاول بعض الباحثين أن يقرنوا هذا السرسوا) بد (سيبه) (تورتان مصر Turtan of Egypt) الذي تشير إليه حوليات العاهل الأشوري (سرجون الشاني) (۷۲۲-۵۷ق.م) بأنه خرج من (ربيحو) Rapihu (وهي رفح المصرية على مقربة من حدود فلسطين) مع (هنو) ملك غزة، لكي يقوما بمعركة حاسمة، وكان (هنو) قد هرب في عهد (بجلات بلاسر الثالث) (۷۲۵-۷۲۷ق.م) إلى مصر(۲).

ويرى «سير ألن جاردنر» أنه ليس من الممكن أن يكون «سوا» أو «سيبه» من الناحيتين اللغوية والتاريخية الملك الأثيوبي «شبكو» (مرح ١٦٥-١٩٥٥)، ومن ثم فهذه \_ في أغلب الأمر \_ أسماء قواد (٣)، وذلك لأن الاسم (سوا» لا يمكن أن يكون (شبكو»، كما أن (شبكو» نفسه لم يحكم مصر إلا في حوالي ٧١٥ق.م (أو ٢١٧ق.م)، وأن طلب المساعدة إنما تم قبل ذلك بعقد من الزمان، في حوالي عام ٧٢٥ق.م (٤٠).

ويرى (أوسترلى) أنه واحد من أمراء الدلتا(٥)، بل ربما .. فيما يرى

ملوك أول ١٧: ٤ –٥.

A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 341-2. (٢)

A. Leo Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, ANET, 1966, p. 283.

A.H. Gardiner, op.cit., p. 342.

K.A. Kitchen, The Third Intermediate Period in Egypt, Oxfrod, 1972, p. 373. (£)

W.O.E. Osterley, Egypt and ISrael, In the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. 228. (a)

جيمس هنرى برستد (١)، وهوجرفنكلر، وغيرهما(٢) \_ كان حاكمًا لولاية اموصرو، والتى تقع فى شمال بلاد العرب، وتحمل اسمًا مشابهًا لاسم مصر.

ويرى «كتشن» أن طلب «هوشع» ملك إسرائيل في عام ٧٧٥ق.م، مساعدة «سوا» ملك مصر للبيلة لرواية سفر الملوك الثاني (٣) لينما تقع في عهدود أوسركون الرابع» (٧٣٠-٧١٥ق.م) ملك تانيس وبوباسته (من الأسرة الثانية والعشرين) و«أيو بوت الثاني» ملك «لينتو بوليس» -٧٢٧/٧٢٨ (من الأسرة الثالثة والعشرين)، و«تف تخت» (٧٢٧/٧٢٨ -٧٧ق.م) ملك سايس (من الأسرة الرابعة والعشرين)، وأن كل الأسس التاريخية والجغرافية والنصية والسياسية، بجعل من «أوسركون الرابع» أفضل المرشحين لأن يكون «سوا» (٤).

ويدل لقب «سوا» هذا واسمه، على أنه ليس هو «سيبه»، وتورتان مصر (قائد جيش مصر)، الذى ذكرته حوليات سرجون الثانى ملك آشور في عام (٥٠٥ ، فقائد الجيش ليس هو الفرعون، فضلا عن أن اسم هذا القائد

J.H. Breasted, A History of Egypt, From the Earliest Times to Persian Con-(\) quest, N.Y., 1946, p. 549.

Von Bissing, RT, 34, 1912, p. 125F. (Y)

وكذا:

A.T. Olmstead, Western Asia in the Days of Sargon of Assyria, 1908, p. 56 70, No. 34F.

(٣) ملوكتان ١٧؛ ٤؛ وكذا: (٣) K.A. Kitchen, op.cit., p. 182, 372, 373

K.A. Kitchen, op.cit., p. 182. (1)

(۵) انظر: D.D. Luckenbill, op.cit., II, No. 55.

وكدا

A.L. Oppenheim, Babylonian and Assyrian Historical Texts, ANFT, 1966, p. 285. إنما يقرأ Ree، وليس «سيبه» Sibie(١)، وأخيراً فإن النص العبرى لن يقرأ «وزير مصر» كما اقترح البعض(٢).

ويعارض (كتشن) كذلك في أن يكون (سوا) هو (أيوبوت الثاني)، وأما (تف نخت) فهناك من يقترحه على أساس أن فترة حكمه كملك (٢٢٧/٧٦٨-٢٧٧ق.م) تتناسب والحادث موضوع المناقشة (٣)، كما أن هناك من يقترح (٤) توحيد الكلمة العبرية (سوا) Sewe بـ Sow، وتفسر على أنها الأصل للاسم الحورى Si-ib للملك (تف نخت)، إلا أن ذلك خيالا واسعا، كما أنه غير مقبول بصفة عامة، هذا فضلا عن أن الحكام والكتاب الأجانب لا يشيرون إلى الفراعين المصريين إلا بأسمائهم التي ترد في خراطيشهم وفي العصر المتأخر (من الأسرات ٢٢ إلى ٢٦) بأسمائهم الشخصية فحسب، ومن ثم فإن (سوا) لا يمكن أن يكون (سيبه) (٥).

وهناك من يقترح أن يقرأ نص سفر الملوك الثانى (١٧: ٤) «أن يوشع قد أرسل رسلا إلى سايس، إلى ملك مصر»، ومعنى هذا أنه ترك الملك «تف نخت» دون أن يسميه (٢)، وأن «تف نخت» كان أقوى من كل من «أوسركون الرابع» و«إيو بوت الثانى»، ورغم أن ذلك ربما كان صحيحا إلى حد ما، فإن إمارة «تف نخت» إنما تقع في غرب الدلتا، فضلا عن أنها ليست أكبر بكثير من المساحة التي كان يحكمها «أوسركون الرابع» كوريث للأسرة الثانية والعشرين (٧).

R.Borger, JNES, 19, 1960, p. 49-53. (1)
S. Yeivin, VI, 2, 1952, p. 164-168. (7)
K.A. Kitchen, The Third Intermediate period in Egypt, Oxford, 1972, p. 373. (7)
Ramadan Sayed, VI, 17, 1967, p. 116-118. (2)
K.A. Kitchen, op.cit., p. 373. (6)

H. Goedicke, BASOR, 171, 1963, p. 64-66.

K. A. Kitchen, op.cit., p. 373. (V)

وأما عن محاولة معاملة «سايس» مع «تف نخت»، فهناك عقبات كؤود تقف أمامها، منها (أ) أننا نجد من الناحية الجغرافية أن «سايس» بعيدة جداً بدرجة لا تسمح لـ «تف نخت» بتقديم العون لملك إسرائيل، ومنها (ب) أن قراءة «سوا» في نص الملوك الثاني (١٧: ٤) على أنها «سايس» تتطلب تنقيحًا في النص لا مبرر له، بل ليست هناك حاجة إلى ذلك مطلقًا، ذلك لأن «سوا» اسم شخص، و«سايس» اسم مكان.

ومنها (ج) أن هناك تحالفًا قائمًا (منذ أوسركون الثانى وتكلوت الثانى) بين ملوك الأسرة الثانية والعشرين والعبرانيين، ولم تكن إمارة سايس معروفة حتى تلك اللحظة في البلاط الإسرائيلي(١).

ومنها (هـ) أن الأنبياء العبرانيين في تلك الأيام، إنما كانوا يهاجمون بعنف أولئك الرسل الذين كنوا يذهبون إلى شرق الدلت<sup>(۲)</sup>، وليس إلى سايس البعيدة فالنبي إشعياء (٧٣٤–١٨٠ق.م) يعلن أن رؤساء صوعن<sup>(٣)</sup> أغبياء أغبياء أن مصر، ولم يسألوا فمي ليلتجئوا إلى حصن فرعون، ويحتموا بظل فرعون، وذلك «لأن

K. A. Kitchen, op.cit., p. 373-4.

Ibid., p. 374.

<sup>(</sup>٣) صوعن: هي العاصمة المصرية القديمة وزعنت؛ واسمها المتأخر وجعن؛ (أو زعنتي)، وأما اسمها اليوناني فهو وتانيس؛ ، وقد أطلقت عليها التوراة اسم وصوعن؛ وهي الآن وصان الحجر، ، وتقع على معدة ٢٠ كيلو مترا إلى الجنوب من مدينة المنزلة الحالى، وعلى مبعدة ١٤ كيلو مترا إلى الشمال الشرقي من وتل فرعون؛ (نبيشة)، وقد قام بعمل حفائر في الموقع على التوالى كل من وأوجست ماريبت؛ (١٨٨١-١٨٨١م) ووفنلدرز بترى؛ (١٨٥٣-١٩٤٢م) ووبير مونتيه؛ على التوالى:

A.H. Gardiner, Ancient Egyptian Onomastica, II, Oxford, 1947, p. 199-200.

<sup>(</sup>٤) إشعياء ١٩: ١٩

<sup>(</sup>٥) إشمياء ٢٠٣٠

رؤساءه صاروا في صوعن، وبلغ رسله إلى حانيس (١)، وهكذا يؤكد النبي المعبراني، في القرن الثامن قبل الميلاد \_ عدم جدوى التحالف مع فرعون، وقد كان هذا الفرعون ومستشاروه في «تانيس» \_ والتي كانت في الغالب عاصمة مصر، فيما بين الأسرتين الحادية والعشرين والخامسة والعشرين وليس في «سايس» عاصمة «تف نخت».

ومنها أخيرا (و) أنه ليس هناك من هو أكثر ملاءمة من (أوسركون الرابع) ملك تانيس وبوباسته في فيما يرى كتشن (٢) ومع ذلك لم يستطع أن يقدم لنا ملكا يحمل اسم (سوا) الذي جاء اسمه في التوراة، من بين ملوك مصر، على وجه اليقين.

ومن الأخطاء التاريخية في التوراة (عاشراً) ما يرويه سفر الملوك الأول من أن (يربعام) ملك إسرائيل (٩٢٢-٩٠٥.م) قد (بني شكيم في جبل أفرايم وسكن بها (٣)، ولعل المقصود بذلك أن (يربعام) إنما قد نظم مدينة (شكيم) وهي تل بلاطة على مقربة من (نابلس الحالية)، كمدينة ملكية، فالمدينة مطبقًا لرواية التوراة نفسها \_ إنما هي أقدم من الملك (يربعام) بآلاف السنين، وقد زارها إبراهيم الخليل عليه السلام، في زيارته الأولى لكنعان، قادمًا من حران وبني هناك مذبحًا للربًّ أو قل محرابًا لعبادة الله الواحد الأحد \_ حيث نزل هناك في مكان (بلوطة مورة) بين جبل عيبال وجرزيم (٤).

(7)

في شرق المعياء ٣٠؛ ٤٤ وأما وحانيس، فربما كانت مدينة وهيراقليوبوليس، Heracleopolis في شرق (١) إشعياء ٣٠؛ كانت Herakleous Mikra Polis في منتصف الطريق بين تانيس وبلوزيوم. انظر: A.H. Gardiner, Onom II, 1947, p. 176.

A.H. Gardiner JEA, 50, 1964, p. 94.

وكذا:

K.A. Kitchen, op.cit., p. 374.

<sup>(</sup>٣) ملوك أول ١٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٩: ٦-٧.

هذا فضلا عن أن سفر القضاة، إنما يشير إلى أن القوم من أهل شكيم إنما قد اجتمعوا في مدينتهم، وهناك المجعلوا أبيمالك ملكاً عند بلوطة النصب التي في شكيم، (١)، هذا إلى أن سفر الملوك الأول نفسه \_ وفي نفس الإصحاح الثاني عشر \_ قد سبق أن أخبرنا أن قبائل إسرائيل قد اجتمعت في شكيم لاختيار الرحبعام، بن اسليمان، ملكاً عليهم بشروطهم (٢).

ومنها (حادى عشر) ما جاء فى التوراة فى سفرى الملوك الأول، والأخبار الثانى من أن سيدنا سليمان عليه السلام قد بنى مدينة تدمر فى البرية (٣) والأمر كذلك بالنسبة إلى المؤرخ اليهودى ويوسف بن متى (٤).

وليس هناك من شك في أن وجهة النظر هذه خاطئة، ذلك لأن مدينة «تدمر» (٥) إنما قد ذكرت في الوثائق الآشورية منذ أيام الملك الآشوري «بخلات بلاسر الأول» (١١١٦ – ١٠٩٠ق.م)، في صورة «تدمر أمورو» (٢)،

M.Noth, op.cit., p. 226-227.

(٢) ملوك أول ١٢: ١-١١، وكذا:

(٣) ملوك أول ٩: ١٨؛ أخيار أيام ثان ٨: ٤.

El, II, p. 1020.

E.Dhorm, Palmyre dans les textes Assyriens, KB, 1924, p. 106.

F. Hommel, ZDMG, XIIV, 547.

(٥) تقع تدمر على مبعدة ١٠٠ كيلو متراً من حمص، ١٥٠ كيلو متراً إلى الشعال الشرقي من دمشق، في منتصف المسافة تقريبًا بين دمشق والفرات، وأما اسم وتدمر، فهو النطق الآرامي لكلمة وتتمر، العربية، ومعناها المدينة التي يكثر فيها التمر والنخيل، وإن كنا على غير يقين من اشتقاق كلمة وتدمر، وربما كان لها صلة بكلمة وتدمورتا، السريانية، ومعناها ويمجب من، (حسن طاظا، الساميون ولغتهم، ص ١١٥؛ فيلب حتى، تاريخ سورية ولبنان وفلسطين، مسران، تاريخ العرب القديم، ١١٠٤ كا ١١٠٤، (الإسكندرية EB, 17, p. 161.

E. Dhorme, op.cit., p. 106; EB, 17, p. 161; EL III, p. 1020; D.D. Luckenbill, (3) op.cit., p. 287-378.

<sup>(</sup>۱) قضاة ۱: ۲، ۲۰–۲۱.

أى قبل أن يولد سليمان نفسه، وبفترة تسبق ما دون في التوراة بشأنها، بأكثر من سبعة قرون.

ومن هنا فقد رأى العلماء أن الرواية التى تذهب إلى أن سليمان هو الذى بنى تدمر، إما أنها أرادت أن تعظم من شأن مملكة إسرائيل كجادة الروايات اليهودية \_ وكأن مكانة النبى الكريم لا تتأتى إلا ببناء المدن، واتساع مملكته \_ وليست برسالته السماوية \_ ومن ثم فقد نسبت إليه بناء هذه المدينة التى تقع فى منطقة بعيدة عن حدود دولته إسرائيلة (١)، وإما أن هناك خطأ وقع فيه كاتب الحوليات العبرانى حين خلط بين «ثامار» التى أسسها سليمان، وهى موضع جاء ذكره فى سفر حزقيال (٢)، ويقع إلى الجنوب الشرقى من «يهوذا»، وإن كنا لا ندرى موقعه الآن على وجه التحقيق (٣)، وربما كانت الشهرة التى اكتسبتها «تدمر» على أيام كتبة الأسفار العبرانيين وربما كانت الشهرة التى اكتسبتها «تدمر» على أيام كتبة الأسفار العبرانيين الكريم.

وانطلاقًا من هذا كله، فقد ذهب كتبة الأسفار هؤلاء إلى أن المدينة التي بناها سليمان، ليست هي «ثامار»، وإنما هي «تدمر»، والتي كانت مدينة عامرة بسكانها، وذات شهرة في مجاوراتها، فيما بين عامي ٢٠٠ و ٢٠٠ق.م(٤).

ومنها (ثاني عشر) ما جاء في التوراة \_ في سفر يوئيل \_ من أن الربُّ

وكذا:

<sup>(</sup>۱) فيلب حتى، المرجع السابق، ص ؛ جواد على، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، الجزء التحريب المرب قبل الإسلام، الجزء الثالث، بيروت ١٩٦٩، ص ٧٧؛ وكذا:

J. Hastings, op.cit., p. 889.

<sup>(</sup>٢) حزقيال ٤٧: ١٩.

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدس ٢٨٢/١، (بيروت ١٩٩٤)؛ جواد على، المرجع السابق، ص ٧٧.

<sup>(</sup>٤) جواد على، المرجع السابق، ص ٧٧؛ وكذا:

F. Altheim and R. Stichl, Die Araber in der Alten welt, Berlin, 1964, p. 344.

J. Hastings, op.cit., p. 889.

بعد أن يرد سبى يهوذا، سوف يجمع كل الأم فى «وادى يهوشاقط(۱) لحاكمتهم على ما فعلوه بإسرائيل(۲)، لأن من يمس إسرائيل، إنما يمس حدقة عين ربّ الجنود(۲)، أو حكما يرى الأستاذ حبيب سعيد أن هناك حرباً عظمى سوف تنشب، تتجمع فيها كل شعوب الأرض للهجوم على أورشليم ولكن الله يتدخل ويهزم هذه الشعوب في وادى «يهوشافط»(٤).

وفى الحقيقة أن التاريخ لا يذكر واديًا باسم «وادى يهو شافط»، ومن هنا تسقط قيمة النص تاريخيًا، أوعلى الأقل، أن ما جاء به لا يعدو أن يكون مجرد أسطورة.

ويبدو أن ميل رواة أسفار الكتاب المقدس إلى الأسطورة، لم يقتصر - كما يقول أستاذنا الدكتور حسن ظاظا(٥) \_ على ما يتعلق بهم وحدهم، بل تعدى ذلك إلى أصل السكان في فلسطين، فجعلوا لهم أنما بائدة تصوروا أنهم كانوا عمالقة ومردة، وأنهم كانوا شعوباً وقبائل لها أسماء تميزها، ذكروا منها : «النفليم» و«الإيميم» (٢) و«الرفائيم» (٧) و«السزوزيم» و«الزمزميم» (٨) و«العناقيم» (٩)

<sup>(</sup>۱) لا يمرف أحد موضع (وادى يهو شافط) ثم ظهر فى القرن الرابع الميلادى رأى بأنه وادى قدرون شرقى أورشليم ، مقابل جبل الزيتون غرباً أو وادى الربابة جنوبى المدينة . (قاموس الكتاب المقدس ١٠٩٥/٢)

<sup>(</sup>۲) يوئيل ۳: ۲۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) زكريا ٢ : ٨.

<sup>(</sup>٤) حبيب سميد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٥) حسن ظاظا، الساميون ولعاتهم، ص ٦٩-٧٠.

<sup>(</sup>٦) انظر: تكوين ١٤: ٥-٧؛ تثنية ٢: ٩-١١؛ قاموس الكتاب المقدس ١٤٥/١.

<sup>(</sup>۷) الطر · تكوين ۱۶: ۵، ۱۵: ۲۰: تثنية ۲: ۱۱، ۲۰، ۳۰ يشوع ۱۵: ۸، ۱۷: ۱۵، ۱۸: ۱۸: ۱۹: ۱۸ مسموئيل ثان ۲۱: ۲۱، ۲۳: ۲۳: ۱۹: (شعباء ۱۷: ۵؛ قاموس الكتاب المقدس ۲۰۷۱.

<sup>(</sup>٨) تكوين ١٤: ٥؛ تشية ٢٠٠٢؛ قاموس الكتاب المقدس ٤٣٣/١.

<sup>(</sup>٩) يشوع ١١، ٢١، ١١، ١٥؛ عدد ١٣: ٢٨؛ قاموس الكتاب المقدس ٧٧/١، ٦٤٢.

ويلاحظ الرنست رينان أن هذه الظاهرة إنما كانت فاشية في طفولة جميع الشعوب المستقرة المتحضرة، إذ تتخيل الإنسانية الهمجية الأولى على شكل بشر لهم أجساد خرافية في الطول والعرض، ولهم قوة وبأس على مستوى هذه الخرافات والأساطير(١).

ومنها (ثالث عشر) تلك الأساطير التي جاءت في سفر التكوين بشأن قصة حصن بابل، وكيف قدمت التوراة فيها تفسيراً ساذجاً غير علمي لاختلاف اللغات والأجناس، ذلك أنها تروى أن الله، سبحانه وتعالى، قد رأى سلالة الناجين من الطوفان يبنون برجاً بغية الوصول إليه في علياء سمائه، وكانوا يحسبون السماء أشبه بلوح زجاجي يعلو على الأرض بضع مئات من الأمتر، فخشي شرهم واحتاط لنفسه، فهبط الأرض وبلبل ألسنتهم فتفرقوا شذر مذر، ومن ثم فقد «كفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعى اسمها بابل، لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض، ومن هناك بددهم الرب على

ومنها (رابع عشر) ما جاء في سفر التكوين بشأن «قوس قزح»(٣) التى تظهر في الأفق غب المطر، بأن الله سبحانه وتعالى إنما قد أنشأها لتكون تذكرة له، بألا يعود إلى إغراق الأرض أبدا، «وضعت قوسى في السحاب، فتكون علامة ميثاق بيني وبين الأرض، فيكون متى أنشر سحاباً على الأرض

Ernest Renan, Histoire Generale et Systeme Compare das Langues Semitique, Paris, 1855, p. 99.

<sup>(</sup>١) حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٧٠؛ وكذا:

<sup>(</sup>٢) عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ٤٤؛ وكذا: ﴿ اللهُ عَمَامُ الدين حَفْنِي ناصف، المرجع السابق، ص ٤٤؛ وكذا:

<sup>(</sup>٣) ينشأ وقوس قزح، في السماء أو على مقربة من مسقط الماء من الشلال ونحوه، وتكون في ناحية الأفق المقابل للشمس، وترى فيه ألوان الطيف متتابعة وسببها انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء، ووقزح، من أسماء الشيطان، ولهذا نهى رسول الله عن هذه التسمية، مؤثراً تسميتها بقوس الله. (عصام حفني ناصف، المرجع السابق، ص ١٤).

وتظهر القوس في السحاب، أني أذكر ميثاقي بيني وبينكم، وبين كل نفس حية في جسد، فلا تكون أيضاً المياه طوفاناً، لتهلك كل ذي جسد، (١١).

ومنها (خامس عشر) تلك الأسطورة التي يرويها سفر التكوين لتفسير اسم «فنوئيل» في شرق الأردن، بأنه المكان الذي رأى فيه يعقوب «وجه الله» إذ تذهب رواية التوراة إلى أن يعقوب ـ عليه السلام ـ بينما كان عائداً من «فدان آرام» إلى أرض كنعان، وهناك عند «مخاضة يبوق» (۲)، وقد أجاز يعقوب عائلته عبر الوادى، يبرز له من يصارعه حتى مطلع الفجر(۳)، صراع رهيب يكاد فيه يعقوب يتغلب على خصمه، لولا حركة مخالفة للأصول، يصاب فيها يعقوب بضربة ينخلع لها حق الورك، ويسأل يعقوب غريمه فلا يجيبه، وإن كان يباركه، فيطلق عليه اسم «إسرائيل» فيفرح يعقوب ويسمى المكان «فنوئيل» (وجه الله) قائلا: «لأنى نظرت الله وجها لوجه (٤)، ونجيت نفسى»، وتشرق الشمس، فإذا بيعقوب يخمع على فخذه، ومن ثم «لا يأكل بنو إسرائيل عرق النسا الذي على حق الفخذ، لأنه ضرب حق فخذ يعقوب على على عرق النسا» (٥).

<sup>(</sup>۱) تكوين ٩: ١٣-١٥؛ عصام الدين حفني ناصف، محنة التوراة على أيدى اليهود، القاهرة الم ١٩٦٥، ص ٤١.

<sup>(</sup>٢) يبوق: هو نهر الزرقاء الذي ينبع بالقرب من عمان، ثم يسيل شرقًا ثم شمالا، ماراً بمدية الزرقاء التي حملت اسمه ، ثم يصب في الأردن، عند نقطة ثبعد ٤٢ ميلا إلى الشمال من البحر الميت. (قاموس الكتاب المقدس ١٠٥١/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر عن قصة أو أسطورة هذه المصارعة: محمد بيومي مهران، إسرائيل ، الكتاب الأول ـ التاريخ، ص. ٩٩- ١٠٥، (الإسكندرية ١٩٧٨).

<sup>(</sup>٤) قارن ذلك بقوله تعالى في سورة الأعراف؛ ﴿ولمّا جاء موسى لميقاتنا قال ربّ أرنى أنظر إليك، قال لن ترانى، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقرّ مكانه فسوف ترانى، فلمّا يجلّى ربّه للجبل جعله دكًا، وخرّ موسى صمقًا، فلمّا أفاق قال سبحانك تُبتُ إليكَ وأنا أولُ المؤمنين﴾ (سورة الأعراف، آية : ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) تكوين ٣٢: ٣-١٣٢ وانطر:

J. Gray, Israel In Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, p. 111.

ومن هنا فنحن لا نعجب كثيراً لهذه الأساطير التي تطالعنا بها التوراة من حين لآخر، فهي أصلا مجموعة من قصص تناقلته الأجيال وأخضعته للطابع المأثوري وهو أمر يكاد ينطبق على أغلب قصص الآباء الأولين التي أريد بها تقدمة لتاريخ بني إسرائيل، فهي إذن ليست من التاريخ بشيء، وإلا لما قوبلنا بتلك الفجوة التي امتدت إلى أربعمائة وثلاثين عاماً \_ وهي فترة بقائهم بمصر.

ومن ثم، فكيف يتأتى لمنطق مخدوه النظرة العلمية، أن يتقبل \_ على علاته \_ قصصاً زخر بدقة ما بعدها دقة تفصيلا لحياة الآباء الأولين، حتى أنها لتسجل أحيانا، كلمة فكلمة، ما يزعم أن تفوهوا بها في مناسبات، بينما نجد من بعد أن قد مسحت ذاكرة القوم مسحا، فيما يتعلق بفترة ربما كانت أعصب فترات «الحياة القومية» \_ لو أننا بصدد أمة كان لها بالفعل كيان من قومية متصلة(١).

ومن ثم، فمن حقنا إذن أن نتساءل: أهكذا يكتب التاريخ ؟ أم هل كان هناك قصد معين وراء طمس معالم تلك القرون الأربعة؟ تستراً على أحداث لها دلالاتها \_ كما تراءى لفرويد(٢).

ويميل الأستاذ حسين ذو الفقار صبرى ـ حدساً عن غير يقين ـ أنها فجوة جوبهوا بها عن غير قصد، إذ افتعلوا الربط بين أساطير متداولة عن أصول العشائر العبرية، وبين الميلاد الحق لشعب إسرائيل، حين اصطفى موسى شعبه من مستضعفين، ومن لاذ به من متذمرين، فيخرج بهم من أرض مصر إلى أرض التيه (٣).

<sup>(</sup>١) حسين ذو الفقار صبري، توراة اليهود، المجلة، العدد ١٥٧، ص ١٤؛ وكذا:

A. Lods, op cit., p. 153-154.

Sigmund Freud, Moses and Monotheism, N.Y., 1939, p. 74.

<sup>(</sup>٣) حسين دو الفقار صبرى، توراة اليهود، المحلة ، العدد ١٥٧ ، يناير ١٩٧٠ ، ص ١٤

ومنها (سادس عشر) ما جاء في سفر أستير من أنه كان في بلاد فارس وزير يدعى هامان، اشتهر باضطهاد اليهود، فأتمر اليهود بالوزير الفارسي، وأرسلوا إلى مليكه فتاة لعوبًا من بناتهم اسمها «أستير» سلبته لبه فاستخذى لها وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتها، وخف اليهود إلى العمل ففتكوا به وبأبنائه العشرة والألوف من أنصاره (٧٥ ألفًا، فيما يقال) ذبحوا ذبح الشياه، ثم «استراحوا في اليوم الرابع (من شهر آذار = مارس) وجعلوه يوم شرب وفرح» – وهو عيد الفوريم (١١) – وما يزال يوم الشرب والفرح هذا حتى اليوم اليوم (٢٠).

ولعل سائلا يتسائل: هل كانت أستير هذه شخصية تاريخية ؟ أم أن القصة أسطورة عبثت بوجدان عميق الجذور؟ ثم هل من بين ملكات فارس من تدعى أستير؟

أليست أستير بجسيدا حيا للربة (عشتار)، وأن التشابه بين الاسمين لا يخفى على إنسان، ليس هذا فحسب، وإنما الرجل الذي كفلها، قيل أن اتخذها ابنة (٢) ولكن هناك ما يومئ إلى أنها كانت زوجه سرا (٤)، هو امردخاي، كاد أن يكون سمى الإله (مردوك) (مردوخ) \_ زعيم الأرباب البابليين، وإله الزوابع \_ يتمكن بمعونة عشتار من الفتك بأعداء اليهود، فكأنما القرابين تقدم إلى (الذات) التي تكتمل بدراً في الرابع عشر من شهر آذار (مارس) ، فلا يغربن عن بالنا، أن التقويم العبرى ما يزال قمرياً حتى لحظننا هذه (٥).

I. Epstein, Judaism, 1959, p. 176.

<sup>(</sup>۱) انطر:

<sup>(</sup>۲) استیر ۱۹.۹ ۱۷۰۰.

<sup>(</sup>٣) استبر ٢:٧.

La Sainte Bible (Ecle Biblique de Jerusalem), Paris, 1961, p. 525.

<sup>(</sup>٥) حسين ذو الفقار صبرى، إله موسى في توراة اليهود، المجلة؛ العدد ١٦٣، يوليو ١٩٧٠، ص١١٠.

وعلى أى حال، فإن سفر أستير هذا إنما هو موضع شك كبير عند شراح التوراة ونقادها، لعدم وجود اسم الجلالة فيه أولا، ولعدم اقتباس العهد الجديد (الإنجيل) منه ثانيًا، ولوجود مبالغات كثيرة فيه ثالثًا، ولأن بطله مردخاى إنما كان من سبى عام ١٨٥ق.م، ومن ثم فإنه في العام الثالث من حكم الملك الفارسي «اكزركسيس الأول» (أى حوالي عام ٤٨٢ق.م) يكون قد بلغ المائة وعشرين عامًا، كما أن أستير يجب أن تكون في هذه الفترة عجوز ١٢١).

وهكذا يذهب كثير من العلماء إلى أن هذا السفر الذى يتحدث عن اعيد الفوريم، (البوريم)، ما هو فى الواقع إلا انتحال من الأدب البابلى، الذى يحكى ملحمة حربية بين الآلهة البابلية والعيلامية، ومن ثم فقد قال الذى يحكى ملحمة حربية مين الآلهة البابلية والعيلامية، ومن ثم فقد قال همارتن لوثر، (١٤٨٣ - ٢٥٤ م) - زعيم الإصلاح البروتستانتى - «ليت هذا السفر لم يوجد، ففيه حتى لم يرد اسم الله، كما أنه ليس فيه ما يحمد عليه».

وأخيراً (سادس عشر) فنتيجة للمعلومات التاريخية التي وردت في التوراة فقد أصدر «المطران جيمس أشار» (١٥٨١-١٦٥٦م) \_ مطران أرساغ في أيرلندا كتابه Annales Veteris et Novi Testamenti الذي حسب فيه عمر العالم، وقد ذهب إلى أن الأرض قد خلقت في الأسبوع الذي ينتهي يوم السبت الموافق ٢٢ أكتوبر من عام ٤٠٠٤ق.م.

وفي عام ١٧٠١م أضيفت تواريخ ﴿ جيمس أشارِ James Usher إلى النسخة الإنجليزية الرسمية ـ وهي نسخة الملك جيمس للتوراة ـ ومن ثم فقد

<sup>(</sup>۱) قاموس الكتاب المقدس، ۱۶۲۱ استير ۲: ٥-٦ ؛ فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص ۱۷۲؛ الموسوعة استير (دراسات في الكتاب المقدس، رقم ۷، كنيسة مارى جرجس بالإسكندرية) ؛ الموسوعة الأثرية العالمية (إشراف ليونارد كوتريل، ترجمة محمد عبد القادر، وزكى إسكندر، ومراجعة عبد المنعم أبو بكر، القاهرة ۱۹۷۷، ص ۱۰۲-۱۰۲.

أصبح لهذه التواريخ سلطان قوى، حتى أن الجيولوجيين الأوائل قابلوا مقاومة صلبة ودينية متعصبة لنظرياتهم التى تذهب إلى أن عمر العالم في الحقيقة يبلغ ملايين عديدة من السنين.

هذا فضلا عن أن الملكية المصرية إنما قد قامت واستقرت ـ بعد محاولات وجهد ـ في مصر الفراعنة في نظر أصحاب التأريخ البعيد المدى من أمثال بترى وبورخاردت فيما بين عامي ٢٠٠٠، ١٠٠٤ق.م، وفي نظر أصحاب التأريخ الوسط من أمثال جوتيبه وماير وونلوك وباركر وجاردنر فيما بين عامي ٣٢٠٠، ٣٢٠٠ ق.م وفي نظر أصحاب التأريخ قصير المدى فيما بين عامي ٢٨٠٠، وفانديبه وشارف وكيس وأولبرايت \_ فيما بين عامي ٢٨٥٠٠ قبل الميلاد(١).

فإذا كان ذلك كذلك، فإن هذا إنما يعنى أن الملكية المصرية \_ وهى أقدم ملكية عرفها التاريخ \_ قد قامت \_ طبقًا لآراء أصحاب التأريخ البعيد المدى \_ قبل أن يخلق الله الأرض بما يقرب من نصف ألف من الأعوام، طبقًا لبعض الآراء، وبدهى أن هذا لغو، ومن ثم يبدو مدى الاضطراب فيما قدمته لنا التوراة من تواريخ، فضلا عن عدم صحتها.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة هنا إلى بعض الأخطاء العلمية في التوراة، ومن ذلك ما ذهب إليه سفر اللاويين من أن الأرنب والوبر من الحيوانات الجترة (٢)، إلا أن الحقائق العلمية تقول غير ذلك، والظاهر - كما يقول الأستاذ حبيب سعيد - أن كاتب السفر قد استند إلى الظواهر الخارجية، ولم يكن الإنسان قد عرف في ذلك الزمن السحيق الميكروسكوبات، وأدوات التحليل الأخرى (٣).

<sup>(</sup>١) انظر عدد المزيز صالح، حضارة مصر القديمة وآثارها، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٢، من ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>۲) لاوبول ۱۱: ۵-۳

<sup>(</sup>٣) حبيب سعيد، المدخل إلى الكتاب المقدس، ص ٨٥.

ولعل سؤال البداهة الآن: إذا كان الأمر كذلك، وكانت التوراة موحى بها من عند الله، أفلم يكن الله ـ جل وعلا ـ وهو العليم بكل شيء، يعرف أن الوبر والأرنب ليست من الحيوانات المجترة؟

من البدهي أن الله ـ سبحانه وتعالى ـ عالم الغيب والشهادة، يعلم ذلك وغير ذلك، لا يخفى على علمه شيء في الأرض ولا في السماء، ولكن كاتب نص التوراة هذا، هو الذي كان جاهلا بذلك كله.

## (V) التوراة والاختلاف بالزيادة والنقصان

تزخر التوراة بالكثير من الأدلة التي تثبت أن هناك اختلافًا بين ترجمنات التوراة الحالية، بزيادة نصوصها في بعض الأحايين وبنقص في أحايين أخرى، ونستطيع أن نقدم الكثير من الأدلة على ذلك، ولكننا سوف نكتفي هنا ببعض منها:

فهناك (أولا) ما جاء فى التوراة العبرية ـ ومن نهج نهجها من أصحاب الترجمات الأخرى ـ من أن إبراهيم وعشيرته قد أتوا إلى حاران من أور الكلدانيين بينما تخذف الترجمة الإغريقية كلمة «أور»، وتكتفى «بأرض الكلدانيين»، مما أدى إلى اختلاف الباحثين فى «موطن الخليل»، ومن ثم فقد ذهب البعض إلى أنه فى «أور» بينما ذهب فريق آخر إلى أنه فى «حران» (حاران)(۱) \_ وهذا ما نميل إليه ونرجحه \_ (۲).

ومنها (ثانياً) ما جاء في المزمور (١٠٥) (ولم يعصوا كلامه) \_ كما في التوراة العبرية والعربية (٣) \_ ولكنه في التوراة اليونانية (هم عصوا كلامه (٤)، ومنها (ثالثًا) أن مدة حكم (يهوياكين) (حوالي مارس

<sup>(</sup>١) تكوين ١١: ١١، ١٦: ١- ١٥ تثنية ؛ جون إلدر، الأحجار تتكلم، ص ٤٣-٤٤ (مترجم)؛ وكذا:

Werner Keller, The Bible as History, London, 1967, p. 68; W.F. Albright, The Biblical Period, From Abraham to Ezra, N.Y., 1963, p. 97; A. Lods, Israel from Its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, London, 1967, p. 163-166.

<sup>(</sup>۲) عن موطن إبراهيم الحليل انطر: محمد بيومي مهران ، إسرائيل، الكتاب الأول ـ التاريخ، ص٧٢-١٢١، (الإسكندرية ١٩٧٨)؛ دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ١٢١/١-١٢٧٠، (الرياس ١٩٨٠م)

<sup>(</sup>۳) مزمور ۱۰۵: ۲۸

<sup>(1)</sup> رحمة الله الهندى، إطهار الحق ٢٢٥/١ (مترجم).

٥٩٧ ق.م) ملك يهوذا، إنما كانت ثلاثة أشهر في أورشليم، طبقاً لرواية سفر الملوك الثاني (١)، ولكنها في سفر الأخبار الثاني (ثلاثة أشهر وعشرة أيام)(٢).

ومنها (رابعًا) أن عدد المقتولين بسبب رؤيتهم لد «تابوت الربّ» في «بيت شمس»، إنما هم في الترجمة اللاتينية سبعون رئيسًا، وخمسون ألفًا وسبعون رجلا، وهم في الترجمة العربية خمسون ألفًا وسبعون (٣) رجلا، وهم في الترجمة العربية خمسون ألفًا وسبعون (جلا، هذا فضلا عن أن في الترجمة السريانية خمسة آلاف وسبعون رجلا، هذا فضلا عن أن «سليمان الربي» ـ وكذا الربيون الآخرون ـ إنما قد كتبوا الأعداد بطريقة أخرى، أما المؤرخ اليهودى «يوسف، بن متى»، فإن عدد المقتولين عنده إنما كانوا سبعون رجلا فحسب» (٤).

ومنها (خامسًا) أن إقامة بنى إسرائيل فى مسر، إنما هى فى ـ سفر التكوين «أربع مئة وثلاثون التكوين «أربع مئة سنة» (٥)، وهى ـ فى سفر الخروج ـ. أربع مئة وثلاثون سنة» (٢٠)، هذا فضلا عن أن «التوراة السامرية» ـ وكذا الترجمة السبعينية ـ إنما تضيفان كلمة واحدة، (وكنعان)، تختزل هذه المدة إلى النصف، حيث يشار هناك إلى أن «مدة إقامة بنى إسرائيل التى أقاموها فى مصر وكنعان...»

ومنها (سادساً) أن مدة الطوفان إنما هي ـ طبقاً لنص سفر التكوين ـ «أربعون يوماً على الأرض» (٧) في النسخة العبرية والعربية، وهي في اليونانية واللاتينية وأربعون يوماً وليلة (٨).

وفي الواقع فإن وقصة الطوفان، أمرها عجب في التوراة (٩)، فأمامنا منها

(۲) أخبار أيام ثان ٣٦: ٩

<sup>(</sup>١) ملوك ثان ٢٤: ٨.

<sup>(</sup>٣) صموئيل أول ٦: ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٤) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٢٥٠-٢٥١.

<sup>(</sup>٦) خروج ۱۲: ۲۰.

<sup>(</sup>۵) تکوین ۱۵: ۱۳.

<sup>(</sup>٨) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٢٧١

<sup>(</sup>٧) تكوين ٧: ١٧.

<sup>(</sup>٩) عن قصة الطوفان في التوراة انظر: محمد بيومي مهران، قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم والاجتماعية، العدد الحامس ، الرياض ١٩٧٥، ص ٣٨٣-٣٨٣ ؛ وانظر: محمد بيومي مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ٢٩/٤ - ١٠١٠ بيروت ١٩٨٨.

روايتان توراتيتان (غير أسطورتين قديمتين قدم الأزل، كشفت عنهما الدعفريات السومرية والبابلية) (١) مختلفتان في التفاصيل، وإن اتفقت من حيث المضمون، ثم بذلت الجهود المضنية لتتداخل روايتا التوراة، ولكن الفروق بينه ما تنكشف إذا ما دققنا النظر، أولاهما أرجعت إلى أصل يهودى (أو يهوى) \_ وترجع إلى القرن الثامن قبل الميلاد \_ بثت في متنها إضافات حرصت الأقلام الكهنوتية (من القرنين السادس والخامس قبل الميلاد) على إثباتها (٢).

وهكذا نرى «يهوه» في القصة اليهوية يقرر القضاء على البشرية، إذ كدرت إلى شر وغواية (٢)، وفي الرواية الثانية فإن الله (إلوهيم) إنما يتخذ قراره، إذ يرى الأرض قد فسدت جميعًا، (٤) ومرة أخرى في الرواية الأولى نرى أسباب الطوفان مطر عارم يتهاطل على الأرض أربعون يوما بلياليها ودون انقطاع (٥)، وفي النانية ليس المطر وحده، وإنما تنفجر أيضًا ينابيع الغمر العظيم من أسفل، كما من فوق (٢)، فكأن قد انهار «الجلد» نصبه الإله عند بدء الخليقة فاصلا بين المياه السفلية والتي في السماء (٧)، ومرة ثااثة، فإن مدة الطوفان في الأولى أربعون يومً (٨)، أما الثانية ففي مائة وخمسون يومً (٩).

ومنها (سابعًا) ما جاء في سفر إشعياء ـ طبقًا للتوراة العربية والعبرية ـ

<sup>(</sup>١) انطر: محمد بيومي مهران، دراسات تاريخية من القرآن الكريم، ٣١/٤-٥٠ وكذا:

S.H. Hooke, Middle Eastern Mythology (Penguin Books), London, 1963, p.133-135.

<sup>(</sup>۲) حسين دو الفقار صبري، توراة اليهود، (المجلة، العدد ١٥٧، يناير ١٩٧٠، ص ١١.

<sup>(</sup>٣) تكوين ٦ . ٥ ٧. (٤) تكوين ١١ - ١٣ .

<sup>(</sup>٥) تكويل ٧: ٤، ١٢. (٦) تكوين ٧: ١١١ وانظر: سورة هود، آية : ٤٤.

<sup>(</sup>۷) تكوين ۱۰۲--۷.(۸) تكوين ۱۲۰۲۰.

<sup>(</sup>۹) تکوین ۷: ۲۱.

فيعلن مجد الرب، ويراه كل بشر جميعًا، لأن فم الربُّ تكلم (١)، ولكن الترجمة السبعينية تضيف جملة (١٤).

ومنها (ثامنا) أن سفر أيوب يختم في النسخة العبرية بالآية «ثم مات أيوب شيخًا، وشبعان الأيام»(٣)، غير أن الترجمة السبعينية إنما تضيف «ويبعث مرة أخرى مع الذين يبعثهم الربِّه، هذا فضلا عن تتمة أخرى، فيها نسب أيوب ويبان أحواله على سبيل الاختصار»(٤).

<sup>(</sup>١) إشعياء ٤٠ ه.

<sup>(</sup>٢) رحمة الله الهندى، المرجع السابق، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٣) أيوب ٤٢: ١٧.

<sup>(</sup>٤) رحمة الله الهندي، إظهار الحق، الجزء الأول، ترجمة عمر الدسوقي، القاهرة ١٩٦٤، ص٧٥٥

### (٨) التوراة والمبالغات

تمتلئ صفحات التوراة \_ أو تكاد \_ بالمبالغات التى تصل، فى بعض الأحايين، إلى حد الأساطير، والتى لا تتفق مع العقل أو المنطق السليم، فضلا عن أن يكون ذلك من وحى الحكيم الخبير، وربما كان من أسباب تلك المبالغات أن الذين كتبوها أرادوا من ورائها إرضاء كبرياء اليهود القومى، وإشباع نزعتهم إلى المبالغة والنضع.

ولعل من الأفضل الآن أن نقدم بعض الأدلة على تلك المبالغات التي احتوتها توراة اليهود، والتي منها:

(أولا) ما جاء في سفر التكوين من أن الجميع نفوس بيت يعقوب التي جاءت إلى مصر سبعون (١)، فما أن انصرمت ٢١٥ عاماً فيما ترى التوراة السبعينية، أو ضعف تلك المدة في رأى التوراة العبرية حتى كان عددهم قد ناهز المليونين وربما الثلاثة فلما طردوا من مصر كان من بينهم انحو ست مئة ألف ماش من بين الرجال، عدا الأولاد (٢)، وقد أحصوا أبكارهم افكان جميع الأبكار الذكور بعدد الأسماء، من ابن شهر فصاعدا، المعدودين منهم اثنين وعشرين ألفاً، وماثتين وثلاثة وسبعين (٢)، فإذا ضاعفنا هذا العدد (بإضافة الإناث) كان عدد الأبكار من الجنسين قرابة في ألفاً.

ويعلق بعض الباحثين على ذلك، بأننا لو قسمنا عدد الجماعة على الأبكار، لخلصنا إلى أن المرأة الإسرائيلية من اليهود الآبقين، إنما كانت تلد زهاء ٦٥ وليدا، وأن هذه الملايين الشلائة (أو حستى الاثنين) من اليهود الآبقين من مصر لو أنها سارت في صفوف عرضية متراصة، يضم كل منها

<sup>(</sup>۲) خروج ۲۲: ۲۷.

<sup>(</sup>۱) تکوین ۲۱: ۲۱–۲۷.

<sup>(</sup>٣) عدد ۲: ۱۲.

۲۰ يهوديا، ويشغل الصف بين سابقه ولاحقه متراً واحداً، لاستطال الصف الطوالي (الطابور) إلى ١٥٠ كيلو متراً (أو حتى ١٠٠ كيلو متراً)، ولتعذر على قائدهم موسى \_ عليه السلام \_ أن يبلغهم أوامره(١).

وانطلاقًا من هذا فإن علماء اللاهوت والمؤرخين، سواء بسواء، أصبحوا الآن لا يعولون على هذه الأرقام التى ذكرتها التوراة، ويعتبرونها محض خيال إسرائيلي، وذلك لعدة أسباب:

منها (أ) أن اليهود \_ كما تشير التوراة \_ كانوا يعيشون جنباً إلى جنب مع المصريين في إحدى مدنهم، حتى أن كل امرأة قد استعارت من جارتها حليها، ولم تكن هناك في العالم القديم مدينة \_ مهما بل حجمها \_ تتسع لبضعة ملايين (٢).

ومنها (ب) أن أرض جوشن منطقة بدوية، يمكن أن تطيق إعالة أربعة الاف من البدو، يعيشون كالإسرائيليين، وربعا اثنى عشر ألفًا من السكان المزارعين أما أن يعيش ستمائة ألف رجل مع عائلاتهم في هذه المنطقة، فهذا مستحيل تمامك<sup>٣</sup>).

ومنها (ج) أن المناخ في صحراوات شبه جزيرة سيناء لم يتغير منذ تلك الفترة بدرجة ملحوظة، وأنها الآن لا تستطيع أن تقيم أود أكثر من آلاف قليلة من السكان، وأن سكانها القدامي لم يكونوا يتجاوزون هذا القدر(٤).

ومنها (هـ) أن عيون الماء لم تكن تكفى لمثل هذا العدد الضخم (مليونين أو ثلاثة)، بل إنه لم يكن في الصحراء من خشب الوقود لطهى ما يقوم بحاجة هؤلاء القوم من طعام (٥٠).

(١) عصام الدين حفني ناصف، المرجع السابق، ص ٢٥، وكذا :

S.A. Cook, CAH II, Cambridge, 1931, p. 358.

<sup>(</sup>٢) خروج ٢٠١١ -٣ ٢٦ ٥٣-٣٦؛ نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٨٦.

A. Lods, op.cit., p. 173-174. (\*)

W.M.F. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p. 4142. (1)

<sup>(</sup>٥) سليم حسن، مصر القديمة، الجزء السابع، القاهرة ١٩٥٠، ص ١٣٢.

ومنها (و) أن هذا التقدير الذي جاء في التوراة، لا يستقيم مع نصوص التوراة نفسها، ذلك أن سفر الخروج إنما يحدثنا عن معارك مريرة دارت رحاها بين الإسرائيلين والعماليق من سكان سيناء (۱) على امتلاك الشريط الخصب الوحيد في شبه جزيرة سيناء، وهو ورفيديم، (وادى فيران الحالي) - فيما يرجح كثير من الباحثين (۲) - فكيف إذن، كان من الممكن أن يواجه هذا الجيش العرمرم من بني إسرائيل، أية مقاومة ذات بال من سكان الصحراء البسطاء المقيمين في هذه المنطقة من أرض الكنانة، والذين لا يمكن أن يتجاوز عددهم عدة ألوف، في الوقت الذي يتفوق فيه بنو إسرائيل عليهم، بنسبة مائة إلى واحد (۳).

ومنها ( ز ) أنه لا يمكن التوفيق بين هذا العدد الضخم، وبين سبط اللاويين رهط موسى الأدنيين ـ والذين لم يزد عددهم ـ طبقًا لرواية التوراة \_ عن اثنين وثلاثين ألفًا ( نه ومن عجب أن التوراة إنما تذهب إلى أن ( بنى لاوى النما كانوا رجالا ثلاثة فقط (قهات وجرشون ومرارى) وأن نسل هؤلاء الثلاثة من الرجال إنما كان اثنان وعشرون ألفًا من الذكور، من ابن شهر فصاعد ( الام) .

ولعل ذلك كله، هو الذى دفع «السيسر وليم مانيسو فلندرز بسرى» ( ١٩٤٢--١٨٥٣م)، إلى القول بأن الألف إنما تعنى الأسرة أو الجماعة أو العشيسرة أو الخيمة، وعلى ذلك فإن ٤٠٠، ٥٤، مشلا، لا تعنى أن هناك العشيسرة أو الخيمة، وإنما تعنى (٥٤) عشيرة، عدتها (٤٠٠) فرداً، ثم يفترض «بترى» بعد ذلك، أن الخيمة الواحدة إنما كانت تضم في المتوسط

<sup>(</sup>۱) خروج ۱۳-۸۰۱۷.

W.MF. Petrie, Egypt and Israel, London, 1925, p. 40.

<sup>(</sup>٣) محمد العزب موسى، موسى في سيناء، الهلال العدد السادس، يونيه ١٩٧٠، ص ٧٠-٧٠.

<sup>(</sup>٤) عدد ۲: ۳۹.

<sup>(</sup>٥) عدد ۳: ۱۷- ۲۹.

تسعة أفراد: الجد والوالدين وثلاثة من الأطفال، هذا فضلا عن اثنين من الرعاة أو التابعين من الجمهور المختلط الذى صعد معهم، وهذا على اختلاف بين القبائل، فالقبيلة الفقيرة إنما كانت تضم خيامها خمسة أفراد وثلاثة أطفال، بينما تضم القبيلة الغنية أطفالا أكثر(١).

ثم يقترح «بترى» بعد ذلك، أن المجموع الكلى إنما كان ٥٥٥٠ شخصا، وبهذا يمكن لموسى – عليه السلام – أن يحكم في كل الخصومات التي تنشب بين حوالى ٢٠٠ خيمة أو مجموعة، ولكن ذلك إنما هو جد محال بين ٢٠٠ ألف رجل، هذا فضلا عن أن هناك قابلتين – الواحدة شفرة، والأخرى فوعة (٢)، كانتا تقومان بمساعدة نساء بنى إسرائيل في مصر على الوضع، وربما كان مقر الواحدة منها في مدينة «بر – رعمسيس» (٣)، والأخرى في «فيثوم» (بيثوم – بر أتوم) (٤)، وهو أمر مقبول بالنسبة لمجموعة تعدادها ستة آلاف، ومواليدها بمعدل مولود في كل أسبوع (٥).

على أننا لو أخذنا الرقم الأكبر، وهو ستمائة ألف، فهذا يعنى ١٤٠ مولوداً في كل يوم، وهو أمر جد محال بالنسبة لآية قابلة، ومن ثم فإن أستاذنا الدكتور نجيب ميخائيل إنما يميل ـ بشىء من التحفظ ـ إلى الرأى الذى يشير إلى العدد الأقل، خاصة ومقبل الأحداث لا يكاد يتضمن صراعاً مما تقوم به المجاميع الكبيرة (٢).

<sup>.</sup> ۱۰ ا حروج ۱: ۱۰ (۲) W.M.F. Petrie, op.cit., p. 42-44. (۱)

<sup>(</sup>٣) عن موقع وبر عمسيس، انظر: محمد بيومي مهران، إسرائيل الكتاب الأول التاريخ، التاريخ، الإسكندرية، ١٩٧٨، ص ٤٣٤-٤٤٣؛ والرأى عندى أنها رسما كانت في مكان قرية وقتير، الحالية، والتي تقع على مبعدة ١٩ كيلو مترا إلى الجنوب من وصان الحجر، (تانيس)، وعلى مبعدة نسعة كيلو مترات إلى الشمال الشرقي من مدينة وفاقوس، الحالية.

<sup>(</sup>٤) فيثوم: وهي البيتوم، أو البر \_ أتوم، (معد الإله أتوم) رسما كانت الله المسخوطة، على مقرسة من المحاسة، والتي تقع على مبعدة ١٦ ميلا من مدينة الإسماعيلية، الحالية . (حيمس بيكي، الآثار المصرية في وادى النيل، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٣، ص ٢٩٠٠٥ (مترحمة)

W.M.F. Petrie, op.cit., p. 44-46.

نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٣٨٨

<sup>(</sup>۲) استیر ۹: ۱۲.

ومنها (ثانياً) ما جاء في سفر أستير من أنه كان في بلاد الفرس - كما أشرنا من قبل - وزير يدعى وهامان قد اشتهر باضطهاده اليهود، فأتمر اليهود بالوزير، وأرسلوا إلى عاهل فارس بفتاة من بناتهم تدعى «أستير»، سلبته لبه فاستخذى لها، وفتك بوزيره هامان ابتغاء مرضاتها، وخف اليهود إلى الانتقام «وقتلوا من مبغضيهم خمسة وسبعين ألفاً»(۱)، ذبحوا ذبح الشياه، ثم واستراحوا في اليوم الرابع عشر من شهر آذار، وجعلوه يوم شرب وفرح»، والمبالغة هنا في عدد المقتولين واضحة لا مختاج إلى بيان.

ومنها (ثالثًا) أن سفر الأخبار الثانى يحدثنا عن حرب دارت رحاها بين «أبيا» (٩٢٧-٩١٥ق.م) ملك بهوذا، وبين «يربعام الشانى» (٩٢٢-٩٠ق.م)، وكان مع «أبيا» أربعمائة ألف رجل مختار، بينما كان جنود «يربعام الثانى» ملك إسرائيل، ثمانمائة ألف رجل مختار جبار بأس، وأن «يربعام» إنما قد بخح فى أن يستدرج أبيا وجنده إلى كمين، حتى «التفت يهوذا فإذا الحرب من قدام ومن خلف».

ومع ذلك، فإن رواية التوراة بجعل النصر في جانب اليهوذيين، والهزيمة من نصيب الإسرائيلين، بل «ويسقط قتلى من إسرائيل خمسة مئة ألف رجل مختار فذل بنو إسرائيل في ذلك الوقت، (٢)، بل إن «أبيا» للمواية التوراة للموراة للمارد عدوه المهزوم، «ويأخذ منه مدناً: بيت إيل (٣) وقراها، وبشانة وقراها، وعفرون (٤) وقراها، ولم يقو يربعام بعد في أيام أبيا، فضربه الربُّ ومات، (٥).

 <sup>(</sup>۱) استیر ۹: ۱۷.
 (۲) أخار أیام ثان ۱۲: ۱-۱۸.

<sup>(</sup>٣) بيت إيل بمعنى دبيت الله، وقد سمّاها كذلك يعقوب، لأن الله ظهر له فيها (تكوين ١٨: ١) . الما ١٠ . ١١) ، وتقع شمال أورشليم بحوالي ١٢ ميلا .

<sup>(</sup>٤) عفرون : ربما كانت (الطيبة) الحالية على مبعدة أميال شرق (بيتين).

<sup>(</sup>٥) أخبار أيام ثان ١٣: ١٩-٢٠.

وفى الواقع أننى ما كنت أظن أن كاتب سفر الأخبار الثانى تصل به المبالغة \_ وربما الأرجح التحيز ليهوذا \_ حداً يرى معه أن اليهوذيين قد غلبوا جيش إسرائيل الذى كان عدده ضعف عددهم، رغم أن الرواية التوراتية نفسها، إنما تذهب إلى أن الإسرائيليين قد حاصروا بنى يهوذا، أو وضعوهم \_ كما يقولون \_ بين فكى الكماشة \_ فقد وجعل يربعام الكمين يدور ليأتى من خلفهم، فكانوا أمام يهوذا والكمين خلفهم، (۱)، ومع ذلك كله، فإن نتيجة المعارك الضاربة التى قامت بين هذه الجيوش الجرارة (مليون ومائتى ألف جندى)، أن يقتل اليهوذيون أكثر من مجموع عدد أجنادهم بمائة ألف، وأن يستولوا على أقاليم بأكملها.

ثم هل يمكن أن يصدق باحث \_ كائناً من كان \_ أن هناك معارك دارت رحاها في التاريخ القديم (في أخريات القرن العاشر قبل الميلاد)، واشترك فيها مائتا ألف ومليون جندى (ثمانمائة ألف من إسرائيل، وأربعمائة ألف من يهوذا) وإذا كانت هذه ليست هي المبالغة التي لا يقبلها عقل أو منطق، فكيف تكون هذه المبالغة إذن.

ومنها (رابعًا) أن سفر الملوك الأول يحدثنا عن حرب استعر أوارها بين إسرائيل والآراميين، وكان الإسرائيليون فيها في مواجهة الآراميين، وكأنهم قطيعين صغيرين من المعزى، وأن الآراميين قد ملأوا الأرض، وبقى الأمر كذلك، والجيشان يواجه الواحد منهما الآخر لمدة سبعة أيام، وفي اليوم السابع اشتبكت الحرب، فضرب بنو إسرائيل من الآراميين مئة ألف رجل في يوم واحد، وهرب الباقون إلى «أفيق» إلى المدينة، وسقط السور على السبعة والعشرين ألف رجل الباقين، وهرب «بنحدد» (ملك أرام) ودخل المدينة من مخدع إلى مخدع، حتى عفي عنه الملك الإسرائيلي (أخاب)، في مقابل أن يرد المدن التي كانت دمشق قد استولت عليها من إسرآئيل في عهد سلفه يرد المدن التي كانت دمشق قد استولت عليها من إسرآئيل في عهد سلفه

سلفه (عمرى)، كما أصبح له الحق في أن يكون له سوق في دمشق، كما كان لملك دمشق سوق في السامرة أثناء حكم «عمرى» (٨٧٦ - ٨٧٦ق.م)(١).

ولعل سؤال البداهة الآن: كيف استطاع الإسرائيليون أن يقتلوا مائة ألف رجل من الآراميين في يوم واحد؟ هذا إلى جانب سبعة وعشرين ألف سقط عليهم سور «أفيق» (وهي تل المخمر الحالية، قرب رأس العين، وعلي مبعدة ١٥ كيلو مترا إلى الشرق من حيفا)، وما هي وسيلتهم إلى ذلك؟ أكانوا يملكون شيئا من أسلحة القرن العشرين بعد الميلاد؟ أم أنها المبالغة التي لا تعترف بعقل أو منطق؟

ثم هل نسى كاتب هذه النصوص التوراتية وصف للإسرائيليين والآراميين ـ الذى قدمه لنا منذ قليل فى سطور سبقت ـ من أن بنى إسرائيل إنما كانوا - فى مقابل الآراميين ـ «كقطيعين صغيرين من المعزى»، وأن أعداءهم الآراميين «قد ملأوا الأرض» (٢).

ومنها (خامساً) أن سفر القضاة (٣) يروى أن «جدعون» \_ أحد قضاة إسرائيل \_ قد جمع جيشًا جرارًا عند «عين حرود» (٤) يتكون من اثنين وعشرين ألفًا، لمحاربة المديانيين والعمالقة وبنى المشرق، الذين نزلوا في «وادى يزرعيل»، ولكن رب إسرائيل «يهوه»، طلب منه أن ينقصه حتى لا يغتر الإسرائيليون، فيظنوا أن النصر \_ إن جاء \_ فيسبب كثرتهم وقوتهم (٥).

<sup>(</sup>۱) ملوك أول ۲۰: ۲۲-۳۲.

<sup>(</sup>۲) ملوك أول ۲۰: ۲۷

<sup>(</sup>٣) قضاة ٦.٧-٨:٢١.

<sup>(</sup>٤) عين حرود: هي عين حالود على الجانب الشمالي الغربي لجل جلبوع، نحو ميل إلى الجنوب الشرقي من يزرعيل، بالقرب من مدينة بيان.

<sup>(</sup>o) قضاة V: ١ - ٢

ويصدع جدعون بأمر ربه، وبجرى عدة اختبارات، كان من نتيجتها أن ترك الجيش، وتقاعس عن القتال جميع رجال إسرائيل، إلا أقل القليل ممن عصم الله، حتى كانت نتيجة تلك التصفية ثلاثمائة رجل بقوا إلى جانب جدعون من اثنين وثلاثين ألفًا، هي تعداد جيش إسرائيل، الذي انضم في البداءة إلى جدعون (١).

هذا وتصور التقاليد الإسرائيلية «جدعون»، وقد جرؤ على أن يقابل الخطر، على رأس هذه المئات الثلاث، التي بقيت له من جيشه، فيغزو معسكر المديانيين، وبعد كرة ناجحة من السلب والنهب في الوادى، وقد أرعب جدعون بهجوم - كان فيما يبدو - قد أعد جيدا، أعداءه المديانيين كثيرا، لدرجة أنهم قد جروا إلى السهول المفتوحة على ظهور جمالهم، وهربوا إلى الأردن - عبر نهر جالوا - ثم سرعان ما عبروا الأردن إلى ناحية الشرق(٢).

وهكذا مجح جدعون في أن يحقق نصراً مؤزراً، وضع به حداً للرعب الذي كان يسببه المديانيون لبني إسرائيل، أو على الأقل، فإنه قد أثار تصميم السكان الإسرائيليين على الدفاع عن أنفسهم، ومن ثم فإننا لم نعد نسمع بعد، ذلك عن أي هجوم من قبل المديانيين، هذا فضلا عن أن ذكري انتصار جدعون هذا، إنما بقيت فترة طويلة في ذاكرة القوم، ومن ثم فإننا نقراً في سفر إشعياء عن «يوم المديانيين» (٣) \_ أي يوم الانتصار على المديانيين \_ والإشارة هنا دون دون شك إلى انتصار جدعون على المديانيين، عند «عين حرود» (٤).

<sup>(</sup>۱) قضاة ۷: ۳-۸.

<sup>(</sup>٢) قضاة ٧: ٩-٩٣.

<sup>(</sup>٣) إشعياء ٩: ٤.

غير أن في قصة جدعون هذه .. كما تقدمها التوراة في سفر القضاة .. كثيراً من المتناقضات والمبالغات، فالقصة تذهب إلى أن جدعون قد جمع جيشاً جراراً قارب تعداده اثنان وثلاثون ألفاء لمحاربة المديانيين والعمالقة وبني المشرق، الذين نزلوا في «وادى يزرعيل» (١)، لم يبق منهم مع جدعون غير مئات ثلاثة، وذلك بعد إجراء اختبارات معينة، كان أولها: الإعلان «في آذان الشعب أن من كان خائفاً ومرتعداً، فليرجع وينصرف من جبل جلعاد، فرجع من الشعب اثنان وعشرون ألفاً، وبقي عشرة آلاف»(٢).

وكان ثانى الاختبارات أن الربّ أمر جدعون بأن ينزل بالبقية الباقية من جيشه إلى الماء، «وكل من يلغ بلسانه فى الماء كما يلغ الكلب فأوقفه وحده، وكذا كل من جثا على ركبتيه للشرب، وكان عدد الذين ولغوا بأيديهم إلى فم ثلاث مئة رجل، وأما باقى الشعب جميعًا فجثوا على ركبتهم لشرب الماء» ثم أمره أن «أمسك الثلاث مئة من الرجال، واترك الباقين، فهم لا يصلحون للقتال (٣).

ومع ذلك كله، فإن التوراة إنما تفاجئنا بأن «جدعون» قد استطاع بجنوده الثلاثمائة، أن يقتل من أعدائه في الجولة الأولى، مائة وعشرين ألفاً من مخترطي السيف، ثم خمسة عشر ألفاً في الجولة الثانية(٤).

وبدهى أنه ليس لدينا من تفسير مقبول لكل ذلك، سوى أنه التناقض والمبالغة المنقطعة النظير، وإلا فخبرن بربّك أيها القارئ الكريم: كيف استطاع

<sup>(</sup>۱) وادى يزرعيل: سهل مثلث فى فلسطين الوسطى، يسميه المؤرخ اليهودى ويوسف بن متى السمل الكبير)، ويمتد من السحر المتوسط إلى الأردن، ومن الكرمل وجبال السامرة، إلى الجليل، وطوله من العرب إلى الشرق نحو ٤٠ كيلا، ومن الجنوب إلى الشمال نحو ١٩ كيلا، وتقع فيه مدية بيسان. (قاموس الكتاب المقدس ١٠٦٢/٢-١٠٦٤).

<sup>(</sup>٢) تضاة ٧: ٣.

<sup>(</sup>٣) قضاة ٧٠٤-٨.

<sup>(</sup>٤) قضاة ٨: ١٠.

جدعون بجنوده الثلاثمائة \_ مهما كانت شجاعتهم، ولا نقول مهما كانت أسلحتهم \_ أن يقتل من جيش المديانيين وحلفائهم من العمالقة وبنى المشرق، مائة وعشرين ألفاً في الجولة الأولى؟ ثم خبرني بربلك \_ مرة أخرى \_ كيف استطاع جدعون بجنوده الثلاثمائة أنفسهم، أن يقتل خمسة عشر ألفاً، في الجولة الثانية؟ ولا تسأل نفسك : ماذا فعلت هذه الآلاف المؤلفة من المديانيين وحلفائهم بجيش جدعون؟ وحتى إن سألت \_ أو تساءلت \_ فلن مجد جواباً في التوراة.

وعلى أى حال، فإننى لا أستطيع أن أتصور ذلك الذى ترويه توراة اليهود حتى فى أضغاث الأحلام، ولك أنت أيها القارئ الكريم، أن تتصور ما تريد وأن تصدق ما تشاء، ثم لك بعد ذلك أن تؤمن، أو لا تؤمن \_ كيفما تشاء \_ بأن حديثا كهذا، يمكن أن يكون وحيًا من الله \_ جلً جلاله \_ فى كتاب من عند الله ؟

ومهما يكن من أمر، فلعل من الأهمية بمكان أن نشير هنا إلى أن القرآن الكريم إنما قد صحح هذا الحادث التاريخي، وأرجعه إلى صاحبه الأصلى «طالوت» (شاؤل في التوراة)، يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: ﴿فلمّا فصل طالوت بالجنودِ قال إنّ الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس منّى، ومن لم يطعمه فإنه مِنّى، إلا من اغترف غُرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنّون أنهم ملاقوا الله، كم مِنْ فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين (١).

<sup>(</sup>۱) سورة البقرة، آية: ٢٤٩؛ وانظر: تعسير الكشاف ٢٩٤/١-٢٩٦، تفسير المنار ٢٨٢/١-٢٨٩؛ تفسير المنار ٢٨٤/١-٢٨٥، ٢٨٥٠ تفسير النسفى ١٩٥/١؛ تعسير الفحر الارى ١٩٣/٦ ١٩٤، تفسير الطرسى ٢٨٤/٣-٢٨٤ تفسير القرآن تفسير الطبرى ٢٣٨٥-٣٥٣، تفسير القرطى، ص ١٠٥٨ ١٠٦٣ : الجواهر في تعسير القرآن الكريم، ٢٩٨١، تفسير ابن كثير ٢٤٦/١، ٤٤٧-٤٤٠

هذا وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن عدد جنود طالوت، إنما كانوا ثمانين ألف مقاتل، بقى على العهد منهم ثلاثمائة وبضعة عشر نفراً، أو ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا(١)، عدة أهل بدر(٢).

ومنها (سادساً) ما جاء في سفر القضاة من مبالغات عن بطل اليهود اشمشون ابن متوح، من سبط دان، من (صرعة، وتقع على الضفة الشمالية من وادى سورق (وادى الصرار) على مبعدة ٢٣ كيلاً غربي القدس (٣) \_ والذين صار قاضيًا لإسرائيل عشرين سنة (٤)، وممثلا لنموذج من الهرقلية العبرانية والبطولية وهو \_ على أى حال \_ بطل ودود، أكثر منه رجلا غبيا، مع عرق هزلى واضح فيه (٥).

وعلى أى حال، فإن شمشون البطل المارد، يبدو ـ كما يقول جيمس فريزر ـ ذو شخصية غريبة بين قضاة بنى إسرائيل الكبار، وقد ذكر الكتاب المقدس أن «شمشون» كان يشغل منصب القاضى فى بنى إسرائيل طيلة عشرين عامًا ـ كما أشرنا من قبل ـ ولكنه لم يذكر شيعًا من أحكامه القضائية التى أصدرها وفقًا لشخصيته القضائية، وإذا كان لنا أن نصدر حكمًا على فحوى أحكام شمشون من خلال طبيعة أفعاله، فإنه يحق لنا أن

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير الكشاف ۲۹۱/۳۲۹۱ ؛ تفسير القرطبي، ص ۱۰۹۲-۲۰۱ ؛ تفسير ابن كثير (۱۰۱ انظر: تفسير الطبرى ۲۹۱/۳۳۱ ؛ ۳۶۳-۲۶۲ ؛ تاريخ الطبرى ۲۲۲۲-۲۶۳ ؛ صحيح البخارى ۲۲۸/۸ ؛ مسند الإمام أحمد ۲۰۱۷ .

<sup>(</sup>۲) انظر عن غزوة بدر (۱۷ رمضان ۲هـ = ۱۵ مارس ۲۲۵م): تاریخ ابن خلدون ۱۷/۲-۲۱۱ تاریخ ابن خلدون ۱۷/۲-۲۱۱ تاریخ الطری ۲۰۱۲ ۱۳۶۵-۱۷۹۹؛ ابن کثیر، البدایة والنهایة ۲۰۲۳-۲۰۹۱؛ السمهودی، وفاء الوفا ۱۹۳۱-۱۹۷۱؛ ابن هشام ۱۰۳۱-۲۰۹۱، ۱/۲-۲۱۹۱؛ الأغانی ۱۷۲۲-۲۰۹۱؛ ابن الأثیر، الکامل فی التاریخ ۱۱۳۲۲-۱۳۳۷؛ محمد بیومی مهران، السیرة النبویة الشریفة، ۱۷۴۰-۱۰۷۱، بیروت ۱۹۹۰م.

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدس ٢٠/٢٥.(٤) قضاة ١٠: ١٩.

T.R. Glover, The Ancient World, (Penguin Books), 1968, p. 189.

نتشكك فيما إذا كان هذا الرجل يعد مفخرة في تاريخ القضاء الإسرائيلي، ذلك أن موهبته كانت كثيراً ما تتمثل في إحداث الشغب والعراك وفي إحراق مؤن الذرة، وفي كثرة التردد على بيوت الدعارة أي أن شمشون إنما تقدمه التوراة في شخصية الطليق الفاجر الخليع، أكثر مما يبدو في شخصية القاضى الكفء الصارم(١).

وعلى أى حال، فإذا ما رجعنا إلى قصة شمشون ـ كما تقدمها التوراة فى الإصحاحات من الثالث عشر إلى السادس عشر من سفر القضاة ـ لرأينا فيها الكثير من المبالغة، والكثير من الخيال، فضلا عما تقدمه عن شخصية صاحبها وما فيها من عورات، إلى جانب الكثير من الأساطير، التى تدور حول قوته الخارقة، فهو مرة، يهجم على شبل أسد ـ وهو في «تمنة»(٢) ليتزوج بامرأة من الفلسطينيين، مخالفًا بذلك أوامر «يهوه»(٣) ـ «فيحل عليه روح الرب فيشقه كشق الجدى، وليس في يده شيء»(٤).

وهو مرة أخرى يحرق محاصيل الفلسطينيين الذين اغتصبوا امرأته، بأن يطلق عليهم ثلاثمائة ثعلب (ابن آوى)، ربطت المشاعل في أذيالها، فتحرق الأكداس والزرع وكروم الزيتون، مما كان سببًا في أن يحرق الفلسطينيون امرأته هذه، «فضربهم ساقًا على فخذ ضربًا عظيمًا، ثم نزل وأقام في «شق صخرة عيطم» (٥) ـ والتي ربما كانت «عراق أسمعين» شرقي صرعة بميلين ونصف (٢).

<sup>(</sup>۱) جيمس فريزر، الفولكلور في العهد القديم، الجزء الثاني، ترجمة نبيلة إبراهيم، ومراجعة: حسن طاطا، القاهرة ١٩٧٤، ص ١٣.

<sup>(</sup>٢) تمنة: وهي الآن خربة تدعى وتبعة ، وتقع على معدة ثلاثة أميال إلى النجوب الغربي من وبيت شمس، . (قاموس الكتاب المقدس ٢٢٣/١)

<sup>(</sup>٣) حرَّم يهوه على شعبه أن يتزوحوا من غير بنات بهود، أى من «الأم الدين قال عنهم الربُّ لسى إسرائيل لا تدخلون إليهم، وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم، (ملوك أول ١١، ٣)، ومن ثم «فلا تصاهروهم، بنتك لا تعط لابنه، وابته لا تأخذ ابنك (تثنية ٧٠).

<sup>(</sup>٦) قاموس الكتاب المقدس ٢٥٠/٢.

وهو مرة ثالثة، يوثقه أهله اليهوذيون بحبلين جديدين، ثم يسلمونه إلى الفلسطينيين، فإذا بالوثاق تنحل عن يديه، ثم يهجم على الفلسطينيين فيقتل منهم ألف رجل، بعظم من فك حمار ميت(١).

وهو مرة رابعة، يدخل عند امرأة زانية في غزة، ويعرف بذلك أهل المدينة من قومها، فيعدون كميناً لقتله عند باب المدينة، ولكن شمشون يقوم في منتصف الليل، فيأخذ المصراعي باب المدينة والقائمتين، وقلعهما مع العارضة، ووضعهما على كتفيه، وصعد بهما إلى رأس الجبل، الذي مقابل حبرون (۲)، قبل أن يتمكن المؤتمرون به من قتله في الضوء الصباح (۲).

ونقرأ في الإصحاح السادس عشر من سفر القضاة، عن قصة شمشون ودليلة من وادى سورق (٤) ـ وكيف تدله في حبها، وأسلم لها زمام قيادته، حتى قادته آخر الأمر إلى السجن، بعد أن قصت شعره الذى تكمن فيه سر قوته إذا «لم يعل رأسه موسى، لأنه نذير الله من بطن أمه، فإن حلق شعره تفارقه قوته، ويصبح كأحد الناس»، غير أنه سرعان ما يستعيد قوته، بعد أن نبت شعره، فيقتل من الفلسطينيين ثلاثة آلاف قد اجتمعوا في بيت إلههم داجون» (٥).

<sup>(</sup>۱) قضاة ۱۵: ۹-۱۷.

<sup>(</sup>۲) حبرون: وتقع على مبعدة ۳۰ كيلا إلى الجنوب الغربى من أورشليم، ۲۱ كيلا إلى الجنوب الغربى من نيت لحم، وحبرون هى الآن «مدينة الخليل» وفيها ـ كما يقال ـ قبر إبراهيم وسارة وإسحاق وبعقوب، وقد أقيمت هناك كنيسة فى عصر الإمبراطور «جستنيان» (۵۲۸–۵۱۰م) ـ وهو نفس المهد الذى نيت فيه كنيسة «أيا صوفيا» فى القسطنطينية، وكنيسة المهد فى بيت لحم ـ وفى ذلك المكان يقوم الآن مسجد كبير هو «الحرم الإبراهيمى»

M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, 1970, p. 465-466.

<sup>(</sup>٣) قضاة ١٦: ١-٣.

<sup>(</sup>٤) وادى سورق: ويسمى اليوم وادى الصرار، ويبدأ على مبعدة ٢١ كيبلا إلى الغرب من أورشليم، ويمتد إلى البحر الأبيض المتوسط، ويشقه ونبع، يصب فى البحر، على مبعدة ١٣ كيلاً جنوبي يافا، وهناك واد به خرائب شمال وادى الصرار يدعى وخربة، سوريق، على مبعدة ٢ كيلاً من وصرعة، مكان ميلاد شمشون . (قاموس الكتاب المقدس، ١٩١١)، (يروت ١٩٦٤)،

وهكذا تبدو روايات التوراة عن شمشون، وكأنها نوع من القصص الشعبى أو الفولكلور البدوى، وحتى فى هذا فهى ليست أصيلة، وإنما هى تقليد لأساطير شرقية، وأخرى غربية، فمثلا نرى أن العبريين إنما كانوا يعتقدون أن قوة شمشون المهولة إنما تكمن فى شعره، وأن مجرد حلق خصلات شعره الطويلة الشعثاء التى كانت تتدلى على كتفيه، ولم تحلق منذ نعومة أظفاره، إنما كان كافياً لأن يسلبه قوته الخارقة للعادة، ومن ثم يصبح عاجزاً عن القيام بأعماله البطولية، وفى الواقع أن هذا الاعتقاد شائع فى كثير من أنحاء العالم (١)، فضلا عن أن ما جاء بقصة شمشون إنما هو جد مبالغ فيه، إن كان له أساس، وهذا ما لا نستطيع الجزم به.

ومنها (سابعًا) ما جاء فی سفر القضاة من مبالغات \_ فضلا عن التدهور الخلقی فی إسرائیل \_ وذلك حین یروی السفر أن رجلاً من «بنی لاوی» كان «متغرباً فی عقاب جبل أفرایم، فاتخذ له امرأة سریة من «بیت لحم» (۲) یهوذا، فزنت علیه سریته، وذهبت من عنده إلی بیت أبیها فی بیت لحم، (۲).

وما أن تمضى شهور أربعة، حتى يحن الرجل إلى سريته، فيذهب إليها بغية أن «يطيب قلبها ويردها» إلى بيته، وتقبل المرأة رجاءه فتعود معه إلى بيتها، وبينما هم في طريق العودة، وهناك عند «يبوس» (أورشليم)، أشار

<sup>(</sup>١) جيمس فريزر، المرجع السابق، ص ١٦ --٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) بیت لحم: تقع علی مبعدة ۸ کیلا إلی الجنوب من أورشلیم، وفیها دفنت راحیل، أم یوسف ربنبامین، وفیها مسقط رأس داود، ومدافن ال أیوب رفیها ولد المسیح لأن أمه مریم، المولودة فی الناصرة، کانت فی بیت لحم للاکتتاب وقد بنت الإمبراطورة «هیلانة» فی حوالی عام ۳۳۰م کنیسة هناك ، فوق المغارة التی یظن أن المسیح ولد فیها، وهی أقدم کنیسة مسیحیة فی العالم (تكوین ۳۰؛ ۱۹؛ صموئیل أول ۱۷: ۱۲؛ صموئیل ثان ۲: ۳۲؛ متی ۲: ۴۵ قاموس الكتاب M.F. Unger, op.cit., p. 140-141.

<sup>(</sup>٣) قضاة ١٩:١٩. ٢-٢.

عليهما خادمهما أن يبيتا ليلتهما في المدينة غير أن سيده رفض العرض، لأن هيوس، كانت وقت ذاك ما تزال مدينة غريبة، لا يسكنها أحد من بني إسرائيل، وأخيرا استقر الرأى على أن يبيتوا ليلتهم هذه في «جبعة»(۱) مدينة بني قومهم من البنياميين، عند رجل من جبل أفرايم، يعيش في جبعة (۲) وما أن يمضى وقت قصير، حتى يجيء رجال من المدينة من بني بليعال يطلبون من الرجل الذي استضافه أن يسلم إليهم ضيفه ليقضوا منه وطرا، فيرفض الرجل أن يسلم إليهم ضيفه قائلا: قلا تفعلوا شراً بعد ما دخل هذا الرجل بيتي لا تفعلوا هذه القباحة، هو ذا ابنتي العذراء وسريته، دعوني أخرجوهما فأذلوهما وافعلوا بهما ما يحسن في أعينكم، وأما هذا الرجل فلا تفعلوا به هذا الأمر القبيح».

وتنتهى المهزلة بأن يخرج لهم الضيف سريته، حيث قضوا الليل كلها معها، ولم يطلقوها إلا عند مطلع الفجر، غير أنها ما أن وصلت إلى البيت الذى فيه سيدها، حتى قضت نحبها، فأخذها سيدها إلى بيته، وهناك وأخذ السكين وقطعها مع عظامها إلى اثنتى عشرة قطعة، وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل، (٢).

ويجتمع بنو إسرائيل من ددان إلى بئر سبع، في المصفاة(٤)، ويقص

<sup>(</sup>۱) جبمة : وهي وتل الفول؛ التي تقع على معدة ٥ كيلا إلى الشمال من القدس، وقد كشف فيها عن وقلمة شاؤل، ، التي لم يبق منها إلا جزء صغير، يتكون من برج في أحد الأركان ، وجزء من الاستحكام المسقوف المجاور له، وقد أمكن تأريخه بواسطة الفخار الذي وجد هناك بعصر شاؤل (١٠٢٠-١٠٠٠ق.م)؛ انظر:

W.F. Albright, The Archaeology of Palestine, Pengum Books, 1949, p. 120 121.

<sup>(</sup>Y) تصاد ۱۹: ۲-۲۱

<sup>(</sup>۳) تضاد ۱۹۰۳، ۲۳۰۳.

<sup>(</sup>٤) المصفاة: رسما كانت وتل النصبة والحالية ، والتي تقع على مبعدة ١٣ كيلا إلى الشمال من أورشليم (قاموس الكتاب المقدس ٩٠٥/٢).

«الرجل اللاوى بعل المرأة المقتولة .. في كرامتها وجسدها .. قصته مع بنى الميعال، وهنا قرر المجتمعون أن يطلبوا من البنياميين أن يسلموا إليهم الجناة، حتى يقتلوهم وينزعوا الشر من إسرائيل(١).

ويرفض البنياميون ذلك، بل ويجمعوا أمرهم على محاربة إخوتهم من بقية قبائل بنى إسرائيل، ومن ثم فإنهم يسرعون يجمع «ستة وعشرين ألف رجل من مخترطى السيف»، فضلا عن سبعمائة رجل من «جبعة»، وفي نفسة الوقت جمع بنو إسرائيل أربعمائة ألف رجل في «بيت إيل».

وبدأت الحرب الضروس تدور رحها بين الفريقين ـ قبيلة بنيامين من ناحية، وبقية القبائل الإسرائيلية من ناحية أخرى ـ عند (جبعة)، وينجح بنو بنيامين في أن يقتلوا من إسرائيل في اليوم الأول اثنين وعشرين ألف رجل وثمانية عشر ألف رجل في اليوم الثاني، وفي اليوم الثالث يقوم محاربوا الأسباط الإسرائيلية المتحالفة بخدعة، ومع ذلك يتمكن بنو بنيامين منهم، ويقتلون ثلاثين رجلا، ويفكر الإسرائيليون في الهروب، لولا أن جاءتهم نجدة من عشرة الاف، ومن ثم فسرعان ما تتغير ريح الحرب، ويميل ميزان النصر إلى جانب بني إسرائيل، (فيقتلون من بنيامين في ذلك اليوم خمسة وعشرين ألف رجل ومائة رجل) (٢).

ويحاول البنياميون الهروب، ولكن الإسرائيليين سرعان ما يلحقون بهم في جبعة، ويقتلون منهم (ثمانية عشر ألف رجل)، ثم يقتلون بعد ذلك «ألفي رجل»، ممن التقطوهم في الطرق من الهاربين إلى البرية، (وكان جميع الساقطين من بنيامين خمسة وعشرين ألف رجل مخترطي السيف في ذلك اليوم»، وهربت البقية الباقية (إلى البرية»، إلى صخرة رمون أربعة أشهر، ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف، من

<sup>(</sup>١) قضاة ٢٠: ١-١٣.

المدينة بأسرها، حتى البهائم، حتى كل ما وجد، وأيضًا جميع المدن التي وجدت أحرقوها بالناره(١).

ولست أدرى كيف استطاع البنياميون أن يقتلوا من كل إسرائيل في أول أيام القتال اثنين وعشرين ألف رجل ؟، رغم أن عدد محاربي أسباط إسرائيل إنما كانوا أربعمائة ألف رجل، بينما كان المحاربون من بنيامين ستة وعشرين ألف رجل فهل يمكن أن يغلب ٢٦ ألف رجل، ٤٠٠ ألف رجل، ويقتلوا منهم ٢٢ ألف رجل في يوم واحد ؟.

ثم كيف استطاع البنياميون في اليوم التالي من أيام القتال، أن يقتلوا من إخوتهم الإسرائيليين ثمانية عشر ألف رجل؟ ثم ماذا فعل بنو إسرائيل وعددهم ٣٧٨ ألف رجل ـ بالبنياميين؟ إن التوراة صامتة في ذلك، لا تقدم لنا جواباً.

ثم كيف كانت الآلاف الأربعمائة في حاجة إلى مجدة؟ ولم تكن الآلاف الستة والعشرون في حاجة إلى مجدة؟، ثم كيف استطاعت آلاف الآلاف الأربعمائة؟ النجدة العشرة قلب موازين المعركة؟ ولم تستطع ذلك الآلاف الأربعمائة؟

فى الواقع إننى لا أجد تفسيراً لذلك كله، إلا تفسير أستاذنا الدكتور بجيب ميخائيل (١٩١٠-١٩٨٧م)، من أننا لن نستطيع أن نضيف إلى القصة أكثر من أنها اصطنعت لتضيع سبطاً من الأسباط، وتقضى عليه بالفناء، أو على الأقل، بالخروج عن الدائرة الإسرآئيلية، فكان نسله بعد ذلك مزيجاً من عناصر غير إسرآئيلية (٢) لأنها تروى بعد ذلك أن الإسرائيليين قد حرموا على أنفسهم مصاهرة البنياميين وذلك حين «حلف رجال إسرائيل في المصفاة قائلين «لا يسلم أحد منا ابنته لبنيامين امرأة» (٣).

<sup>(</sup>۱) قضاه ۲۰ ۱۱-۸۱.

<sup>(</sup>٢) غيب ميمائيل، مصر والشرق الأدنى القديم ٣٤٤٠-٣٤٥، الإسكندرية ١٩٦٦.

<sup>(</sup>٣) قضاة ٢١٠١١.

ولكن: ماذا بقى من البنياميين حتى تمتنع بقية أسباط إسرائيل عن مصاهرتهم؟ فإذا قيل إن هناك ستمائة رجل هربوا إلى البرية، إلى صخرة رمون ــ على مقربة من جبعة ـ فعلينا أن نتذكر أن التوراة إنما قد حدثتنا أن عددهم كان ـ بادئ ذى بدء ــ وقبل بدء القتال (٢٦,٧٠٠) رجلا، وأنه قد قتل منهم (٢٥,١٠٠) رجلا، بعد وصول النجدة الأولى للإسرائيلين، ثم قتل منهم بعد ذلك (١٨ ألف)، هذا غير ألفين، عمن التقطوهم فى الطريق، وبذلك يصبح عدد القتلى من بنيامين ٢٥,١٠٠ رجلا (خمسة وأربعون ألفًا ومائة رجل)، بل قد يفهم من نص القضاة (٣٠: ٢٦) أن جملة المقتولين فى المرة الثانية، إنما كان (٢٥ ألفًا) فضلا عن (٢٠، ٢١) فى المرة الأولى، ومن ثم تصبح جملة المقتولين من البنياميين فى هذه الحروب المرة الأولى، ومن ثم تصبح جملة المقتولين من البنياميين فى هذه الحروب

وفى كتلا الحالتين، فإننا لا نقول ماذا بقى من بنيامين بعد ذلك؟ ولكننا نقول : من أين أتى البنياميون بد ٤٥,١٠٠ رجل (ولا أقول ولكننا نقول : من أين أتى البنياميون بد ٥٠,٠٠٠ رجل) ليقتلهم بقية إخوتهم من أسباط بنى إسرائيل، ذلك لأننا حكما قلنا آنفًا، وطبقًا لرواية التوراة نفسها فإن عددهم، إنما كان قبل نشوب القتال ٢٦,٧٠٠ رجلا (ستة وعشرون ألفًا، وسبعمائة رجل).

وأخيراً، هل يمكن أن تكون مثل هذه الأحاديث كلاماً موحى به من عند الله العليم الخبير؟ وهل يصل التضارب والخلط والاضطراب في آيات من عند الله، إلى حد أن يناقض كل سطر ما قبله، ويعارض ما بعده؟ ثم وهل تصل المبالغة في الوحى إلى هذا الحد؟

اللهم لا، وليس يهمنا بعد ذلك أن تكون التوراة كتابًا مقدسًا أو لا تكون فذلك شأن من يريدون أن يروها في نصها الراهن على هذا النحو أو ذاك.

ومنها (ثامناً) ما جاء في سفر الملوك الثاني عن أعداد القتلي من جيش الملك الآشوري وسحريب، (٧٠٥-١٨١ق.م) عندما المجمه إلى أورشليم للاستيلاء عليها على أيام «حزقيا» (٧١٥-١٨٧ق.م)، ولكن ظهور القوات المصرية في الجنوب الغربي من فلسطين قرب «التقيه» أو «التكه» وهي غالبًا خربة المقنع على مبعدة ٩ كيلا تقريبًا جنوب شرقي العقير حعله يتجه إليها إلا أنه اضطر إلى العودة إلى «نينوي»، مما أنقد أورشليم من السقوط(١)، وهنا تروى التوراة وأن ملاك الربّ خرج وضرب من جيش آشور مذة ألف وخمسة وثمانين ألفًا، ولما بكروا صباحًا إذا هم جميعًا جثث ميتة، فانصرف سنحاريب ملك آشور وذهب راجعًا وأقام في «نينوي»(٢)، والمبالغة في أرقام القتلي من جيش سنحريب واضحة لا مختاج إلى بيان(٣).

<sup>1</sup> ۱۲۵ - ۱۹۲۳ مصر، ۱۳۲۰ مصد بیومی مهران، مصر، ۱۳۲۳ مصد ۱۳۲۰ و کذا: محمد بیومی مهران، مصر، ۱۳۲۰ مصر، ۱۳۲۰ مصد ۱۳۲۰ مصد ۱۳۲۰ مصر، ۱۳۲۰ مصد ۱۳۲۰ مصد ۱۳۲۰ مصد ۱۳۲۰ مصر، ۱

<sup>(</sup>۲) ملوك نان ۱۹: ۳۰-۱۳۷ إشمياء ۲۷: ۳۸-۲۸

<sup>(</sup>٣) اختلفت الآراء حول الأسباب التي أدت إلى عودة سنحريب المفاجئة إلى نينوى بخاصة وأنه لم يشر إلى ذلك ، فهناك من يرجمها إلى اضطرابات خطيرة في نينوى نفسها، ومن يرجمها إلى وحود جحافل من الفيران أكلت قسى الغازة وجعابهم وحمائل دروعهم، فكانت النتيجة أنهم ولوا الأدبار، وسقط منهم الكثيرون هذا إلى جانب رواية التوراة التي ترجمها إلى تدخل يهوذا (انظر: هيرودوت بتحدث عن مصر، ص ٢٧٠-٢٧١؛ وكذا: محمد بيومي مهران، مصر،

J.Laesos, People of Ancient Assyria, London, 1963, p. 114.Sir Alan Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 345

# (٩) التوراة والغزل المكشوف

تزخر التوراة بأيات تحفل بالصفات المادية الجسدية، بل تغرق في وصفها، إلى درجة من الإباحية، قد نأخذها على كتب القصة، أو على كتب الأدب غير الرفيع وفي هذه الآيات غزل ينتمي إلى مدرسة (عمر بن أبي ربيعة) من العصر الأموى، وإلى كل مدرسة غزلية إباحية لا تهتم إلا بالجسد وحده (١).

وفى الواقع أن فى التوراة أغان تزخر بالعواطف الشهوانية لا نعرف لها مصدرا، فقد تكون مجموعة من الأغانى البابلية الأصل، تشيد بذكر «عشتار» و«تموز»، وقد تكون من وضع جماعة من شعراء الغزل العبرانيين، الذين تأثروا بالروح الهلينية التى دخلت إلى بلاد اليهود مع «الإسكندر الأكبر» (٣٣٦-٣٢٣ق.م)، لأن فى هذه الأغانى ألفاظاً مأخوذة من اللغة اليونانية، ومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين إلى أنها لم تكتب قبل القرن الثالث قبل الميلاد (٢). وقد تكون زهرة يهودية ترعرعت فى الإسكندرية، وقطفتها نفس محررة من ضفاف النيل، وذلك لأن العاشقين يخاطب الواحد منهما الآخر بقوله: أخى وأختى (٢)، كما كان يفعل المصريون القدامى (٤).

وعلى أي حال، فمهما يكن أصلها، فإن وجودها في التوراة سر

<sup>(</sup>۱) عبده الراجحي، الشخصية الإسرائيلية، الإسكندرية ۱۹۶۸، ص ۲۱؛ وانظر عن عمر بن أبي ربيعة المخزومي: العقد الفريد، ۱۹۰۱، ۹۲۲، ۳۲۷، ۲۷۱/۳، ۲۷۱/۳، ۱۹۸۳، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۲۲۰، ۱۹۸۳).

<sup>(</sup>۲) ول ديورات، قصة الحضارة، الجزء الثاني، ترجمة محمد بدران، القاهرة ١٩٦١، ص ٢٣٨، M.F. Unger, Unger's Bible Dictionary, 1970, p. 178-179.

<sup>(</sup>٣) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٤) انظر أمثلة في:

Adolf Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 242-246.

خفى، ولكنه سر ساحر جميل، ولسنا ندرى كيف غفل ـ أو تغافل ـ رجال الدين، عما في هذه الأغاني من عواطف شهوانية، فأجازوا وضعها بين أقوال أشعياء النبي (٧٣٤ - ١٨٠ ق.م) والخطباء(١).

وأما مكان هذه الأغانى من التوراة، فهو سفر «نشيد الإنشاد»، الذى تضاربت الآراء حوله، أو حول هذه الأغانى، فاليهود يجعلونها تمثل علاقة الحب بين الله وإسرائيل، والمسيحيون المحافظون يرونها تمثل العلاقة بين المسيح والكنيسة.

هذا ويرى العلماء المحدثون أن هذه الأغاني إنما هي رواية تمثيلية، يقوم بالأدوار فيها شخصان أو ثلاثة: أحدهما الملك سليمان (٩٦٠-٩٦٢ق.م)، والثاني فتاة من «شولم» تدعى «شولمت»، والثالث: أحد رعاة الأغنام (٢٠)، ويذهب هذا الفريق من الباحثين إلى أن «شولميت» كانت مخطوبة لهذا الراعي، وقد حاول سليمان \_ وحاشا نبى الله أن يكون كذلك \_ إغراءها بما له من جاه وسلطان وبما عنده من مال، ولكنها بقيت وفية على محبتها لخطيبها إلى أن تزوجها في النهاية (٢٠).

على أن هناك فريقاً آخر من العلماء، إنما يذهب إلى أنها أغان عاطفية بين فتاة يهودية وبين أحد رعاة الأغنام، أو بين شولميت وسليمان، على أن هناك فريقاً ثالثاً يرى أن السفر مجرد مجموعة أناشيد، كان القوم ينشدونها على آلات الموسيقى في الأفراح وحفلات الزواج (٤).

وعلى أى حال، فكل ما نستطيع الجزم به أن لدينا سفراً حوى أروع الأناشيد، وأعذب الأغانى، التى تصور الحب المتبادل بين الرجل والمرأة، بعضها من رجل إلى امرأة، وبعضها من امرأة إلى رجل، وبعضها من لفيف

<sup>(</sup>١) ول ديورات، المرجع السابق، ص ٣٣٨ (٢) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٤

<sup>(</sup>٣) قاموس الكتاب المقدس ٩٦٨/٢

<sup>(1)</sup> حبيب سعيد، المرجع الساس، ص ١٥٤، قاموس الكتاب المقدس، ٩٦٨/٢

من الناس إلى رجل أو امرأة، وقد اعتقد اليهود أن سليمان قد كتب هذا السفر في أيام شبابه، وكتب الأمثال في عهد رجولته، وكتب الجامعة في سنى شيخوخته (۱)، وإن كان هذا لا يتفق مع الكثير من الأبحاث العلمية الحديثة التي دارت حول كتابة هذه الأسفار \_ الأمر الذي ناقشناه من قبل في الفصل الأول من الباب الأول من هذا الكتاب \_ وهاك أمثلة من أغاني سفر «نشيد الإنشاد» (أو نشيد سليمان، كما يسمى في النسخة الإنجليزية):

يقول السفر في الإصحاح الأول:

«ليقبلنى بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر، لرائحة أدهانك الطيبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى، اجذبنى وراك فنجرى...»(٢)

«أخبرنى يا من تخبه نفسى، أين ترعى؟ أين تربض عند الظهيرة؟ لماذا أكون كمقنعة عند قطعان أصحابك،

النام، فاخرجى على آثار الغنم، وإن لم تعرفى أيتها الجميلة بين النساء، فاخرجى على آثار الغنم، وارعى جداءك عند مساكن الرعاة، لقد شبهتك يا حبيبتى بفرس فى مركبات فرعون، ما أجمل فخديك بسموط، وعنقك بقلائد، نصنع لك سلاسل من ذهب مع جمان من فضة... صرة المر، حبيبي لى، بين ثديي بيت....

«ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان، ها أنت جميل يا حبيبي وحلو، وسريرنا أخضره (٣).

ويقول في الإصحاح الثاني:

«أنا نرجس شارون، سوسنة الأودية كالسوسنة بين الشوك، كذلك حبيبي بين البنين، حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، مخت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوه لحلقي، أدخلني إلى بيت

<sup>(</sup>١) حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ١٥٤-١٥٥.

 <sup>(</sup>۲) نشيد الإنشاد ۱:۱-٤.
 (۳) نشيد الإنشاد ۱:۷-۱٦.

الخمر، وعلمه فوقى محبة، أسندونى بأقراص الزبيب، أنعشونى بالتفاح، فإنى مريضة حبًا، شماله تحت رأسى، ويمينه تعانقنى، أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبآيائل الحقول ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء(١)...،

### ويقول في الإصحاح الثالث:

«فى الليل على فراشى، طلبت من تحبه نفسى، طلبته فما وجدته، إنى أقوم وأطوف فى المدينة، فى الأسواق، وفى الشوارع، أطلب من تحبه نفسى، طلبته فما وجدته، وجدنى الحرس الطائف فى المدينة، فقلت: أرأيتم من تحبه نفسى، فما جاوزتهم إلا قليلا، حتى وجدت من تحبه نفسى فأمسكته ولم أرخه، حتى أدخلته بيت أمى، وحجرة من حبلت بى، أحلفكن يا بنات أورشليم بالظباء وبأيائل الحقل، ألا تبقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء»(٢).

# ويقول في الإصحاح الرابع:

وها أنت جميلة يا حبيبتى، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تخت نقابك، شعرك كقطع معز رابض على وجبل جلعاد،، أسنانك كقطيع الجزائر الصادرة من الغسل اللواتي كلواحدة متيم، وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز، وفمك حلو، خدك كلقفة رمانة تخت نقابك، عنقك كبرج داود المبنى للأسلحة... ثدياك كحشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن...»(٣).

«كلك جميل يا حبيبتى، ليس فيك عيبة... قد سبيت قلبى يا أختى العروس، قد سبيت قلبى بإحدى عينيك، بقلادة واحدة من عنقك، ما أحسن حبك يا أختى العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، كم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، شفتاك يا عروس تقطران شهدا، يخت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان....)(1)

<sup>(</sup>۱) نشيد الإنشاد ۲: ۱-۷. (۲) نشيد الإنشاد ۳: ۱-۵.

<sup>(</sup>٣) نشيد الإنشاد ٤: ١-٦ (٤) نشيد الإنشاد ٤: ٧-١٠.

«استيقظي يا ريح الشمال، وتعالى يا ريح الجنوب، هبي على جنتي، فتقطر أظيابها، ليأت حبيبي إلى جنته، ويأكل ثمره النفيس، (١).

ويقول في الإصحاح الخامس:

وقد دخلت جنتي يا أختى العروس، قطفت مرى مع طيبي، أكلت شهدى مع عسلى، شربت خمرى مع لبني، كلوا أيها الأصحاب، اشربوا واسكروا أيها الأحباء».

«أنا نائمة وقلبى مستيقظ، صوت حبيبى قارعًا، افتحى لى يا أختى، يا حبيبتى، يا حمامتى، يا كاملتى، لأن رأسى امتلاً من الطل، وقصصى من ندى الليل».

«قد خلعت ثوبی فکیف ألبسه، قد غسلت رجلی فکیف أوسخهما، حبیبی مد یده من الکوة، فأنت علیه أحشائی، قمت لأفتح لحبیبی، ویدای تقطران مرا، وأصابعی مر قاطر علی مقبض القفل، فتحت لحبیبی، ولکن حبیبی تحول وعبر، نفسی خرجت عندما أدبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابنی، وجدنی الحرس الطائف فی المدینة، ضربونی جرجرون، حفظة الأسوار رفعوا إزاری عنی، أحلفکن یا بنات أورشلیم إن وجدتن حبیبی، أن تخبرنه بأنی مریضة حبا)(۲).

ويقول في الإصحاح السادس:

«أين ذهب حبيبك أيها الجميلة بين النساء؟ أين توجه حبيبك فنطلبه معك؟»

«حبيبي نزل إلى جنته، إلى حسائل الطيب، ليرعى في الجنات، ويجمع السوسن، أنا لحبيبتي، وحبيبتي لي، الراعي بين السوسن، (٢).

<sup>(</sup>١) نشيد الإنشاد ٤؛ ١٦.

<sup>(</sup>٢) نشيد الإنشاد ١٠٥ - ٨-١.

<sup>(</sup>٣) نشيد الإنشاد ٦: ١-٣.

ويقول في الإصحاح السابع:

ما أجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخديك مثل الحلى صنعة يدى صناع، سرتك كأس مدورة، لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن، ثدياك كحشفتين توأمى ظبية، عنقك كبرج من عاج، عيناك كالبرك في «حشبون»(۱)، عند باب «بث ربيم»(۲)، أنفك كبرج لبنان الناظر بجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل(۲)، وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل».

«ما أجملك وما أحلاك أيها الحبيبة بالذات، قامتك هذه شبيهة بالنخل، وثدياك بالعناقيد، قلت إنّى أصعد إلى النخلة، وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر \_ لحبيبتى السائغة المر قرفة، السائحة على شفاة النائمين،

وأنا لحبيبى، وإلى اشتياقه، تعالى يا حبيبى لنخرج إلى الحقل ولنبيت في القرى، لنبكرن إلى الكروم، لننظر هل أزهر الكرم؟ هل تفتح القعال؟ هل نور الرمان؟ هناك أعطيك حبى، اللفاح يفوق رائحة، وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة، ذخرتها لك يا حبيبى، (٤)

<sup>(</sup>۱) حشبون : اسم مؤابى معناه حسبان، وهى مدينة سيحون ملك الأموبين وماتزال تعرف باسم المحسبان، وهى مدينة خربة الآن، قائمة على تل منعزل بين نهرى أرنون ويبوق، وتقع على مبعدة الاكتاب المدينة ونصف إلى الشمال من ومادبا، وهناك خزان مياه عظيم، شرقى خوائب المدينة، ربما هو أحد البرك الذي أشار إليها هذا السفر. (قاموس الكتاب المقدس، ٢٠٧١)

<sup>(</sup>٢) بث ربيم: اسم عبرى، معناه دابنة كثيرين، ، ويرجح أنه كان باب حشبون كانت عنده البوك التي تكلم عنها سليمان في هذا السفر. (قاموس الكتاب المقدس، ١٦١/١).

<sup>(</sup>٣) يقصد كاتب السفر ها أن الشعر كان يغطى رأس حبيبته، وينسدل عليها، كما كانت الأشجار الشمرة نعطى محدرات ورأس جبال الكرمل، وهي سلسلة جبال طولها ٢٤ كيلا تقريبًا، تتصل بسلسلة أقل ارتفاعًا منها في القسم الجبلي من أواسط فلسطين، وتتهي بجرف ينحدر نحو البحر الأبيض المتوسط، ويؤلف الحدود الجنوبية لجون عكا، ويعتبر الكرمل مقدساً لدى جميع الطوائف وكان يسكنه قبلا حمع عفير من الرهبان، ولا يزال ترى فيه كثير من المغاور . (قاموس الكتاب المقدس، ٢٧٧٧-٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) نشيد الإساد ٧: ١-١٢.

ويقول في الإصحاح الثامن:

«ليتك كأخ لى، الراضع ثديى أمى، فأجدك فى الخارج وأقبلك ولا يخزوننى وأقودك وأدخل بك بيت أمى، وهى تعلمنى فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رمانى، شماله تحت رأسى، ويمينه تعانقنى، أحلفكن يا بنات أورشليم، ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء».

«من هذه الطالعة إلى البرية مستندة على حبيبها».

« تحت شجرة التفاح شوقتك، هناك خطبت لك أمك، هناك خطبت لك والدتك».

واجعلنى كخاتم على قلبك، كخاتم على ساعدك، لأن المحبة قوية كالموت، الغيرة قاسية كالهاوية، لهيبها لهيب نار لظى الرب، مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة، والسيول لا تغمرها، وإن أعطى الإنسان كل ثروة بيته، بدل المحبة، مختقر احتقاراً».

«لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان، فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب..)(١)

«أيتها الجالسة في الجنات، الأصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني».

«أهرب يا حبيبي، وكن كالظبي أو كنففر الأياثل على جبال الأطياب، (٢)

هذه نماذج من الغزل المكشوف، ولست أدرى بعد ذلك أيمكن أن يكون ذلك وحى من حكيم خبير، وهل يمكن أن تكون هذه الأغانى حقيقة من كلام نبى الله الحكيم، سيدنا سليمان عليه السلام، ما أظن أن

<sup>(</sup>١) نشيد الإنشاد ٨: ١-١٢.

<sup>(</sup>٢) نشيد الإنشاد ٨: ١٤-١٣.

الأمر كذلك، ولن يكون، وكما قلنا من قبل، فليس يهمنا بعد ذلك أن تكون التوراة كتابًا مقدسًا أو لا تكون، فذلك شأن من يريدون أن يروها في نصها الحالى على هذا النحو أو ذالك.



# الفصل النالث التوراة والتأثيرات الأجنبية

# أولا \_ التأثيرات البابلية والسومرية

يقول «هربرت جورج ويلز» (١٨٦٦-١٩٤٦م) إنه من الراجح أن العهد القديم (التوراة) قد جمع ـ لأول مرة ـ في بابل، ثم ظهر في التاريخ في القرن الخامس أو الرابع قبل الميلاد، ذلك لأن اليهود إنما قد جمعوا هناك أثناء السبى البابلي (٥٨٧-٥٣٥ق.م) تاريخهم بعضه إلى بعض، وطوروا تقاليدهم ونموها، ومن ثم فقد أصبح الذين آبوا إلى أورشليم في عام ١٩٥٥ق.م، بأمر العاهل الفارسي «كيروش الثاني» (١٥٥-٥٣٥ق.م) شعبًا يختلف اختلافًا عظيمًا في الروح والمعارف عن ذلك الشعب الذي خرج منها مأسورًا، وذلك لأنهم هناك تعلموا الحضارة من البابليين (١).

ويزيد «ويلز» الأمر وضوحًا، حين يقول في كتابه «معالم تاريخ الإنسانية» إن الحقيقة المجردة المستخلصة من روايات الكتاب المقدس هي أن اليهود الذين ذهبوا إلى بابل في عام ٥٨٥ق.م، همجًا وعادوا منها ممدنين، خرجوا جمهوراً مختلطاً منقسمًا على نفسه، لا يربطه وعي ذاتي وطني، وعادوا بروح قومية شديدة، وجنوح إلى الاعتزال، ذهبوا وليس لهم أدب مشترك معروف بينهم كافة، وليس هناك ما يدل على تعودهم على تلاوة أي كتاب، وعادوا إلى وطنهم ومعهم شطر كبير من مادة «العهد القديم» (التوراة).

ومن الواضح أن اليهود بعد أن تخلصوا من ملوكهم القتلة المتنازعين، وبعدوا عن السياسة، وعاشوا في ذلك الجو الباعث على النشاط الذهني في

H.C. Wells, A Short History of the World (Pelcan Book), 1965, p. 73, 78 (1) M. Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 298.

العالم البابلي، فإن العقل اليهودي ما لبث في أثناء فترة السبي (٥٨٧- ٥٨٧ق.م)، أن خطا إلى الأمام خطوات عظيمة (١٠).

ويقدم العلماء الكثير من الأدلة على تأثير الأدب البابلى في التوراة، وإن كانوا يختلفون على وقت هذا التأثير وطريقته، فهناك من يرى أن ذلك إنما كان في القرن السادس قبل الميلاد، على أيام الأسر البابلى (٢)، بينما يذهب فريق آخر إلى أن ذلك ربما كان في القرنين الشامن والسابع قبل الميلاد، أثناء فترة اتصال الإسرائيليين الفعلى بالآشوريين، ذلك لأن قصة الطوفان على سبيل المثال لهم تكن موجودة في الروايتين المبكرتين في المصدر «اليهوى» Jahvistic Document والذي ألف حوالي عما المصدر «اليهوى» لمهوذا دلك لأن الواحدة منهما إنما تعتبر «أبناء لأمك الثلاثة» (يابال ويوبال وتوبال) من زوجتيه (عادة» ووصلة» أساساً لتقسيمات الجنس البشرى، وأما الأخرى فإن اختراع النبيذ في فيما نرى لهو أبرز حادث في حياة نوح (٢).

وهناك رأى ثالث، يذهب إلى أن التأثير البابلى فى روايات التوراة هذه، إنما كان قد تسرب إلى بنى إسرائيل منذ زمن طويل، عن طريق مصادر سومرية وسامية، كانت منتشرة فى جميع بلاد الشرق الأدنى القديم (٤)، لدرجة أن أصبحت معها فى متناول الأقوام جميعًا، ينتحلها هذا أو ذاك، فيأخذ عنها الرواة كل على هواه، تمجيداً لذكرى الأسلاف، إلا أنها صارت

H.G. Wells, The Outline of History, p. 290.

<sup>(1)</sup> 

S.A. Cook, The Prophets of Israel, in, CAH, III, Cambridge, 1965, p. 481. (Y)

<sup>(</sup>٣) تكوين 1: ٢٠-٢٠، ٩: ٢٠-٢١. وكذا:

A. Lods, Israel, From its Beginnings to the Middle of the Eighth Century, London, 1962, p. 480.

<sup>(</sup>٤) ول. ديورانت، قصة الحضارة ، ٢٦٨/٢ (١٩٦١)

- بمرور الزمن - شائعة مشتركة بين شعوب المنطقة جميعاً (''. فقد مصى الزمن الذى كانت تعالج فيه الأصول الإسرائيلية بعزلة عما كان يتحوطها من مؤثرات، وإنما تداخلت مع غيرها، نهباً لتفاعلات اجتاحت المنطقة فرسمت مسار التاريخ في الشرق القديم جميعاً، بخاصة في الفترة التي كتب اليهود فيها توراتهم (٢).

وهكذا يمكننا القول أن كتاب التوراة قد تعرفوا على التراث البابلى – عن طريق الروايات الشفوية أو المدونة ـ منذ قيام دولتهم في كنعان، في عهد «شاؤل» (٢٠١٠-١٠٠٠ ق.م) ـ وربما قبيل ذلك ـ ثم أثناء السبى البابلى (١٠٢٠-١٠٥ق.م) وبعده، ويحق لنا أن نفترض أن العلاقة الوثيقة بين البلدين، التي مهد لها الغزو البابلي في فلسطين، ربما أدت على نحو ما إلى انتشار الأدب البابلي في فلسطين، كما أدى السبى البابلي إلى انتشار الأدب اليهودي في بابل، وبناء على وجهة النظر هذه، فإن بعض التفصيلات التي تختلف فيها الرواية الكهنوتية عن الرواية اليهوية، وتتفق فيها مع الرواية البابلية، ربما نقلها الكتاب الكهنوتيون عن الرواية اليهوية.

وأيا ما كان الأمر، فهناك إجماع بين العلماء على أن هناك تأثيرات بابلية، وأن هناك أمثلة كبيرة على ذلك، فمثلا نظام اليوم السابع (السبت)، إنما يرجع إلى بابل، وإن لم يكن بابلياً في روحه، كما أن الأساطير البابلية مثل الطوفان، والأثرية مثل حصن بابل، وجدت في بابل قبل أن توجد في الترجمات التوراتية، ولكنها لم تنقل بطريقة عمياء (٢).

A. Lods, op.cit., p. 160-161.

<sup>(</sup>۲) حسين دو الفقار صبرى، توراة اليهود (الجلة العدد ١٩٧٠، ١٩٧٠م)، ص ١١١ وكذا: G Mendenhall, Biblical History in Transition in the Bible and the Ancient Near East, p. 35

<sup>(</sup>٣) تكوين ٢ ١-٣١ وكدا

J. Gray, Israel, in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, p. 104S.A. Cook, op.cit., p. 481

ولنأخذ الآن بعض الأمثلة على هذه التأثيرات، مثل قصة الخلق، وقصة الفردوس، وقصة الطوفان ـ والتي سبق أن قدمنا عنها دراسة مستقلة (١) \_ وأخيراً : قانون حمورابي وأثره في التوراة ـ وسوف نخصص له بحثاً مستقلاً .

#### (١) قصة الخلق

لعل قصة الخلق عند البابليين من أول الأدلة التي نستطيع أن نقدمها على تأثير حضارات الشرق الأدنى القديم في التوراة، وإذا ما أردنا أن نتعرف ذلك فعلينا أن نقوم بمقارنة بين قصة التوراة وقصة الخلق البابلية، وسنجد بينهما فروقاً ومتشابهات.

فأما المتشاباهات، فكل من القصتين متفقتان على وقت كان كل شيء فيه خراباً وخالياً، في قصة التوراة ترى كيف حل النور محل الظلام، والعمار محل الخراب والدمار (٢)، وفي قصة بابل نجد الإله المردوك، (مردوخ) ملك النور يقتل الإلهة اليامة، ملكة الظلام والغمر.

وفى القصتين نرى الماء إنما كان هو أصل الأشياء (٣)، وإن كانت الروايتان قد اختلفتا، فالقصة البابلية جعلت الماء أزليًا، بينما جعلت الكتب السماوية المقدسة أن الله \_ جل وعلا \_ هو الأزلى، وأنه هو الذى خلق الماء، وخلق كل شيء، السماوات والأرض وما فيهما (٤).

وأما الاختلافات، فالتوراة بجعل الله حمل وعلا - يخلق الشمس (۱) انظر: محمد بيومي مهران، قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدمة، مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية، جامعة الإمام محمد بن معود الإسلامية، العدد الخامس، الرياض، ١٣٩٥/ ١٢٩٥، ص ١٩٧٠، ص ٢٥--١٨٠.

<sup>(</sup>۲) تکوین ۱:۱-۰۰

<sup>(</sup>٣) انظر : سورة الأنسياء، آية : ٣٠؛ سورة النور ، آية : ٥؛ سورة الفرقان، آية : ٤٤٤ وانظر: تفسير القرطبي، ص ٤٣٢٤-٤٣٢٤، ٣٦٨٤-٥٧٧٥، ٢٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) تكوين ١: ١ - ٢ ؛ وانظر: (سورة البقرة، آية : ٢٩ ؛ سورة الأسياء، آية · ٣٣ ؛ سوره العنكبوت، آية: ٤٤ ؛ سورة الرحمن، آية : ١٣ سورة نوح، آية : ١٥ - ٢٠ ، سورة العديد، آية : ١٣ سورة العشر، آية : ٤).

والقمر والنجوم في السماء (١)، بينما قصة البابليين بجمل الله يخلق السدم والكواكب لتكون محطات للآلهة الكبار، وفي التوراة يخلق الله الحيوانات والزواحف (٢)، وفي قصة بابل تقوم (تيامة) بذلك، وفي التوراة يخلق الله الإنسان من تراب (٢)، وفي قصة بابل يخلقه (مردوخ) من لحم وعظام (٤).

وفى التوراة يخلق الله الأشياء جميعاً فى ستة أيام (٥)، ويستريح فى اليوم السابع (٢)، تقول التوراة فى سفر التكوين (فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله فى اليوم السابع من عمله الذى عمل، فاستراح (٢) تكوين ١: ٢٠-٢٠.

(٣) تقول التوراة: وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض، وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض، في خلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلق ذكراً وأنثى خلقهم (تكوين ١: ٢-٢٧)؛ ثم انظر (تكوين ٢: ٧).

ولكن خلق الإنسان من تراب، إنما يبدو بوضوح - لا لبس فيه ولا غموض - في القرآن الكريم. انظر: آل عمران، آية: ٥٠ الكهف، آية: ٢٧ ؛ سورة النجح، آية: ٥٠ سورة الروم، آية: ٢٠ ا سورة فاطر، آية : ٢٠ ؛ وانظر: القرطبي ص١٣٤٤ - ١٣٤٥ ، ١٣٠٦، ٢٠٢١، ٤٠٢١ فاطر، آية : ٢٠ ا وانظر: القرطبي ص١٣٤٤ - ١٣٤٥ ، ١٣٤٥ ، ٢٠٢١ وانظر: القرطبي ص١٣٤٤ - ١٩٧٥ ، (دار الشعب، القاهرة ١٩٦٩ - ٢٩٧١) وانظر: ١٩٧١) وانظر: ١٩٧١) وانظر: ١٩٧١) وانظر: المار، ٢٩٧١) وانظر: المار، ٢٩٧١) وانظر: المارة المار

(٤) جون إلدر، الأحجار تتكلم، علم الآثار يؤيد الكتاب المقدس، ترجمة : عزت زكي ، ص ٢٣.

- (٥) انظر في دلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُّ اللَّهُ الَّذِي خلقَ السَّمُواتِ والأَرْضَ في ستَّة أَيَامٍ ثم استَوَى على المرْشِ﴾ (سورة الأعراف، آية : ٤٥؛ وأنظر سورة يونس، آية : ٣؛ سورة هود، آية : ٧؛ سورة الفرقان، آية : ٩٠؛ سورة السجدة، آية : ٤؛ سورة الحديد، آية : ٤؛ وانظر: (تفسير المنار المنار ٢٦٥٩ ٢٠٤٠، ١٢/١٢ ٢٠؛ تفسير القرطبي، ص ٢٦٤٩ ٢٦٥٩، ٢٦٤٦ ٢٤٢٠ تفسير القرطبي، على ٢٦٤٩ ٢٠٤٠ تفسير الطبري تفسير النار ٢٤٤٠ ٢٤٤٠، ٢٢١٥ ٢٤٤٠ تفسير الطبري تفسير الطبري تفسير الركثير ٢٢٥٠ ٢٤٤٠، ٢٢٥٠ عمد الإمام أحمد ٢٢/٧٢).
- (٦) انظر قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرضَ وما بينهما في ستّة أيام وما مسّناً مِنْ لُغُوبِ﴾ (٦) انظر قوله تعالى: ﴿ولقد خلقنا السماوات والأرضَ وما بينهما في ستّة أيام وما مسّناً مِنْ لُغُوبِ﴾ (٣٨٥/٧-١٩٤ قَ تَفْسير ابن كثير ٣٨٥/٧-٣٨٥) وانظر: تفسير العلبرى ١١٢/٢٦.

فى اليوم السابع من جميع عمله الذى عمل، وبارك الله فى اليوم السابع وقدّسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله، الذى عمل الله خالقًا، (١)، هذا فى الوقت الذى لا تذكر فيه القصة البابلية شيئًا من ذلك، وفى التوراة لا يذكر الله سببًا لخلق البشر بينما تذكر القصة البابلية أن ذلك إنما كان لعبادة الإله (٢).

وأخيراً فإن القصص الفارسى، وقصص التلمود الخاصة بالخلق، تقول إن الله خلق في بادئ الأمر إنساناً مكوناً من ذكر وأنثى، متصلين من الخلف كالتوأمين الساميين، ثم رأى ـ فيما بعد ـ أن يفصل أحدهما عن الآخر(٣) الأمر الذي أشارت إليه التوراة، بل وأضافت أن الله خلق الإنسان على صورة الله نفسه(٤)، وهذا ما لم تقل به القصة البابلية.

### (٢) قصة الفردوس

يعتقد العلماء الآن أن هناك شبها كبيراً بين قصة الفردوس في الآداب السومرية وبين قصة جنة عدن في التوراة، بل ربما قد نقلت أجزآء من قصة التوراة من الآداب الميزوبوتامية حرفيا(٥).

وقد عرفت قصة الفردوس السومرية من نص نشر في عام ١٩٥١م، ولكن محتوياته بقيت غير واضحة حتى عام ١٩٥٤م، عندما نشرت الأسطورة منفصلة عن النص، وملخصها:

<sup>(</sup>١) تكوين ٢:١-٢.

<sup>(</sup>٢) انظر قوله تمالى: ﴿وما خلقتُ الجِنَّ والإنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِنْ رِزْقِ وما أُريدُ أَنْ يُعْبُدُونَ ما أُريدُ مِنْهُم مِنْ رِزْقِ وما أُريدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، إِنَّ اللهُ هو الرَّاقُ ذو القوة المتينِ ﴾ (سورة الذاريات، آية : ٥٩ -٥٨ وانظر: تفسير ابن كثير ١٩٤/١ -٤٠٢ وأنظر: تفسير القرطبي ، ص ١٦٢٧-٢٠٢٧ ومسند الإمام أحمد ١٣٠٩٤/١ وتفسير ٢٣٥٨/١ عنفة الأحوذي ١٣٧٦/١ -١٦٧١ ، ٢٦١/٨ ومنن ابن ماجة ١٣٧٦/٢ وتفسير الطبري ٨/٧٧.

<sup>(</sup>٣) ول ديورانت ، المرجع السابق، ص ٣٢٨.

<sup>(</sup>١) تكوين ١: ٢٧، ٥: ٢.

J. Gray, Israel, in Near Eastern Mythology, N.Y., 1969, p. 104.

أن «دلون» كانت أرضًا طاهرة معدة للحياة لا تعترف بالمرض ولا بالموت وإن كان ينقصها الماء العذب مما جعل «أنكى» Enki إله الماء السومرى، يأمر أوتو Utto إله الشمس أن يملأها بالمياه العذبة النابعة من الأرض، فتحولت دلمون إلى حديقة إلهية خضراء، ثم جعلت الإلهة الأم وننخرساج، Ninhursag فيها ثمانية أنواع من النباتات بعد عملية معقدة، شملت ثلاثة أجيال من الإلهات ولدن من إله الماء بدون أدنى ألم عند المخاض، وحين تذوق أنكى هذه النباتات دون إذن من الإلهة الأم وننخرساج، غشيت عليه، فمرضت ثمانية من جوارحه ولم يشف وأنكى، من مرضه إلا عن طريقها(۱).

وأما في قصة التوراة، فإن الرب يخلق جنة عدن أسكن فيها آدم، وأوجد فيها كل أنواع الأشجار، بما فيها شجرة معرفة الخير والشر، كما كان هناك نهر يخرج من عدن ليسقى الجنة، له رؤوس أربعة (فيشون وجيحون وحداقل والفرات)(٢)، ثم أوصى الربُّ آدم ألا يأكل من «شجرة المعرفة»، ثم خلق له

<sup>(</sup>۱) صموئيل نوح كريمر، من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، ومراجعة: أحمد فخرى، القاهرة ١٩٥٧، ص ٢٤١-٢٤٢؛ وكذا:

S.N. Kramer, A Paradise Myth in ANET, 1966, p. 37-41.

<sup>(</sup>۲) تذهب رواية التوراة إلى أن الجنّة الأرضية كانت ترويها أربعة أنهار بجتمع في مصب واحد لتصبح نهرا واحدا، المان من هذه الأنهر، هما وحداقل، لأى دجلة) والفرات ، والآخران، هما وفيشون، وتصفه التوراة بأنه ويحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وربما كان يصل إلى الأطراف الجنوبية الشرقية من شبه جزيرة العرب، مما يلى عدن شرقًا (وربما كان يصب في شط المرب وربما كان القناة القديمة التي سميت بلا كوباس) ، وأما النهر الرابع فهو وجيحون، وتصفه التوراة بأنه يحيط بأرض الحبش، ويبدو من ذلك أنه كان يتبع من جبال اليمن ، ويأخذ محراه مستديراً حوله، فيلتقي بفيشون والدحلة والفرات . (قارن : قاموس الكتاب المقدس محراه مستديراً حوله، فيلتقي بفيشون والدحلة والفرات . (قارن : قاموس الكتاب المقدس بلاد العرب، وأنها وادى الدواسر ووادى الرمة ووادى السرحان ووادى حوران، وأن ميل السطح بلاد العرب، وأنها وادى الدواسر ووادى الرمة ووادى التير بانخساف في طبقات الأرض في شبه جزيرة العرب، وتعرضه للرباح الموسمية، ربعا كان قد تغير بانخساف في طبقات الأرض

من ضلعه نفس حية، هي «حواء»(١).

ويأكل آدم وحواء من شجرة المعرفة، ويعلم الربُّ بذلك، وأن حواء كانت هي السبب بإغراء من «الحية»، فيجعل الربُّ عداوة بين نسل الحية ونسل حواء، كما يجعل حواء تقاسى الآلام في حملها، «بالوضع تلدين أولادًا»، وأما آدم فيجعله يكسب رزقه بعناء، ثم يطرد من الجنة، ويطلق على «امرأته اسم حواء، لأنها أم كل حي»(٢).

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير هنا \_ وقبل أن نعقد مقارنة بين القصتين السومرية والتوراتية \_ إلى أن العلماء مختلفون على موقع «دلمون» السومرية هذه، فهناك من يرى أنها إنما تقع في الجهة الجنوبية الغربية من بلاد فارس (الجزء الشرقي من ساحل الخليج العربي) (٣)، وذهب فريق آخر إلى أنها منطقة وادى السند(٤).

وهناك فريق ثالث، إنما يذهب إلى أنها تقع في القسم الشرقي من شبه الجزيرة العربية، في المنطقة ما بين «مجان» و«بيت نبسانو» (٥)، بينما يرى

فندر الماء في العرب. (تكوين ٢؛ ١٠٠٠) قاموس الكتاب المقدس ٢٩٥/١، ٢٧٩، ٢٧٩، ٢٧٩، ٤٧٠١/٢، ٢٧٩ لله فندر الماء في العرب. (تكوين ٢؛ ١٤-١٠) قاموس الكتاب المقدس ٢٩٥/١، ١٩٥٤. لله ك. Caetani, Studi di Storia Orientate , I, p. 64, 80, 243, II, p. 53, 65. وكذا: م. A. Montgomery, Arabia and the Bible , Philadelphia, 1934, p. 9. وكذا: م. Musıl, Northern Nejd, N.Y., 1928, p. 305.

<sup>(</sup>۱) تکوین ۲: ۸-۲۰

<sup>(</sup>٢) تكوين ٣: ١ – ٢٤.

S.N. Kramer, Dilmun, The Land of the Living, in BASOR, 96, 1944, p. 18-28. (\*)

<sup>(</sup>٤) رشيد الناضورى، جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا، الكتاب الأول، بيروت ١٩٦٨، ص ٢٢٣٠ وكذا:

S.N. Kramer, The Indus Civilization and Dilmun The Sumerian Paradise Land, Philadelphia, 1964, p. 45.

F. Homniel Grundriss, I, p. 250.

فريق رابع أنها سهول العراق الكائنة إلى جنوب غرب بابل(١)، على أن غالبية العلماء إنما يتفقون ـ أو يكادون ـ على أن موقع «دلمون»، إنما هو جزيرة البحرين الحالية أو جزيرة البحرين والساحل المقابل لها(٢).

وأما أوجه التشابه بين القصتين ـ فيما يرى صمويل نوح كريمر ـ فكثيرة، منها (أولا) أن مكان «جنة عدن» التوراتية، و«دلمون» الفردوس السومرى، إنما يكاد يكون متطابقًا، ومنها (ثانيًا) أن العبارة السومرية التي تصف إرواء «دلمون» عن طريق إله الشمس بالماء الذي ينبع من الأرض (٣)، إنما تشبه تلك التي في التوراة «ثم خرج من الأرض ضباب يسقى كل وجه الأرض».

ومنها (ثالثًا) أن ولادة الإلهات التي تمت بلا مخاض وألم (٥)، إنما تلقى ضوءً على أساس اللعنة التي لعنت بها حواء ، من أنها ستحبل، وتلد بالغم والأسى، تقول التوراة (وقال للمأة: تكثير أكثر أتعب حملك، بالوجع تلدين أولادًا (٦).

ومنها (رابعًا) أن أكل الإله وأنكى، من النباتات الثمانية، واللعنة التي لعن بها بسبب ذلك (٧)، إنما تذكرنا بقصة أكل آدم وحواء من وشجرة

<sup>(</sup>١) جون إلدر، المرجع السابق، ص ٣٠.

<sup>(</sup>٢) صمويل كريمر ، من ألواح سومر، ترجمة: طه باقر، ومراجعة: أحمد فخرى، القاهرة ١٩٥٧، م. ٢٤٢--٢٤١؛ وكذا:

P.B. Cornwell, On the Location of Dimun, BASOR, 103, 1946, p. 3-11.

J. Finegan, Light from the Ancient Past, I, Princeton, 1969, p. 32.

S.N. Kramer, A Paradise Myth, in ANET, 1966, p. 38.

<sup>(</sup>٤) تكوين ٢: ٣.

S.N. Kramer, op.cit., p. 39.

<sup>(</sup>٦) تكوين ٢: ١٦.

S.N. Kramer, op.cit., p. 40.

المعرفة، واللعنة التي حكم بها على كل منهما من جراء ارتكاب تلك اللعنة، يقول سفر التكوين: «فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما، وتكونان كالله عارفين الخير والشر، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضًا معها فأكل...»، فقال الربُّ لآدم: هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها، فقال الربُّ لامرأة التي جعلتها معي، هي أعطتني من الشجرة فأكلت، فقال الربُّ للحية لأنك فعلت، فقال المرأة: الحية أغرتني فأكلت، فقال الربُّ للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع الرب المربة، ...، «وقال للمرأة تكثيراً أكثر أتعاب حملك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى ارجلك يكون اشتياقك، وهو يسود عليك، وقال لآدم لأنك سمعت قول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا: لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا ملعونة الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب، وإلى تراب تعود» (١).

ومنها (خامساً)، ولعلها أهم المتشابهات: وهي تلك الفكرة المحيرة في قصة التوراة، ونعنى بها: خلق حواء من ضلع آدم(٢)، وهنا يتساءل وصمويل

<sup>(</sup>١) تكوين ٣: ٤–١٩.

ثم قارن : سورة البقرة، آية : ٣٥-٢٨؛ وانظر: تفسير الطبرى ١١٢/١، ١٥٥١ تفسر القرطبى، ص ٢٥٤-٢٧٤ تفسير المنار ٢٠٢١-٢٣٩؛ تفسير ابن كثير ٢٠١١-١١٩ الدر المنثور ٥٠٢-٥٠٠ ابن كثير : قصص الأنبياء ٢٢١-٢٠١١ تاريخ الطبرى ١٠٦/١ ١٠٦٠.

<sup>(</sup>۲) انظر: تفسير المنار ٢٠٧٤-٢٧٢؛ تفسير الطبرى ١٥١٧-١٥١٥؛ تفسير ابن كثير ١٧٩/٢؛ مصحيح البخارى ١٧٨/٤ (كتاب بدء الخلق)؛ صحيح مسلم، ١٧٨/٤ ، «كتاب الرضاع»؛ مسند الإمام أحمد ، ٥٨٠؛ تاريخ الطبرى، ١٠٤١-١٠٥، أبو إسحاق أحمد بن محمد النيسابورى، قصص الأنبياء، ص ٢٥، (طبعة عيسى الحلبي، القاهرة)؛ تفسير القرطبي، مر٢٥٠-٢٥٧.

كريمر المناذ خلقت من الضلع ؟ وما الذى دفع القصاص العبراني إلى أن يختار الضلع دون أعضاء الجسم الأخرى ليخلق منه المرأة، والتي يعنى اسمها \_ بحسب تفسير التوراة \_ ولأنها أم كل حي ا ؟

إن السبب في ذلك ربما يكون واضحا، إن افترضنا أساسا أدبيا سومريا، كالذي تقدمه قصة للون مو الذي استندت إليه قصة الفردوس (جنة عدن) في التوراة، ففي القصة السومرية كان «الضلع» هو أحد أعضاء الإله «إنكي» Enki الذي أصابه المرض، والكلمة السومرية للضلع هي «تي»، وقد دعيت الإلهة التي خلقت من أجل أن تشفى ضلع الإله إنكي «نن تي» أي «سيدة الضلع»، ولكن الكلمة السومرية تعنى كذلك وإحياء، أو «جعله حيا»، وعلى هذا فإن اسم الإلهة «نن م كي» إنما يعنى «السيدة التي تحيى» أو «سيدة الضلع» (١).

وهكذا سارت «سيدة الضلع» في الأدب السومرى، إنما تعنى أو تطابق بطريق التورية والتلاعب بالألفاظ أيضًا «السيدة التي تخيى»، فكانت هذه التورية ـ التي تعد أقدم تورية أدبية من نوعها ـ قد نقلت وخلدت في قصة الفردوس التوراتية، على الرغم من أن هذه التورية أو الجناس يفقد صلاحيته في استعمال التوراة، لأن الكلمة العبرانية للضلع، والكلمة التي تعنى «من يحيى» لا تتشابهان، أي غير مشتركتين في اللفظ.

ثم يقول (صمويل كريمر) أنه توصل إلى هذا الأساس السومرى المحتمل، لتفسير قصة الضلع التوراتية بوجه مستقل في عام ١٩٥٤م، ولكن الفكرة نفسها سبق أن اهتدى إليها قبل ثلاثين عامًا الباحث المسمارى الشهير (الأب شايل) وهذا مما يعزز ذلك الافتراض، ويقربه من الحقيقة (٢).

<sup>(</sup>١) صمويل كريمر، المرجع السابق، ص ٢٤٢، ٢٤٤

<sup>(</sup>٢) صمويل كريمر، المرجع السابق، ص ٢٤٤.

# ثانياً \_ التأثيرات المصرية

اعتمد العبرانيون \_ كما رأينا من قبل \_ إلى حد ليس بالقليل في أساطيرهم وقوانينهم (١) على الحضارة السومرية والبابلية (أى على حضارة العراق القديم) أما في الآداب والأخلاق والدين والتفكير الاجتماعي بوجه عام، فقد اعتمدوا فيه \_ وإلى حد ليس بالقليل كذلك \_ على الحضارة المصرية، على أيام الفراعين.

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير \_ بادئ ذى بدء \_ إلى حقيقة تاريخية هي أن الإسرائيليين بعد أن عاشوا في مصر، نيفاً وأربعة قرون \_ كما تقرر توراة يهود (٢) \_ خرجوا منها ليستقروا بفلسطين \_ أو كنعان كما كانوا يسمونها \_ فهي كما حدثتهم توراتهم تفيض لبنا وعسلا (٣) \_ ولكن فلسطين هذه كانت من أملاك الإمبراطورية المصرية منذ قرون وقرون، ومن ثم فإنهم لم يخرجوا من مصر، إلا ليسكنوا أرضاً مصرية \_ أو على الأقل محت النفوذ المصرى \_ وعلى أى حال، فلقد استمر النفوذ المصرى \_ إن لم تكن السيادة المصرية على فلسطين \_ حتى بعد دخول العبرانيين إليها (في أوائل القرن الثاني عشر قبل الميلاد) فترة طويلة من الزمن، بل إن النفوذ المصرى إنما بقى في فلسطين حتى على أيام سليمان عليه السلام المسرى إنما بقى في فلسطين حتى على أيام سليمان عليه السلام

<sup>(</sup>۱) كانت شرائح التوراة أكثر بدائية بصفة عامة، عما كانت عليه شرائع ميزوبوتاميا، كما أنها لم تكن بالضرورة سابقة لعهد الملكية الإسرائيلية، ولكنها بالأحرى إنما ترجع إلى ما بعد هذا العهد، إذ صيغت على نمط أحوال القرن السادس قبل الميلاد، على وجه التقريب، كما أنها لم تكن في أشور مفصلة بوضوح عن الدين، وأكبر دليل على اعتماد التوراة على قوانين بابل ما نراه واضحاً في اعتمادها على قوانين حمورايي (١٧٢٨-١٦٨٦ق.م) ، حتى ذهب بعض العلماء إلى أن الأولى قد اعتمدت على الثانية بدرجة كبيرة. . \$3.4. Cook, op.cit., p. 481-482.

<sup>(</sup>۲) لکوین ۱۵: ۱۳؛ خروج ۱۲: ۲۰.

<sup>(</sup>٣) خروج ٣: ١٨ عدد ١٤: ٨؛ تثنية ٢٦: ١٥

(۹۲۰-۹۲۰ق.م)(۱) \_ والذي يعد عصره هو العصر الذهبي للعبرانيين \_ ولم ينته النفوذ المصري، أو على الأقل لم تنته المحاولات المصرية لاستعادة السيادة المصرية على فلسطين، حتى قرب أخريات العصور الفرعونية، كما يبدو ذلك واضحًا على أيام «شيشنق الأول» (من الأسرة الثانية والعشرين، حوالي ٩٤٥-٣٧ق.م) و«نخاو الثاني» (٦١٠-٩٥٥.م) من الأسرة السادسة والعشرين، وقد أصبحت مملكة إسرائيل القديمة في عهد «نخاو» تدار كأقاليم مصرية تمامًا وربما ظل الأمر كذلك حتى قرب بداية السبى البابلي، ونهاية دولة يهوذا في فلسطين في عام ٧٨٥ق.م(٢).

وهكذا يبدو واضحًا أن الإسرائيليين منذ ظهورهم في التاريخ، على أيام

(۱) تقول التوراة أن سليمان قد لجأ إلى صهره فرعون مصر، لكى يعطيه منفذاً على البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم فقد خرج الجيش المصرى واستولى على وجازرة التى قدمها فرعون مهراً لابنته امرأة سليمان، وربما كان ذلك من الأسباب التى دعت وبرستدة إلى أن يذهب إلى أن سليمان إنما كان واليا تخت النفوذ المصرى، وسواء أصبح هذا أم لم يصح، فمما لا شك فيه سليمان إنما كان واليا تخت النفوذ المصرى، وسواء أصبح هذا أم لم يصح، فمما لا شك فيه فيما يرى المؤرخ اليهودى سيمل روث \_ أن مصر هى التى مكنت سليمان من أن يكون له فيما يرى المؤرخ البهر الأبيض المتوسط، الأمر الذى ماكان يتاح له بغير معونة فرعون. (ملوك أول موطئ قدم على البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذى ماكان يتاح له بغير معونة فرعون. (ملوك أول

J.H. Breasted, A History of Egypt From the Earliest to The Persian Conquest, N.Y., 1946, p. 259;

C. Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 21.

| C. Rolli, A Short History of the Jewish People, London, 1909, p.            | 21.             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| : ٢٥ - ٢٧ ؛ ملوك ثان ٢٣ : ٢٩ - ٣٠ ؛ أخبسار أيام ثان ١٢ : ٨ ، ٣٥ : ٢٠ - ٢٥ ؛ | (۲) ملوك أول ۱٤ |
| M. Noth, op.cit., p. 280-288.                                               | وكذا:           |
| A. H. Gardiner, op.cit., p. 229-230.                                        | وكذا.           |
| Y. Aharoni, The Land of the Bible, 1966, p. 288-290.                        | وكذا:           |
| A. Lods, op.cit., p. 373-376.                                               | وكذا:           |
| G.E. Wright, Biblical Archaeology, 1967, p. 140-149.                        | وكذا:           |
| H.P. Hall, op.cit., p. 436-437.                                             | وكذا:           |
| J. Bright, A History of Israel, Philadelphia, 1959, p. 213.                 | وكذا:           |
|                                                                             |                 |

جدهم إسرائيل، أو (يعقوب) (١٧٨٠-١٦٣٠ق.م)، ودخولهم مصر على أيام الهكسوس (١٧٢٥-١٥٧٥ق.م) وحستى السببى البابلى (١٧٥٥-١٥٥٥م)، وكتابة توراتهم إبانه، لم يبتعدوا عن التأثير المصرى فى كل المجالات الفكرية والمادية، ومن هنا كان التأثير المصرى فى التوراة, وفى العبادات وفى مجالات الحياة الإسرائيلية الأخرى، والتى كان الأدب واحدا من أبرزها، حيث أقبل علماء الساميات على دراسة هذا الأدب، وظهرت نتائج أبحاثهم، وكلها تقدير للأدب المصرى وأثره على الأدب العبرانى، ويكفى أن نشير هنا إلى أبحاث (جرسمان) (١)، (أوسترلى) (٢)، (هومبير) (١)، (فيهودا) (١).

→ سبقت مصر الفراعنة الإسرائيليين في النشاط الأدبى بما لا يقل عن الفي سنة وقد أدى ذلك إلى أن ينقل الإسرائيليون في شعرهم كل خصائص الشعر المصرى والتي يمكن القول أنها مشابهة تمامًا لمثيلاتها في الشعر العبرى، والتي من أهمها (أولا) أن القصائد مقسمة إلى فقرات وأبيات، ليس من الضرورى أن تكون متساوية في الطول من حيث عدد سطورها، ولكنها تبين بوضوح أنها مقسمة إلى أقسام.

ومنها (ثانيًا) تكرار استخدام التماثل، كمظهر آخر من مظاهر هذا التشابه فتأخذ الفكرة الواحدة تعبيراً مزدوجاً، حتى أن السطر يتكون فيها من جملتين قصيرتين، توجد في كل منهما نفس الفكرة بصيغة مختلفة عن الأخرى.

Hugo Gressman, and Others, The Psalmists, Oxford, 1926.

W.O.E. Oesterley, The Wisdom of Egypt and the Old Testament, London, 1927. (\*)

Paul Humbert, Recherches Sur Les Sources Egyptiennes De La Litterature (\*) Sapientale d'Israel, Neuchatel, 1929.

A.S. Yahuda, Die Sprache des Pentateuch in Ibren, Bezienungen Znn Egyptischeu, Erstes Buch, 1929.

ومنها (ثالثًا) أن التشابه يتمثل كذلك، فيما يبدو، من أن السطور الشعرية إنما مختوى على عدد محدد ومنتظم من الأنغام، ومنها (رابعًا) تكرار التلاعب بالألفاظ وورود ألفاظ كثيرة متشابهة التطور جنبًا إلى جنب (الجناس والطباق؟) وقد كان الشعراء المصريون مغرمين بتجنيس حروف بداية الكلمات المتتابعة.

ومنها (خامساً) ذلك الاستعمال الغريب الذي كان يظهر أحيانًا، وهو الذي كانت تؤخذ فيه كلمة وردت في سطر، ثم تكرر في السطر التالي، كما كانت الاستعارة كثيرة الاستعمال أيضاً.

وانطلاقًا من هذا كله، فإنناحين نجد أن كل هذه الصور، قد وجدت في الشعر العبرى، فمن الصعب إذن أن نقاوم الاستنتاج الذي يذهب إلى أن اليهود إنما قد اعتمدوا على النماذج المصرية بدرجة ما في التركيب البنائي لأدبهم الشعرى(١).

وعندما نحاول أن نتعرف أهم ما يدين به الكتاب العبرانيون لمصر، فهناك مجالات رئيسية ثلاث هي: الشعر الديني، وكتابات الحكمة، والشعر غير الديني. هذا وقد وجد شعر ديني كثير في التوراة - أو العهد القديم - ولكن المزامير بطبيعة الحال أهم هذا الشعر الديني، ولنحاول الآن أن نرى إلى أي مدى اعتمدت المزامير والأمثال على الكتابات المصرية.

# (١) المزامير وقصائد المديح المصرية في الإله آمون رع

لعل من اللافت للنظر، ذلك التقارب المدهش بين الشعرالمصرى في مديح الإله «آمون رع»، وبين فقرات متنوعة من سفر المزامير، ولعل مما يثير

W.O.E. Oesterley, Egypt and Israel, in the Legacy of Egypt, Oxford, 1947, p. (1)
Adolf Erman, The Litterature of the Ancient Egyptians, Translated into
English by Aylward M. Blackman, London, 1927, p. 9F.

الإهتمام هنا \_ بصفة خاصة \_ تلك الطريقة التى تخاطب بها الكلمات الإله المصرى «آمون رع»، والتى تتفق إلى حد كبير مع تلك التى تخاطب بها المزامير «إله إسرائيل»، مما يدل على أن المزامير إنما قد أخذت كثيراً من أفكارها التى نسبتها إلى إله إسرائيل من القصائد المصرية فى مدح الإله «آمون رع».

وبدهى أننا نستطيع أن نقارن ذلك كله، مما جاء فى سفر المزامير عن أوصاف إله إسرائيل، والتى منها ومن فى السماء يعادل الربّ، من يشبه الربّ بين أبناء الله، (٢)، ومنها ولا مثيل لك بين الآلهة يا ربّ، ولا مثيل لأعمالك، (٣) ومنها والربّ عظيم وحميد جدا، مهوب هو على كل الآلهة، (٤)، ومنها ويارب إله الحق، (٥).

ا انظر: . J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1936, p. 276, 311-317.

J.S.F. Garnot, JEA, XXV, 1949, p. 63. المحالة المحالة

<sup>(</sup>۲) مزمور ۲۸: ۳۰. (۱۳) مزمور ۲۸: ۸.

<sup>(</sup>٤) مزمور ٩٦: ٤. (٥) مزمور ٣١: ٥.

بل إننا لنستطيع كذلك أن نعطى أمثلة أخرى من المزامير وغيرها من أسفار التوراة \_ أو العهد القديم \_ كقول موسى في سفر الخروج «من مثلك بين الآلهة يا رب» (١) ، و «الرب أعظم من جميع الآلهة» (٢) ، و كقول سليمان في سفر الآخبار الثاني «إلهنا أعظم من جميع الآلهة» (٣) ، وغير ذلك الكثير من الأمثلة التي جاء في توراة يهود.

### (۲) المزمور ۲۰۶ ونشيد إخناتون

كان العالم الأمريكي الدكتور اجيمس هنرى برستدا (١٠٥٠) من ١٩٣٥م) أول من أشار إلى المطابقة بين نشيد إخناتون والمزمور (١٠٤) من أسفار التوراة، ثم قام بعمل مقارنة بين النصين ـ المصرى والعبراني ـ فخرج من بحثه أو أبحاثه ـ بأن ذلك لا يمكن أن يكون بسبب توارد الخواطر بحال من الأحوال وإنما المرجح أن العبرانيين إنما كانوا على علم بأنشودة إخناتون العظيمة التي وضعها لإله الشمس.

ومن المحتمل كثيراً أن يكون الأصل المصرى القديم لأنشودة إخناتون إنما قد انتشر في فلسطين أو فينيقيا قبل ظهور المزامير العبرانية بزمن طويل، فقد انتهى إخناتون (١٣٦٧ --١٣٥٠ق.م) من إخراج أنشودته هذه قبل منتصف القرن الرابع عشر قبل الميلاد<sup>(٤)</sup>.

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 898-899.

<sup>(</sup>۱) خروج ۱۱:۱۸. (۲) خروج ۱۱:۱۸.

<sup>(</sup>٣) أخبار أيام ثان ٢: ٥.

<sup>(3)</sup> قارن ذلك بما سبق أن أشرنا إليه من أن المزامير رغم أنها تنسب في معظمها إلى داود (٥٠٠ - ١٠٠٠ ق.م) فإن بعضًا منها قد كتب في عصر الملكية (١٠٠٠ - ١٠٠٥ق.م)، وبعضها في عهد السبي البابلي (٥٨٧ - ٥٣٥ق.م) أما معظم أسفار المزامير فقد كتبت بعد عهد السبي البابلي، وربما في الفترة (٥٠٠ - ١٠٠٠ق.م)، ثم ضمت بعضها إلى بعض فيما يرجح في القرن البابلي، قبل الميلاد، وهي على أي حال صورة صادقة للآثار البعيدة التي اقتبسها العبريون مستقرين أو مسبين من مصر أولا، ثم من بابل وآشور ثانيًا (فؤاد حسنين، المرجع السابق، ص

وبدهى أن أعداء الفرعون العظيم الحاقدين عليه ما كانوا يتركون النشودته تنتشر في مصر ستة أو سبعة قرون (أى إلى ما بعد عام ١٠٠٠ق.م بكثير) وهو الوقت الذى بدأ العبرانيون يبدون اهتمامهم بأنشودة آتون هذه، ومن ثم فيجب التسليم بأن تلك الأنشودة قد انتقلت إلى آسيا في عهد الخناتون (١٣٦٧-١٣٥٠ق.م) نفسه (١)، وأنها أفلتت هناك من الدمار الحقق على يد أعدائه في مصر (٢).

هذا وقد حدث في أنشودة آتون تغيير عظيم، بعد أن ترجمت إلى بعض اللغات السامية من لغات آسيا الغربية ـ كاللغات الفينيقية أو الآرامية أو العبرية على الأرجح، على أنه بفحص الفقرات المشابهة لها في المزمور (١٠٤) يظهر لنا مدى الشبه بين الصورتين، لا من حيث مضمون أنشودة إخناتون فحسب، بل إننا كذلك، إنما نجد هذا الشبه في تتابع الأفكار، وترتيبها الظاهري، الذي بقى في الرواية الآسيوية العبرية، كما كان في أنشودة إخناتون، وبدهي أن تلك المتشابهات لا يمكن أن تكون ـ بحال من الأحوال ـ من قبيل المصادفة البحتة، بل إنها بالعكس دليل على وجود جزء

<sup>(</sup>۱) هناك ما يدل على أن إخناتون قد أقام ثلاثة مراكز لنشر دعوته في أنحاء الإمبراطورية المصرية، في وأخيتاتون، (تل العمارنة) ووجم آتون، في وكاو، وراء الجندل الثالث في مقابل بلدة ودلجو، الحالية ، وأما المركز الثالث فقد كان في غربي آسيا (ربما في أورشليم أو بيت شمس)، وعلى أي حال فرغم أننا لا نعرف مكان هذا المعبد الآسيوى على وجه اليقين، فهو لم يكن أقل منزلة من معابد أجداد الفرعون التي شيدت للإله آمون.

H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 300.

B. Gunn, JEA, IV, 1917, p. 169.

وكذا: A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 223. وكذا: وكذا المعبد الآتوني، الذي ربما قد انتقلت أنشودة إخناتون إلى العبرانيين عن طريق هذا المعبد الآتوني، الذي ربما كان في أورشليم أو في بيت شمس، أو في أي مكان غربي آسيا.

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 367.

عظيم من الأنشودة المصرية الدينية القديمة منشوراً بشكل معدل في المزامير المبرانية(١).

وبعد أن أعلن «برستد» رأيه هذا في كتابه «تاريخ مصر» في العقد الأول من هذا القرن العشرين، توالت الكشوف بعد ذلك، وأصبح لدينا النص المصرى الهيروغليفي (٢)، الذي ترجمت ونشرت منه فقرات كاملة برمتها في كتاب العهد القديم (التوراة)، فقد تعرف الأستاذ «هوجو جرسمان» (٣) للبحاثة الضليع وصاحب الرأى الثاقب في الأدب العبرى ـ بلا تردد على المنهل المصرى الذي استقى منه المزمور (٤٠١)، والذي انحدر إلى فلسطين حن طريق فينيقيا على ما يعتقد بعض الباحثين (٤).

J.H. Breasted, op.cit., p. 367-368.

(۲) في الواقع لقد عثر على نشيد إخناتون الكبير في عام ۱۸۸۳م في مقبرة الملك «آى» ـ وهي رقم ٢٥ في جبانة العمارنة ـ وقد قام كثير من العلماء بترجمته من النص المصرى إلى لغات مختلفة، ومن هذه الترجمات: انظر (نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، الجزء الثانى؛ الإسكندرية، ١٩٦٦، ص ٢١-٢١٤؛ رشيد الناضورى، جنوب غربى آسيا وشمال أفريقيا، الكتاب الثالث، بيروت ١٩٦٩، ص ٩٣، ٩٠؛ عبد العزيز صالح، الشرق الأدنى القديم، الجزء الأول، مصر والعراق؛ القاهرة ١٩٧٩، ص ٢١-٣١٣، محمد بيومى مهران، إخناتون ـ عصره ودعوته، القاهرة ١٩٧٩م، ص ٢٨-٤٨٤؛ وكذا:

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 281-286; Norman de Garis Davies, The Rock Tombs of El Amarna, VI, London, 1908, p. 29-31.

A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 288-291.

M.Sandman, Texts from The Time of Akhenaton, Brussels, 1938, p. 93-96.

J.A. Wilson, ANET, 1966, p. 369-371.

A.H. Gardiner, op.cit., p. 225-227.

Hugo Gressman and Others, The Psalmists, Oxford, 1925. (7)

J.H. Breasted, op.cit., p. 368. (1)

وهكذا يظهر لنا بوضوح أن أنشودة إخناتون لربه آتون، إنما كانت المنهل الذى استقى منه مؤلف المزمور العبرانيين من جهة الطبيعة بصفتها مخلوقاته حتى أصغرها، أى أن موقف العبرانيين من جهة الطبيعة بصفتها عالم الكون، وتصورهم لعناية الخالق الرؤوف بخلقه، إنما يرجع أصله إلى أنشودة إخناتون، وما يشبهها من الأناشيد الدينية بمصر القديمة، ومن المحتمل أن الشعور بهذه الطيبة والشفقة الإلهية المعبر عنها في الأنشودة الإخناتونية والذى يظهر فيما بعد على الأخص في عصر التنسك الشخصى في مصر - كان له أيضاً تأثير هام في ظهور التدين الشخصى بين العبرانيين (١).

ثم يتساءل «برستد» بعد ذلك : عما إذا كانت أنشودة إخناتون من بين العوامل التي أدت بالتدرج إلى اعتراف العبرانيين بالوحدانية؟، كما جاء في كتابهم المقدس، وليس كما جاء بها موسى، عليه السلام.

وفى إجابة العالم الأمريكي على سؤاله هذا، نراه يذهب إلى الإيجاب، وقبول هذه الفكرة، معتمداً في ذلك على أن إخناتون، إنما كان ملكاً على أمة ذات سيطرة عالمية، وقد أكسبه ذلك تلك النظرة الأولية الواسعة التي رأينا صورتها منعكسة بوضوح في أنشودته العظيمة.

وفى الواقع أن أنشودة لها نظرة شاملة كهذه تتردد فى أنفاسها الوحدانية الإلهية المطلقة، وتنتشر فى غربى آسيا ـ قبل ظهور الأدب العبرانى الذى جاء به الأنبياء العبرانيون، بعدة قرون ـ لا يستغرب أن يكون لها بعض التأثير فى تكوين النظرة العالمية التى فرضت فيما بعد على الأنبياء العبرانيين، بسبب حرج الموقف الذى وجد فيه شعبهم، حيث قد صاروا ألعوبة فى أيدى الممالك العظيمة وقتئذ، وقد بقيت حالتهم تزداد حرجًا، إلى أن غيروا

نظرتهم إلى ربهم «يهوه» الذى كان يومًا ما معبودهم المحلى<sup>(۱)</sup>، فصار فى نظرهم إلهًا مسيطرًا على كل الأم<sup>(۲)</sup>، يدير حركات جميع ملوك الأرض، ويستطيع السيطرة على كل مقاصدهم العدائية، وتحويلها لخير بنى إسرائيل<sup>(۳)</sup>، ثم لخير جميع العالم فى النهاية<sup>(٤)</sup>.

وبدهى أن هذا الانجّاه الجديد فى الأبحاث، والذى يذهب إلى أن نشيد إخناتون، إنما كان قوى التأثير فى أفكار العبرانيين، بل إنه ليذهب إلى أبعد من ذلك، إلى أن العبرانيين إنما كانوا قد اطلعوا على الأدب الخلقى والديني عند الأم الأخرى، ونقلوا ما عثروا عليه من أفكارهم، بل إنهم إنما كانوا ينقلون هذه الأفكار أحيانًا بنفس التعابير التي صيغت فيها تلك الأصول الأجنبية (٥٠٠)، ومن نشيد إخناتون والمزمور (١٠٤)، ومن ثم فقد وجد هذا الانجّاه معارضة شديدة من بين المتعصبين لليهودية.

ورغم أن كثيراً من الباحثين \_ غير العالمين الكبيرين، جيمس هنرى برستد وهوجو جرسمان \_ يعضدون انجاه تأثير نشيد إخناتون في أفكار العبرانيين الدينية \_ ومنهم (أرثر ويجال) (٢)، (هـ.ر. هول) (٧)، وسير ألن جاردنر، (٨)، (فرانسوا دوما) (٩)، (جان يوبوت) (١٠) و(الكسندر شارف) (١١)،

<sup>(</sup>۱) انظر: تكوين ۱۲: ۱-۳، ۱۵-۱۸، ۱۵: ۱۸-۲۰، ۲۲: ۲۲: ۲۲، ۲۲: ۹، ۱۳: ۱۳، ۱۳: ۱۶: ۱۶ خورج ۲: ۲، ۱۳، ۱۵: ۱۶ پشوع ۷: ۱۳، ۱۳: ۱۸، ۱۹، ۱۸، ۱۸، مسموئيل أول ۲۵: ۱۳۳ خروج ۱۳: ۲، ۱۸، ۱۲: ۲-۷؛ پشوع ۷: ۱۳: ۱۸، ۱۸، ۱۸، ۱۸، مسموئيل أول ۲۵: ۱۳۳ خروجس، المرجع السابق، ص ۲۵۳ عصبرى جرجس، المرجع السابق، ص ۲۵۳ السابق، ص ۲۵.

 <sup>(</sup>۲) انظر: محمد بيومي مهران، النبوة والأنبياء عند بني إسرائيل، الإسكندرية ۱۹۷۸، ص ۸۷-۸۸.
 (۳) إشعياء ٤٩: ٣٣، ٣٠: ١١-١١، ١٦: ٥-٣.

J.H. Breasted, op.cit., p. 369-370. (a) J.H. Breasted, op.cit., p. 369. (1)

Arthur Weigall, Histoire de l'Egypte Ancienne, Paris, 1968.

H. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 306. (Y)

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, p. 226.

François Daumas, La civilisation de l'Egypte Pharaonique, Paris, 1965, p. 322.

<sup>(</sup>١٠) جان بويت، مصر الفرعونية، ترجمة سعد زهران، مراجعة عبد المنعم أبو بكر، ص ١٢٩.

<sup>. (</sup>١١) ألكسندر شارف، تاريخ مصر، ترحمة عبد المنعم أبو بكر، القاهرة ١٩٦٠، س ١٤٠

بل إن «وليم هيز»، إنما يتساءل \_ مع صعوبة كبيرة وقليل من الرضى النفسى، أو حتى عدمه \_ أن نرى كيف يمكن أن نفترض أن عبادة آتون إنما كانت الأساس السابق لليهودية والنصرانية(١).

وانطلاقًا من هذا، فإن انجاهًا يذهب إلى تأثير نشير إجناتون في أفكار العبرانيين الدينية، لا يمكن أن يطيب قبوله .. كما يقول أستاذنا الدكتور أحمد فخرى (٢) (١٩٧٥-١٩٧٣) لمن امتلأت نفوسهم تعصبًا للكتاب المقدس فأخذوا يتشككون في ذلك، ويقولون إن آراء إخناتون لم تكن جديدة على الديانة المصرية، وأن تعبيراته عن وحدانية إلهه كانت معروفة قبله واستمرت قرونًا طويلة بعده، ويقول إننا لو فرضنا أنه كان يوجد في مصر جنود أرقاء من الإسرائيليين في أيام العمارنة، فلم يكن ميسورًا لهم أن يعروفا تعاليم الآتونية، بوجود إله للعالم كله، خلق الحياة وحافظ عليها، وأحس عباده نحوه بشعور قوى لشكرانه (٢).

ثم يذهب بعد ذلك «جون ويلسون» ـ صاحب هذا الانجاه ـ إلى أنه لم يكن من بين هؤلاء العبرانيين من تسمح له حالته بأن يتعلم من مصر أناقتها في التفكير، أو ما وصلت إليه في الدين أو الفلسفة، إذ أن هذه الفرصة لا يمكن أن تيسر لجموع الأرقاء الذين يعملون في أحد المشروعات الحكومية، لكي يتناقشوا مع الكتبة أو الكهنة، فإن أرواحهم البسيطة المعتادة على الحياة في الصحراء كانت تنظر بوجل إلى بعض مساوئ المدنية المنهوكة القوى، وتشتاق إلى الهرب من تلك العبودية القاسية، ومن كانوا في مثل هذه الحالة لا تتوقع منهم أن يعجبوا بما حققته مدنية أرض العبودية (٤).

W.C. Hayes, The Scepter of Egypt, Harvard, 1959, p. 280-281.

<sup>(</sup>٢) أحمد فخرى، مصر الفرعوبية، القاهرة ١٩٧١، ص ٣٢٨-٣٢٩.

J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, p. 226. (7)

J.A. Wilson, op.cit, p. 256

وفى الواقع - فإنه بصرف النظر الآن عن تأثير نشيد إخناتون فى أفكار العبرانيين الدينية - أو عدم تأثيره - فإننى ألاحظ أن «جون ويلسون» قد نسى - أو تناسى - عدة عوامل، تقف عقبة كؤود فى طريقة وجهة نظره هذه، منها (أولا) أن ديانة إخناتون إنما كانت ديانة بسيطة فى كل شىء - فى عقيدتها وفى شعائرها - فهى تدعو إلى عبادة إله واحد أحد، وتلك ويم الله، فطرة الله التى فطر الناس عليها، وليس فيها شىء من تعقيدات كهانة آمون وغيرهم من رجال الكهنوت المصرى، وفى صحيح البخارى (١٤٣/٦) قال رسول الله على النام أحمد (٣٥٣/٣) وفى مسند الإمام أحمد (٣٥٣/٣) (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ، وفى مسند الإمام أحمد (٣٥٣/٣) (كل مولود يولد على الفطرة ، حتى يعرب عنه لسانه ، فإذا عبر عنه لسانه ، إما شاكرا، وإما كفوراً ».

ومنها (ثانياً) أن المستضعفين من كل أمة، إنما هم ـ في أغلب الأحايين ـ أول من يؤمن بأصحاب الديانات، وتاريخ النبوات شاهد على ذلك، ومن ثم فكون العبرانيون مستضعفين في مصر، ليس بالضرورة أن يكون ضعفهم هذا ـ أو استضعافهم ـ سبباً يحول بينهم وبين تلبية دعوة الوحدانية التي نادى بها إخناتون.

ومنها (ثالثاً) أن العبرانيين لم يعودا ... بعد إقامتهم في مصر قرابة أربعة قرون أو تزيد ... بدوا، وإنما أصبحوا أشبه بالمصريين، يعيشون حياة أشبه بحياتهم، ويعبدون بعض آلهتهم.

ومنها (رابعًا) أن الأحداث التاريخية تشير إلى أن الإسرائيليين إنما قد تعلموا كثيراً من أفكار المصريين الدينية، وقصة الخروج من مصر وما حدث بمدها في سيناء، يفهم منه بوضوح أن القوم ودوا لو أنهم يعودون إلى مصر، ويعيدون مراسيمها الدينية، وتشير التوراة(١) والقرآن الكريم(٢) إلى اقصة

<sup>(</sup>۱) خروج ۲۲: ۱-۲۸.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، آية : ٩٢؛ سورة الأعراف، آية : ١٨٤-١٥٢؛ سورة طه ، آية : ٨٣-٨٩.

العجل الذهبي، (١) الذي عبده بنو إسرائيل في سيناء، والتي تدل على تأثير الديانة المصرية في بني إسرائيل، ذلك أن عبادة العجل في مصر، إنما هي جد عميقة الجذور، إذ ترجع إلى ما قبل عصر موسى (القرن الثالث عشر قبل الميلاد) بكثير ـ إلى أيام الأسرة الأولى المصرية (٢) ، حوالي عام ١٣٠٠ق.م ـ ثم استمرت حتى ظهور المسيحية وغلبت عليها، وليس من شك في أن بني إسرائيل باتخاذهم العجل بعد موسى، إنما كانوا لما اعتادوا في مصر من الآلهة مرتدين.

وهكذا يبدو واضحًا مدى تأثير الديانة المصرية في بني إسرائيل، تلك الديانة التي تمكنت من نفوسهم إبان إقامتهم الطويلة في مصر والتي جاوزت أربعة قرون (٢) لدرجة أنهم ما كانوا بقادرين على الإيمان بموسى ودعوته، إما خوفًا من فرعون، وإما خوفًا من شيوخ بني إسرائيل، وإلى هذا يشير القرآن الكريم في قوله تعالى ﴿فما آمن لموسى إلا ذرية مِن قومِه على خوف مِن فرعون وملاهم العمال العنبار أن الضمير في وملاهم واجع إلى قوم موسى.

وعلى أى حال، فلقد غالى بعض المتعصبين ضد إخناتون كثيراً، حتى ترك فريق منهم موضع الدفاع إلى موضع الهجوم ـ وكما يقول أستاذنا الدكتور عبد المنعم أبو بكر (١٩٠٧ – ١٩٧٦ م)، طبّب الله ثراه ـ يأتى آخر الأمر من يذهب إلى أن ديانة إخناتون لم تكن وليدة تفكيره، ووحى فلسفته،

<sup>(</sup>۱) انظر عن القصة: محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتاب الأول ... التاريخ، ص ٤٦٢-٤٧٩، (الإسكندرية ١٩٧٨).

W.B Emery, Archaic Egypt, (Penguin Books), 1963, p. 124.

<sup>(</sup>٣) خروج ۱۲: ۲۰ ثم قارن : تکوین ۱۵: ۱۳.

<sup>(</sup>٤) سورة يونس، آية : ٨٣؛ تفسير المنار ٣٨٤-٣٨٤؛ تفسير ابن كثير ٢٢٢٠-٢٢٣؛ معاني القرآن للفراء ٢٢٢١، ٤٧٧٠ تفسير القرطبي ، ص ٣٢٠٨/١٥-٣٢٠؟ تفسير الطبري المرادي ١٦٢٠١-١٦٧٠).

بل هي مأخوذة من التوراة، زعمًا منهم ببداية ظهورها قبيل عصره، واستنادًا إلى التشابه بين بعض فقرات أنشودة آتون والمزمور (١٠٤)(١).

غير أن حجج هذا الفريق من العلماء إنما هي جد واهية لأسباب كثيرة، منها (أولا) أن «هوجو جرسمان» إنما يذهب إلى أن أنشودة إخناتون وصلت إلى العبرانيين في فلسطين عن طريق فينيقية (٢) \_ وربما عن طريق المعبد الآتوني الذي بناه إخناتون في أورشليم أو في بيت شمس \_(٢).

ومنها (ثانياً) أن كثيراً من المزامير إنما تنسب إلى داود (٤)، عليه السلام (١٠٠٠- ٩٦٠ ق.م) \_ أى في القرن العاشر قبل الميلاد، وربما على الأكثر في النصف الثاني من القرن الحادي عشر قبل الميلاد (٥)، بينما عاش إخذاتون (١٣٦٧- ١٣٥٠ ق.م) (٦) في النصف الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، أى قبل أيام داود بما يقرب من قرون أربعة، بل إن بعضا من المزامير إنما يرجع إلى أيام السبى البابلى (٥٨٧- ٣٥٥ ق.م)، وبعضها الآخر إلى الفترة فيما بين عامى ٤٠٠، ١٠٠ قبل الميلاد (٧).

<sup>(</sup>١) عبد المسعم أبو بكر، إخناتون، القاهرة ١٩٦١، ص ٤٠-٤٠.

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 368.

H.R. Hall, The Ancient History of the Near East, London, 1963, p. 300. (T)

<sup>(</sup>٤) يحتوى سفر المزامير على ١٥٠ مزمورًا، ينسب إلى داود منها ٧٣ مزمورًا فقط، وخمسون مجهولة المؤلف، والـقية ترجع إلى مؤلفين مختلفين . (حسن ظاظا، الساميون ولغاتهم، ص ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يختلف المؤرخون في فترة حكم داود، عليه السلام، فهناك من يجعلها في الفترة (١٠١٠-١٠٥٥ق.م) (١٠١٥ق.م) المجاورة (١٠١٠-١٠٥٥ق.م) المجاورة (١٠١٠-١٠٥٥ق.م) (من يجعلها في الفترة (١٠١٠-١٦٦ق.م) (ميلب حتى، المرجع السابق، ص ٢٠٣) ومن يجعلها في الفسترة (١٠٠٠-١٦٥ق.م) (فيلب حتى، المرجع السابق، ص ٢٠٣) ومن يجعلها في الفسترة (٧٠٠-١٦٥ق.م) (W.F. Albright, The Biblical Period, 1963, p. 120-121)

Historical Atlas of the Holy Land , N.Y., 1959, p. 81 (وقرم) ۱۹۳۳ – ۱۹۸۳ وقرم)

A.H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1954, p. 443.

<sup>(</sup>٧) حبيب سعيد، المرجع الساس، ص ١٤٥، وكذا:

ومنها (ثالثًا) أن كثيرًا مما جاء في التوراة \_ أو العهد القديم \_ إنما يرجع في أصوله إلى الأدب المصرى القديم، كما سوف نرى في تعاليم «أمنمؤوبي» وسفر الأمثال.

ومنها (رابعاً) ما ذهب إليه «سيجموند فرويد» (١٨٥٦-١٩٣٩م) في نظريته المشهورة من أن موسى هو الذي نقل أفكار إخناتون إلى الإسرائيليين عندما خرج بهم من مصر<sup>(١)</sup> (حوالي عام ١٢١٦ق.م أو ١٢١٤ق.م)<sup>(٢)</sup>.

ومنها (خامسًا) ... وربما كان أهمها جميعًا .. أن مقارنة سريعة بين المزمور (١٠٤) ونشيد إخناتون، إنما تدل بوضوح على أن نشيد إخناتون ... فيما ترى جمهرة العلماء ... كان دون شك هو أصل المزمور (١٠٤).

Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Translated from the German, by (1) Katherine Jones (Vintage Book), 1939, p. 21-32.

 <sup>(</sup>۲) انظر ٤عن تاريخ الخروج والآراء التي دارت حوله: محمد بيومي مهران، إسرائيل، الكتاب الأول
 دالتاريخ، الإسكندرية ١٩٧٨، ص ٣٥٧-٤٣٩

| المزمسسسور ٤٠٤                            | نشــــيد إخناتون                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ١١) مخمل ظلمة فيكون ليل، فيه يدب كل       | (١) حين تغرب في الأفق الغربي تصبح الأرض    |
| حيوان الوعر (المزمور ٢٠٤: ٢٠)             | في طلام كالموات الليل ينقضي في غرف         |
|                                           | النوم، والرؤوس مسغطاة، ولا ترى أعين        |
| (٢) الأشبال تزمجر لتخطف ولتلمس من الله    | أصحابها.                                   |
| طعامها (المزمور ۲۱:۱۰۶).                  | (٢) الأسود تخرج من أوجارها، والشعابين      |
|                                           | تنساب لتلدغ.                               |
| (٣) تشرق الشمس فتجتمع، وفي مآويها تربض    | (٣) الأرض زاهية حينما تشرق في الأفق،       |
| ، الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى     | وتضيء في النهار مثل أتون، أنت تقصى         |
| السماء (المزمور ١٠٤: ٢٢ –٢٣).             | الظلمة إلى بعيد، وعندما ترسل أشعتك         |
|                                           | فإن الأرضين (مصر) تصبحان في عيد،           |
|                                           | يستيقظ الماس ويقفون على أقدامهم عمد        |
|                                           | إيقاطك إياهم، فينظفون أجسامهم              |
|                                           | ويلبسون ثيابهم، ويرفعون أكفهم تعبداً       |
|                                           | لطلعتك البهية، ثم ينتشرون في الأرض         |
|                                           | بباشر كل منهم عمله.                        |
| (٤) هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك | (٤) السفن تبحر شمالا وجنوبًا، وتعج الطرق   |
| دبابات بلا عدد صغار حیوان مع کبار،        | بالباس، الأسماك في النهر تقفز أمامك،       |
| هناك تجرى السفن، الويا ثان، هذا خلقته     | وأشعتك تنفذ إلى أعماق الأخضر العظيم.       |
| ليلعب فيه (المزمور ١٠٤: ٢٥–٢٦).           |                                            |
| (٥) ما أعظم أعمالك يارب، كلها بحكمة       | (٥) ما أكثر أعمالك، إنها على الناس خافية،  |
| صنعت، ملآنة الأرض من غناك (المزمور        | أنت الإله الوحيد الذي ليس معه سواه،        |
| (78:1.8                                   | وليس له من نظير، برأت الدنيا حسب           |
|                                           | رعبتك، وكنت فردآ، خلقت البشر               |
|                                           | والأبعمام، وكل مما يسمعي على الأرض         |
|                                           | بقدم، ويحلق في الفضاء يحتاج، خلقت          |
|                                           | بلاد خىوروكوش وأرض مصر ووحمهت              |
|                                           | فيها كل فرد إلى موطنه، ودبرت للجميع        |
|                                           | ششونهم فأصبح لكل فرد رزقه، وتعين           |
|                                           | لكل فرد أجله، وظلت الأسلنة بينهم في        |
|                                           | ل النطق متباينة والهيئات والألوان متمايزة. |

## (٣) سفر الأمثال وتعاليم أمنمؤوبي

رغم أن العالم البريطاني «سير إرنست الفرداليس بدح» (١٨٥٧) المعالم البريطاني «سير إرنست الفرداليس بدح» (١٩٣٤) المعالم الذي نشر في عام ١٩٢٤) «تعاليم أمنمؤوبي» -١٨٥٤) والمحفوظة الآن بالمتحف البريطاني ضمن أوراق البردي الهيراطيقية (٢)، إلا أن العالم الألماني «أدولف إرمان» (١٨٥٤) المعالم الألماني «أدولف إرمان» (١٩٣٧)، إنما كان أول من أشار في مايو من عام ١٩٢٤م، إلى أن تعاليم أمنمؤوبي (أمن – أم – بت) هي الأساس الذي اعتصدت عليمه حكم سليمان، كما جاءت في سفر الأمثال من العهد القديم (التوراة) (٣).

وفي عام ١٩٣٥م قام هلانج» بنشر البردية كذلك، ثم قام في عام المال المسالمان الفرنسيس للولين جريفث» (١٦٨٢ -١٩٣٤م) (٤)، وهد.س. سمبسون (٥) بترجمة الوثيقة التي تخوى هذه التعليمات من جديد، ثم عمل مقارة بين بعض نصوصها وبعض نصوص سفر الأمثال، أثبتا فيه أن سفر الأمثال إنما قد اعتمد على تعاليم أمنمؤوبي إلى حد كبير، نظراً لما وجدناه بينهما من مشابهة قوية في الأفكار وفي الأساليب.

<sup>(</sup>۱) اشتريت هذه البردية من أحد بجار الأقصر، ولهذا كثيراً ما نقراً أنه قد عثر عليها في جالة طيبة، ولكنّا لو وضعنا في أذهاننا أن صاحبها وهو وأمنمؤولي، كان من أهل أخميم، وأن قبره كان في جبلها الغربي، لرجّمنا العثور عليها هناك وشراء بجار الأقصر لها من بجار أخميم، كما يحدث دائمًا، وهي على أي حال، فهي محفوظة الآن بالمتحف البريطاني تحت رقم ١٠٤٧٤. (أحمد فخرى، تاريخ الحضارة المصرية، العصر الفرعوني، القاهرة ١٩٦٢، ص ٤٤٥، وكذا:

J.A. Wailson, in ANET, 1965, p. 421.

Sir Ernest Alfred Wallis Budge, The Teaching of Amen-Em apt, Son of (Y)
 Kanakht, London, 1924.

Adolf Erman, Eine Acgyptische Quelle der, «Spruche Salomos», SPAW, (\*) May, 1924, p. 86-93.

F.L. Griffith, JEA, 12, 1926, p. 191-231.

D.C. Simpson, JEA, 12, 1926, p. 237-239.

هذا وهناك ترجمة أخرى للوثيقة نشرت في عام ١٩٢٩م (١), إلا أن البحث المستفيض في هذا الموضوع إنما قام به العالمان الكبيران (هوجو جرسمان) (٢) و (جيمس هنري برستد) (٢).

وكان من البدهي أن نتوقع ألا يرحب المحافظون من اليهود بالرأى القائل بأن أجمل ما في كتابهم المقدس نقل عن آداب الأم الأخرى، فقام بعضهم - كما كان الأمر بالنسبة إلى المزمور (١٠٤) ونشيد إخناتون - بزعم أن بردية أمنمؤوبي هي التي نقلت عن سفر الأمشال، ومن هؤلاء وكفين، لا يغير من حقيقة الأمر شيئًا، ذلك لأن هناك إجماعًا بين العلماء الجادين في كافة أنحاء الأرض، على أن جزءً من سفر الأمثال (من الإصحاح ٢٢: آية ١٧ وحتى الإصحاح ٥٥ آية جزءً من سفر الأمثال (من الإصحاح ٢٢: آية ١٧ وحتى الإصحاح ٢٥ آية من حكم هذه البردية، إنما قد اقتبسه العبرانيون في مواضع كثيرة من التوراة في غير سفر الأمثال (٥٠).

H.J. Cadbury, Egyptian Influences on the Book of Proverbs, JR, 1929, p. 99-108. (1)

Hugo Gressmann, Dia Neugefundene Lehre des Amenem Ope, unde die (Y) Vorxilische Spruchdichtung, Israels, in ZAW, XLII, 1924, p. 273-296.

James Henry Breasted, The Dawn of Conscience, N.Y., 1939, p. 370-381. (٣) H.O. Lane, Das Weisheitsbuch des Amenemope, Copenhagen, 1925.

R.O. Kevin, The Wisdom of Amen-em-apt and its possible Dependence (1) Upon the Hebrew Book of Proverbs, Philadelphia, 1931.

<sup>(</sup>٥) أحمد فخرى، تاريخ الحضارة المصرية، العصر الفرعوني، الأدب المسرى، 120، (القاهرة M.F. Unger, op.cit., p. 896.

وكذا: O.Elssfeldt, Einleitung in das Alt Testament, Tubingen, 1956, p.525.

W.F. Albright, Archaeology and the Religion of Israil, Baltimore, 1942, p. 5.

هذا فضلا عن أن سفر الأمثال نفسه إنما يبتدئ بنسبة السفر إلى سليمان في مطلع الإصحاح الأول، ثم تتكرر النسبة في بداية الإصحاح العاشر، والأمر كذلك بالنسبة إلى المجموعة التي تبدأ بالإصحاح الخامس والعشرين، في حين أن الإصحاحين الآخرين إنما ينسبان إلى مؤلفين آخرين مجهول يالاسم، وأحدهما منسوب إلى امرأة، مما يدل على أن العهد القديم نفسه يشهد بأن سفر الأمثال هو مجرد مؤلفة جمعت من مجموعات متفرقة.

أضف إلى ذلك أننا بجد في الآية (٢٣) من الإصحاح الرابع والعشرين ما يكشف لنا عن عنوان جديد بهذا النص «هذه أيضاً للحكماء»، ثم يلى ذلك جزء قصير، يجوز أنه ملحق وضعه مؤلف مجهول، كما بجد في ثنايا الإصحاح الثاني والعشرين ما هو بالتأكيد جزءاً آخر \_ إن لم يكن عنواناً له \_ (١٢: ١٢) يسمى «كلام الحكماء»، الأمر الذي تكرر في الإصحاح الرابع والعشرين (١).

ولعل سؤال البداهة الآن: من هم هؤلاء الحكماء الذين كتبوا هذا الجزء الذى يبلغ إصحاحاً ونصف إصحاح من سفر الأمثال؟

فى الواقع إن هذا السؤال إنما قد عجز عن الإجابة عنه كل الباحثين، حتى نشرت بردية «أمنمؤوبي» (٢) (والتي كانت محفوظة بالمتحف البريطاني

M.F. Unger, op.cit., p. 897.

J.H. Breasted, The Dawn of Conscience, p. 370-371.

وكذا: G.R. Burry, The Book of Proverbs, Philadelphia, 1905.

(۲) يختلف الباحثون في الفترة التي كتبت فيها وتعاليم أمنمؤوبي، هذه ، فذهب البعض إلى أنها الفت فيما بين القرنين العاشر والتاسع ق.م، وذهب آخرون إلى أنها كتبت فيما بين عامي الفت فيما بين العاشر والتاسع ق.م، وذهب فريق ثالث إلى أنها كتبت في القرن السابع قبل الميلاد. وأما عن تاريخ انتقالها إلى العبرانيين فربما كان بعد فترة قصيرة نم تأليفها ، وربما بعد ذلك ، لأن سفر

<sup>(</sup>١) أمثال ١: ١، ١٠: ١٠: ١٧: ٢٤: ٢٧، ٢٥: ١، ٣٠: ١، ٢١، ١١ وكذا:

منذ حصل عليها «السير إرنست ألفرد واليس» (١٨٥٧-١٩٣٤) للمتحف في عام ١٨٨٨م)، فأصبح جميع العلماء بكتاب العهد القديم (التوراة)، الذين يعتد بآرائهم وأبحاثهم يجزمون بأن «تعاليم أمنؤوبي» إنما كانت الأصل الذي نقل منه إصحاح ونصف على الأقل من سفر الأمثال، بل ربما كانت النسخة العبرية ترجمة حرفية عن الأصل الهيروغليفي العتيق، بل إن حكم أمنؤوبي إنما كانت شائعة في أسفار التوراة، حيث نراها مصدراً لتلك الأفكار والتشبيهات والمقاييس الخلقية، وبخاصة لروح الشفقة الإنسانية الحارة، لا في سفر الأمثال فحسب، بل وفي القوانين العبرية (١٠).

ولنحاول الآن أن نقدم بعض الأمثلة على اعتماد سفر الأمثال على تعاليم أمنمؤوبي:

الأمثال إنما يرجع في وضعه النهائي إلى القرن الخامس ق.م، وإن كانت الأمثال ترجع في بدائتها إلى عصر سليمان، الذي ربما يكون هو الذي وضع نواتها الأصلية، إذ تنسب إليه التوراة، بدائتها إلى عصر سليمان، الذي ربما يكون هو الذي وضع نواتها الأصلية، إذ تنسب إليه التوراة، حوالى ثلاثة آلاف مثل (ملوك الأول ٤: ٣٢)؛ حبيب سعيد، المرجع السابق، ص ٤٤٦؛ وكذا: M.F. L nger, op.cit., p. 896-897.

| سفر الأمثال العبراني                                 | تعاليم أمنمؤوبى المصرى                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (١) أمل أذنك واسمع كلام الحكماء ووجه                 | (١) أمل أذنيك لتسمع أقوالي، واعكف قلبك     |
| قلبك إلى معرفتي، لأنه حسن إن حفظتها                  | على فهمك لأنه شيء مفيد إذا وضعتها          |
| في جوفك، إن ثبتت جميعًا على                          | فى قلبك، ولكن الويل لمن يتعداها.           |
| شفتيك. (سفر الأمثال ٢٢: ١٧ –١٨).                     |                                            |
| (٢) لأعلمك قسط كلام الحق، أترد جواب                  | (٢) لأجل أن ترد على تقرير لمن أرسلك.       |
| الحق لمن أرسلوك . (سفر الأمثال ٢٢:                   |                                            |
| .(۲۱)                                                | (٣) لا تزحزحن علامات حدود الحقول ولا       |
| (٣) لا تنقل التخم القديم، ول تدحل حقول               | تكونن شــرها من أجل ذراع أرض، ولا          |
| الأيتام <sup>(١)</sup> . سفر الأمثال ٢٣: ١٠)         | تتعدين على حدود أرملة.                     |
| (٤) لا تتعب لكي تصير غنيًا، <sup>(٢)</sup> لأنه إنما | (٤) لا تتعبن نفسك في طلب المزيد حيشما      |
| يصنع لنفسه أجنحة، كالنسر يطير إلى                    | تكون قد حصلت على حاحتك، وإذا               |
| السماء. (سفر الأمثال ٢٣: ٤-٥).                       | جلب إليك المال بالسرقة، فإنه لا يمكث       |
|                                                      | معك سواد الليل، وعندما يأتي الصباح لا      |
|                                                      | یکون بعد فی منزلك، بل یکون قد صنع          |
|                                                      | لنفسه أجنحة كالأوز، وطار إلى السماء.       |
| (٥) القليل مع مخافة الربُّ خير من كنز عظيم           | (٥) الفقر في يد الله خير من الغني في الهرى |
| مع هم، أكلة من البقولة حيث نكون                      | (المخزن)، وأرغفة (مخصل عليها) بقلب         |
| المحبة ، خير من ثور معلوف ومعه بغضة                  | فرح، خير من ثروة (تحصل عليها) في           |
| (أمثال ١٥: ١٦ –١٦) لقمة يابسة ومعها                  | تعماسة، والثناء ل الإنسمان كمشخص           |
| سلامة ، خيىر من بيت ملآن ذبائح مع                    | محبوب عند الناس، خير من الغني في           |
| خصام (سفر الأمثال ۱۷:۱۷).                            | الهرى (المخزن).                            |

- (۱) ذهب بقاد العهد القديم، قبل الكشف عن بردية أمنمؤوبي إلى أن كلمة وقديم، التي تشه في اللغة العبرية كلمة وأرملة، ومن ثم فقد اللغة العبرية كلمة وأرملة، ومن ثم فقد الفقوا على أن تكون الفقرة (أمثال ۱:۱۰) كالآتى: «لا توحزحن حدود الأرملة، ولا تدخلن في حقول اليتامي،
- (٢) النص المحذوف من سقر الأمثال (٢٣: ٤-٥) وكف عن فطنتك، هل تطير عينيك بحوه وليس هوه، مشوه في الأصل العرى، وربما يمكن إصلاحه بفحص النص الأصلي لبردية أممؤوبي J.H. Breasted, op.ci., p. 374.

| سفر الأمثال العبراني                        | تعاليم أمنمؤوبي المصرى                     |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (٦) لا تستصحب غصوبًا، ومع رحل ساحط لا       | (٦) لا تصاحبن رجـلا حـاد الطبع، ولا تلحن   |
| بجَىء. (سفر الأمثال ٢٢: ٢٤).                | فی میحادثته                                |
| (٧) لا تقل إني أجسازي شسرًا، انتظر الربُّ   | (V) لا تقولن قد وجدت حاميًا، والآن يمكنني  |
| فيخلصك، لا تقل أجزى على الشير، بل           | أن أهاجم الرحل الممقوت، ضع نفسك            |
| انتظر الربُّ فيخلصك. سفر الأمثال ٢٢:٢٠      | في ذراعي الإله يهزمهم صمتك                 |
| (٨) إذا حلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو      | (٨) لا تأكل الخنز في حضرة رجل عظيم، ولا    |
| أمامك تأملا، وضع سكينًا لحنجرتك إن          | تعرض فمك في حضرته، وإذا شبعت من            |
| كست شرهًا، لا تشته أطاييه، لأنها خبر        | طمسام مسحسرم، فيإن ذلك ليس إلا لذة         |
| أكاذيب. (سفر الأمثال ٢٣؛ ١-٣٠).             | ريقك، وانظر فقط وأنت على المائدة رلى       |
|                                             | الوعاء الذي أمامك، وكن مكتفيًا بما         |
|                                             | فيه .                                      |
| (٩) أرأيت رجلا مجتهدًا في عمله، أمام الملوك | (٩) الكاتب الماهر في وظيفته سيجد نفسه كفؤا |
| يقف. (سفر الأمثال ٢٢: ٢٩).                  | لأن يكون من رجال البلاط.                   |
| (١٠) ألم أكتب لك ثلاثين فصلا (١). من        | (١٠) تبصر نفسك في هذه الفصول الثلاثين ،    |
| جهة مؤامرة ومعروفة (سفر الأمثال ٢٢:         | حتى تكون مسرة لك وتعلمًا.                  |
| 7)(7).                                      |                                            |

(۱) قارن النص العربي حيث يقول وألم أكتب لك أموراً شريفة... ولكن النص الإنجليزى Have I سربه النص العربي حيث يقول وألم أكتب لك أموراً شريفة... ولكن النص الإنجليزى not written thee thirty مؤلف سفر الأمثال لنصائح وأمنمؤوبي المصرى، بمعنى أنها يحتوى على ثلاثين فصلا، وإلا لكانت كلمة وثلاثين في سفر الأمثال لا تدل على أى معنى، ولكي يحافظ الناقل العبراني على المعنى نراه ... مع نقله الثلاثين فصلا التي يحويها الأصل المصرى القديم برمتها .. قد استعمل بالضبط لفطة وثلاثين في نسخته العربية المختصرة . (أمثال ٣٢: ٢١ - ٢٤: ٢٢)؛

J.A. Wilson, The Instruction of Amen-Em-Opet, ANET, 1966, p. 421-423

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن هناك تأثيرات مصرية أخرى في التوراة منها (أولا) ما يرويه سفر الأمثال من أن «فعل العدل والحق أفضل عند الرب من الذبيحة»(١) ، فليست هذه الكلمات التي تفضل العدالة والأخلاق الحميدة على مجرد الشعائر الدينية، إلا صدى لما آمن به المصريون منذ عصر الثورة الاجتماعية الأولى أن الوسائل المادية، ليست وحدها هي وسيلة السعادة في الآخرة، وإنما أصبح للأخلاق في هذا العصر شأن عظيم في تقرير مصير الإنسان بعد مماته، وبذا أصبحت الأهمية الكبرى للوصول إلى الخلد، إنما عن طريق العمل الصالح.

ومن ثم كانت الكلمات التي وجهها الملك الإهناسي لولده «مرى كارع» قبل عهد سليمان بحوالي ١٥٠٠ عام \_ والتي ظهر أثرها في سفر الأمثال، وذلك حين يقول «اجعل الناس يحبونك في الدنيا، فالخلق الطيب ذكرى للإنسان»(٢) ثم يعلن في صراحة ووضوح، أن الخلق الطيب أفضل عند الله من القرابين التي تقدم لاستعطافه، «إن خلق الرجل المستقيم أحب عند الله من ثور الرجل الشرير» (أي الثور الذي يقدمه كقربان إلى الله»(٣).

ومنها (ثانيًا) ما جاء في سفر الأمثال من أن «الرب وازن القلوب، (١)،

<sup>(</sup>١) أمثال ٢١: ٣١ وانظر: محمد بيومي مهران، الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفراعنة، الإسكندرية ١٩٦٦م، ص ٢١٢-٢١٦.

Sir Alan H. Gardiner, Pap. Petersburg, 116A, JEA, I, 1914, p. 26; J.A. Wil- (Y) son, The Instruction For King Meri-Ka Re in Ancient Near Eastern Texts, Relating to the Old Testinent, Princeton, 1966, p. 417.

J.A. Wilson, op.cit., p. 417. (٣)

Sır Alan H. Gardiner, op.cit , p. 27.

A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians, London, 1927, p. 77. وكذا: ٢: ١٨ أشال ٢: ٢١)

حيث يبدو واضحًا أن الحكيم العبراني إنما كان مقتفيًا أثر المفكر المصرى القديم إذ لم يكن في الشرق القديم إلا عقيدة واحدة تقول بأن الإله يزن القلب الإنساني، وهي الديانة المصرية القديمة، بما تشتمل عليه من الحاكمات الأوزيرية (١).

وهكذا بدأ المصريون يعتقدون منذ عصر الثورة الاجتماعية الأولى من «محكمة أوزير»، حيث يقف الناس أمامها جميعا، يؤدون امتحاناً عسيراً عما قدموه في دنياهم منظم كان أم شراً ولن ينجح في هذا الامتحان الإلهى أصحاب الثروة والجاه، وإنما أصحاب العمل الصالح، وذو النفوس الطبية، لأن أعمال كل إنسان ستوضع كدسة بجواره (٢).

وقد رأينا من قبل أن دلك التمييز بين قيمة الحلق، ومجرد الشعائر الدينية الظاهرية، كان دون ريب نتيجة للخبرة الاجتماعية في مصر، فهذه الخبرة الاجتماعية نفسها، إنما كانت سائرة في تكوينها بين الإسرائيليين بخطى سريعة، ويرجع ذلك إلى الإرث الأدبى والخلقى الذى ورثه العبرانيون، إذ وجدوا تلك الحقائق الأساسية في كتابات وتجارب جارتهم الكبرى، مصر العظيمة، وأخذوا يعملون بسرعة أيضًا على تهيئة هذه الخبرة لتكون ملكا لهم (٣).

ومنها (ثالثًا) ما جاء في سفر ملاخي \_ والذي كتب في أخريات القرن الرابع قبل الميلاد \_ «لكم أيها المتقون اسمى، تشرق شمس البر، والشفاء في أجنحتها»(٤).

J.H. Breasted, op.cit., p. 356-357.

A. Erman, op.cit., p. 77.

J.Wilson, op.cit., p. 416.

A.J. Gardiner, JEA, I, 1914, p. 26-27.

J.H. Breasted, op.cit., p. 357.

(٤) ملاحي ٢ ٢

ومن المعروف أن العدالة .. فيما يرى المصريون .. إنما كانت ممثلة في شخص الإلهة «ماعت» التي كان يعتقد القوم أنها «بنت إله الشمس» وبما أن شمس العدالة (أو البر) العبرانية قد وصفت بأن لها أجنحة، فلا يمكن أن يكون المراد بذلك سوى الإشارة إلى إله الشمس ذى الأجنحة، لأنه لم بكن يوجد بين جميع التصورات العبرانية القديمة للإله «يهوه»، أى صورة تمثله بأجنحة (١) . .. كما أشرنا .. .

هذا وقد دلت الحفائر الحديثة في «السامرة» على أن هذه التصورات المصرية لإله الشمس العادل كانت شائعة الانتشار في الحياة الفلسطينية، فقد عثر الحفارون في خرائب قصر ملوك بني إسرائيل في «السامرة» بعض ألواح من العاج منقوشة نقشًا بارزا كانت تستعمل يومًا ما في التطعيم الزخرفي الذي كان يحلى به أثاث الملوك العبرانيين، ومن بين تلك القطع قطعة نقشت عليها صورة إلهة العدالة «ماعت» يحملها إلى أعلى ملاك شمس هليوبوليس في وضع نفهم منه أنه كان على ما يظهر يقدم تلك الصورة لإله الشمس، وتصميم الرسم مصرى في كل نواحيه، إلا أن صناعته تدل بوضوح على أن نقشه من صنع أياد فلسطينية.

ومن ذلك يتضح أن الصناع العبرانيين كانوا على علم ومعرفة بمثل تلك الرسوم المصرية القديمة، وأن وجهاء العبرانيين التى يجلسون عليها، ينظرون كل يوم إلى هذه الرموز التصويرية الدالة على إله الشمس المصرى وهي تزين نفس الكراسي التي يجلسون عليها، ولم يكن إله الشمس ذات الأجنحة المتأصلة في وادى النيل معروفًا عند العبرانيين بأنه إله عدالة فقط، بل كان كذلك معروفًا بأنه الإله الحامي لعباده، الرؤوف بهم، وقد أشارت المزامير العبرانية أربع مرات إلى الحماية الموجودة (مخت ظل أجنحتك)(٢).

J.H. Breasted, op.cit., p. 360.

<sup>(1)</sup> 

الباب الثانى التلمـــود



# الفصل الأول التلمـــود

#### (١) تعريف بالتلمود:

لفظة التامود في اللغة هي صيغة الاسم المشتق من فعل المذى Limmed بمعنى دعلم، أو هي ترجع في أصلها إلى المذى لذا Lamad بمعنى الأول بعلم، هو الأساس في التعليم، فالموسوعة اليهودية تؤكد أن المعنى الأول (علم، هو الأساس في كلمة المعنود، Talmud التي تعنى العليم، Teaching الكنها تدل أيضًا على التعليم، Learning وهذا المعنى الأخير يتبدى لنا في الدلالة الخاصة على التوراة، المحتورة وهذا المعنى الأجير يتبدى لنا في الدلالة الخاصة على الدلالة على دراسة الشريعة، سواء أكان ذلك بالمعنى الأوسع للشريعة ـ أي دراسة الدين اليهودى ـ أو بمعناها المحصور في دلالته على الدرس كفريضة دينية (۱).

وعلى أى حال، فالتلمود كلمة عبرانية تعنى التعليم أو المعرفة، وهو التوراة الشفهية التي قام أحبار اليهود بتسجيلها كتابة فيما بعد، ولم يكن «الأمورائم» يطلقون اللفظ إلا على «المشنا»، أما في الاستعمال الحديث فهو يشمل «المشنا» Mishuah و«الجمارا» Gemara).

ومن هنا كان التلمود ـ ولا يزال ـ موضع التبجيل، كتاب مقدس يقف على قدم المساواة ـ في نظر الكثير من اليهود ـ مع التوراة، بالإضافة إلى أنهم يعدونه موسوعة ضخمة لا غنى عنها في دراسة اليهودية، موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتاريخ والتأملات الميتافيزيقية والعلوم الطبيعية

<sup>(</sup>١) أسمد مرزوق، التلمود والصهيونية، بيروت ١٩٧٠، ص ١١٢؛ وكذا:

R. Samuel Rapaort, Tales and Maxiuns from the Talmud, London, 1910, p. 19.

<sup>(</sup>۲) صبرى جرجس؛ التراث اليهودى الصهيوني، القاهرة ۱۹۷۰، ص ۸۸؛ ول ديورانت، قصة الحنبارة، ترجمة محمد بدران، ١٥/١٤؛ (القاهرة ١٩٦٤).

والفلك والقصص الشعبى، ممتزجة جميعًا بألوان من الفكر الخرافي وقد دونه «الحاخامون» بالكتابة سياجًا للتوراة، ثم قبل كسنة من موسى، عليه السلام(١).

ومع ذلك، فهناك من يذهب إلى أنه من الصعب أن نعرف التلمود، حتى أن المفكر الدينى اليهودى «سولومون شختر» إنما يعلن فى مقالة فى عام ١٨٨٥م بعنوان «حول دراسة التلمود» بأن الإجابة على سؤال ما هو التلمود، إنما هى ضرب من المحال، ذلك لأن التلمود إنما هو أثر شديد التنوع والتفكك والتشعب فى عناصره، مما يحول دون تعريفه بصور موجزة، أو حتى مجرد وصفه على نحو تقريبي ضمن حدود جملة مفيدة، فمن الأسهل القول: ما ليس هو التلمود، بدلا من قولنا ما هو التلمود(٢).

ويتابع (بنى عمى) زميله المفكر اليهودى (سولومون شختر) في المغالاة في قيمة التلمود، فيذهب الأول (أى بن عمى) (٣) إلى أن التلمود: إنما هو التعبير عن النظرة اليهودية الشاملة إلى العالم، في امتدادها عبر ألف سنة من الزمن محتوياته متعددة الجوانب كالحياة نفسها، ولا يوجد شيء في السماء أو على الأرض مما جال بخاطر الناس في ذلك الزمان، دون أن يؤتى على ذكره في صفحات التلمود(٤).

ومن ثم، فالتلمود على هذا النحو، إنما يغطى كل جوانب النشاط في حياة اليهود الذين جعلوا من دراسته وسيلة للتجمع والالتقاء ـ فكريا وروحيا

<sup>(</sup>۱) هلافي فارحى، أساس الدين، القاهرة ١٩٣٧، ص٢٢؛ صبري جرجس، المرجع الساس، ص٨٨.

Solmon Schechter, Studies in Judaism, JPSA, Philadelphia, 1945, p. 144. (Y)

<sup>(</sup>٣) ٩بن عمى ؛ هو الاسم المستعار للكانب الروسي باللغة اليديشية (موردخاي رابينوفتز) (١٨٥٤-١٩٣٢).

Ben Ammi, Aspects of Jewish and Though, The Letters of Benammi, Lon- (1) don, 1922, p. 36-40.

- على الرغم مما صاروا إليه، بفضل سلوكهم، من تشتت في أرجاء العالم جميعً (١).

#### (٢) نشأة التلمود

يرجع التلمود في نشأته أساساً إلى أن الكتبة ورجال الدين المقيمين في المعابد والمدارس الفلسطينية والبابلية، هم الذين ألفوا أسفار الشريعة الضخمة المعروفة بالتلمود الفلسطيني والتلمود البابلي، وكانوا يقولون إن موسى لم يترك فقط لشعبه شريعة مكتوبة محتوبها الأسفار الخمسة (التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية)، وإنما ترك كذلك شريعة شفوية تلقاها التلاميذ عن المعلمين، ووسعوا فيها جيلا بعد جيل (٢).

وكان اليهود يعتقدون أن هذه الشريعة الشفوية إنما قد جرى تلقينها عن طريق التقاليد المأثورة، وبالتواتر منذ أقدم الأزمنة، كما أن هذه الشريعة إنما قد تلقاها موسى في سيناء، ثم انتقلت من السلف إلى الخلف، وقبلت كسنة سماعية، إلى جانب الشرائع المدونة في أسفار موسى الخمسة (٣) والتي عرفت منذ القرن الثاني الميلادي باسم (البنتاتوك) Pentateuch (٤)، وهذا يعنى أن موسى قد تلقى شريعتين أو توراتين ـ المكتوبة والشفهية ـ فيما يعتقدون.

وهكذا يقول المعلمون (التنائيم) Tannaim في أحد أسفار التلمود: اتلقى موسى التوراة في سيناء وسلمها إلى يشوع، وقام يشوع بتسليمها إلى الشيوخ، الذين سلموها بدورهم إلى الأنبياء، وهؤلاء سلموها إلى رجال

<sup>(</sup>۱) صبری جرجس، المرجع السابق، ص ۸۸.

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع السابق، ص ٨٨.

<sup>(</sup>٣) أسعد مرزوق، المرجم السابق، ص ١١٥.

Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 841. (٤)

J.E. Steinmueller, companion to Scrapture Studies, II, N.Y., 1942, p. 7. الله على المناه ا

المجمع الأكبر وقد تفوهوا بثلاثة أشياء: ترووا في إصدار الحكم، وأحشدوا العديد من التلاميذ وأقيموا سياجاً حول التوراة (١).

وكان أهم ما ثار حوله الجدل بين «الفريسيين» و«الصدوقيين» (٢)، الفلسطينيين هو: هل هذه الشريعة الشفوية هي الأخرى من عند الله، فهي لذلك واجبة الطاعة (٣) ؟، ولكن نفوذ الصدوقيين سرعان ما زال بعد تهديم المعبد الثاني، وتشتت اليهود في عام ٧٠م، ومن ثم فقد ورث رجال الدين تقاليد الفريسيين ورواياتهم، وقبل جميع اليهود المتمسكين بدينهم الشريعة الشفوية، وأمنوا بأنها أوامر من عند الله، وأضافوها إلى أسفار موسى الخمسة، فتكونت من هذه وتلك شريعة يهود (٤).

وهكذا يمكن القول بأن التلمود يبدو لنا، وكأنه أشبه ما يكون بتطبيق

<sup>(</sup>١) أسعد مرزوق: المرجع السابق، ص ١١٥-١١٦؛ وكذا:

Judah Goldin, The Living Talmud, (The Wisdom of The Fathers )AND ITS Classical Commentaries, N.Y., p. 43.

<sup>(</sup>Y) انقسم اليهود في مراحل تاريخهم إلى فرق دينية، تدعى كل فرقة منهما أنها أمثل طريقة، وأشد تمسكاً بأصول الدين اليهودى وروحه من الفرق الأخرى وأهم موضوع يدور حوله اختلاف هذه الفرق الأخرى، هو الاعتراف بأسفار العهد القديم، والأحاديث الشفوية المنسوبة إلى موسى، عليه السلام، وأسفار التلمود، أو إنكار بعض هذه الأصول، ورفض الأخذ بما جاء فيها من أحكام وتعاليم، وقد انقرضت معظم فرقهم، ولم يبق مها في الوقت الحاضر إلا القليل، وترجع أهم فرقهم الباقية والمنقرضة إلى خمس فرق، هي: الفريسيين والصدوقيين والسامريين والحسديين والقرائين.

<sup>(</sup>٣) تفيد نصوص التلمود أن التوراة الشفوية إنما ترقى فى جذورها إلى موسى عليه السلام، وتصدر عن الوحى كالتوراة المكتوبة، ولكن النقاد يخالفون ذلك، ويرون أن منشأن هذا التقليد مجهول، ويذهب وسولومون شختره إلى أن الشريعة الشفوية وثيقة الاتصال بتاريخ وتطور فنون تفسير الكتاب المقدس ومن ثم فمن الجائز إرجاع تاريخ بدايشها إلى زمن المنفى، عندما ثم لأول مرة إنشاء مؤسسة الكنيس التي كانت وظيفتها الرئيسية تقوم على تعليم كلمة الرب وتفسيرها. (انظر: أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ٢١١، وكذا: S.Schechter, op.cit., p. 194.

<sup>(</sup>٤) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١١.

التوراة رغم الفروق الكثيرة بينهما، ولا بأس من اعتبار التلمود بمثابة سجل حافل يبين لنا من خلال المناقشات والشروح والأمثلة والردود، كيف كان اليهود يحاولون تطبيق الوصايا والفرائض التوراتية في حياتهم اليومية، حتى أن «يبركوفيتز» يقول إن المرء عندما يبدأ بطرح الأسئلة حول التطبيق للتوراة، فإنه يصبح «تلموديا»، واستنادا إلى هذا التفسير للعلاقة الوثيقة بين التلمود والتوراة بجده يتابع القول بأن التلمود هو الجسر بين التوراة والحياة، بل إنه التوراة في التطبيق(۱) التي استمسك اليهود بها، وعاشوا بمقتضاها، وكانت حقيقة ـ لا مجازاً ـ هي كيانهم وقوام حياتهم.

وفى الحقيقة، كانت «التوراة» أدب العبرانيين القدامى ودينهم، وكان التلمود، حياة يهود العصور الوسطى ودينهم ودماءهم، وحتى القرن الثامن عشر الميلادى، وقيام الثورة الفرنسية، كما أصبحت «بروتوكولات حكماء صهيون» Protocols of Elders of Zion (۲) دستور اليهود فى العصر الحديث دينيا ودنيويا، يسيرون على نهجها ويتبعون خطاها، وينفذون تعاليمها حرفيا.

كانت أحكام الشريعة الواردة في الأسفار الخمسة الأولى من التوراة Pentateuch أحكاماً مسطورة، ولهذا فإنها لم تستطع الوفاء بجميع حاجيات أورشليم، ولا الشعب اليهودي في خارج فلسطين، فضلا عن معالجة الظروف المحيطة بكل منهما، فمنذ البداية وجدت أمثلة ومشاكل تتعلق بنقطة أو بأحرى، لا توجد لها أجوبة مباشرة في التوراة، وكانت المنازعات التجارية، أو الأمور الخاصة بالزواج، والتي لم يأت منها شيء في الكتاب المقدس،

E. Berkovits, Towards Historic Judaism, Oxford, 1943, p. 57.

<sup>(</sup>۲) انظر عن وبروتوكولات حكماء صهيون، : محمد خليفة التونسى، الخطر اليهودى، بروتوكولات حكماء صهيون، القاهرة ١٩٦٧؛ إبراهيم خليل أحمد، إسرائيل والتلمود، القاهرة ١٩٦٧؛ سرقى عبد الناصر، بروتوكولات حكماء صهيون وتعاليم التلمود، القاهرة.

وأمعن الربانيون النظر في الأسفار المقدسة فيما يتعلق بالأمور المتشابهة وقرروا تطبيقها، فضلا عن التطبيقات الدينية(١).

ولقد ألح الأنبياء على ضرورة عدم قيام الإنسان بحمل عبء يوم السبت ولا تخملوا حملا يوم السبت ولا تدخلوه في أبواب أورشليم، ولا تخرجوا حملا من بيوتكم يوم السبت، ولا تعملوا شغلا ما، بل قدّسوا يوم السبت، كما أمرت آباءكمه (٢)، ومع ذلك فمم يتكون هذا العبء؟ وماذا يكون الحمل بدقة؟ إنه من السهل أن نقول أنه يجب على كل إسرائيلي أن ويذل نفسه أو روحه في يوم الكفارة (٣)، ولكن ليس من السهل أن نحدد كيف يكون إذلال النفس أو الروح هذا، وكيف ويسكن كل الوطنيين في إسرائيل في المظال سبعة أيام (٤) في كل خريف، والأمر كذلك بالنسبة إلى رقت وطريقة ذبح وخروف الفصح (٥) ووالبركة التي سوف يحصلون عليها بعد الأكل (٢)، كل ذلك يتطلب مزيدا من الشرح والإيضاح والتفسير، ومن عم جاءت بالتدريج قواعد عديدة للتفيسر، أو قوانين للتأويل، يمكن عن طريقها فهم الكتاب المقدس، ولعل أهم نظام إنما كان ذلك الذي وضعه الرابي إسماعيل، المعاصر للرابي عقبيالا).

وهكذا ظهرت مجموعة كبيرة من «الأمور التشريعية»، بجانب المكتوبة، واعتبر منظمها بالفعل موروثاً عن موسى نفسه في سيناء(٨).

وهكذا كان مهمة «السنهدرين» Sanhedrin قبل التشتت والربانيون Rabbis بعده، هي تفسير الشريعة الموسوية، تفسيراً يهتدي به الجيل الجديد، والبيئة الجديدة ويفيدان منه، وتوراث المعلمون جيلا بعد جيل تفاسير هؤلاء

Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 126. (1)

<sup>(</sup>۲) إرمياء ۱۷: ۲۱-۲۲. (۳) لاويون ۱۳: ۳۲: ۲۳: ۲۲.

<sup>(</sup>٤) لاريون ٢٣: ٢٤. (٥) خروج : إصحاح ١٢.

<sup>(</sup>٦) تثنية ٨: ١٠. (١) تثنية ٨

C. Roth, op.cit., p. 127. (A)

العلمان ومناقشاتهم، وآراء الأقلية والأغلبية في موضوعاتها، على أن هذه الروايات الشفوية لم تدون، ولعل سبب عدم تدوينها أن هؤلاء العلماء إنما أرادوا أن يرغموا الأجيال التالية على استظهارها، فكان في وسع الأحبار، الذين أخذوا على أنفسهم تفسير الشريعة \_ إذا اضطرتهم الظروف \_ أن يستعينون بمن قدروا على استظهارها(۱).

وقد استمرت هذه المرحلة إلى القرن الأول قبل الميلاد، وتنقسم إلى قسمين الواحد: وتشمل فترة الكتبة Soferim والتى تبدأ بمجئ وعزوا، الكاهن من بابل (حوالى عام ٣٩٨ق.م)، وتمتد حتى عصر المكابيين (١٦٦-٢٦ق.م) هذا ويسمى مؤرخو الفكر اليهودى طلائع عصر الكتبة (سوفريم)، ورجال الكنيسة الكبرى) الذين يقال أن عددهم كان مائة وعشرين عضوا، جمعهم للأول مرة (شمعون الأول، المكابى الملقب بالعادل (٣١٠-٢٩٢ق.م)، أو حقيده فشمعون الأول، المكابى الملقب بالعادل (٣١٠-٢٩٢ق.م)، أو حقيده فشمعون الثانى، (٣٠٠

وعلى أى حال، فلقد شهدت فترة الكتبة هذه، قيام الدولة الثيوقراطية اليهودية في ظل السيادة الفارسية، كما جرى خلالها جمع القسم الأكبر من الكتابات التي تأتى بعد أسفار موسى الخمسة، وأضيفت إلى التوراة، فقد باشر «عزرا» نشاطه بشن حملة ضارية ضد الزواج المختلط، ثم أدخل قراءة التوراة أمام العامة وتابع القراءة بشروح وتفسيرات أخرجتها عن معناها الأصلى (٣).

ويذهب (الحاخام أبشتين) إلى أن طريقة عزرا في التفسير والشرح، إنما قد اتصفت بمرونة كافية لتغطية النواحي والأوضاع الجديدة في الحياة،

<sup>(</sup>١) ول. ديورانت، المرجع السابق، ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٩٠-٩١.

<sup>(</sup>٣) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٢٦، عزرا ٩: ١٠٠١: 22.

طالما أن النص التوراتي لم يف بهذه الحاجيات، ومن ثم فقد تمكنت جهود «عزرا» من وضع التوراة في متناول الجميع ـ بعد أن كانت مقصورة على طبقة بعينها من اليهود ـ وأن يقيم «دولة التوراة»، رغم خلوها من كل أهمية سياسية أو اقتصادية (١).

وأما القسم الآخر، فهو افترة الأزواج (الزجوت Zugot)، وهم المعلمون الكبار الذين برزوا في العصرين المكابي والهيرودي (حوالي ١٥٠-٣٥.م)، وقد سموا بالأزواج، لأن علماء الشريعة اليهودية إنما كانوا في أثناءها يتعاقبون اثنين اثنين، وهناك خمسة من هؤلاء الأزواج، في سجلات الأدب الربّي، يمتدون على مدى فترة خمسة أجيال، ويمثل كل منهم المنصبين التاليين: رئيس السنهدرين أو الأمير، ولقبه (الناسي، هاماسي)، والأب الرئيس، أو الرئيس، أو الرئيس، أو الأمير، ولقبه (الناسي، الدين، (٢)).

ولعل أهمهم الزوج الذي يتألف من «هلل» و«شماي» اللذين ينتميان الى المدرسة الفريسية، وقد جاء «هلل» من بابل، ثم جعلته التقاليد فيما بعد منحدراً من نسل داود، كما عرف بوداعته وتواضعه، على العكس من «شماي» الذي كان حاد الطباع، سريع الغضب(٣).

وأياً ما كان الأمر، ففى القرنين الأولين بعد ميلاد المسيح عليه السلام ميداً عصر «معلمى الشريعة» (التناثيم Tanuaim)، والذى يبدأ بمدرسة «هلل» و«شماى»، وينتهى عند الرابى «يهوذا» الملقب بالبطريرك -Rabbi Ju- (dah the Patriarch) (1) أحد الأحفاد الكبار للفريسى «هلل».

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 85.

<sup>(</sup>٢) أسمد رزوق، المرجع السابق، ص ١٢٧ ؛ حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٩١.

<sup>(</sup>٣) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) تنقسم أجيال التنائيم إلى ست طبقات، الطبقة الأولى (١٠-٨٥م) وأهم رجالها وجمالئيل الكبير أو الأول،، وكان معلماً للناموس، واشترك مع رجال المجمع في محاكمة بولس الرسول، ثم وحنان بن زكاى، والذى اشتهر بزعامة الفئة المنادية للسلام أثناء التمرد اليهودى ضد الرومان

ويذهب «ميلتسينر» إلى أن أول جهد بذل لإقرار شيء من النظام والمنهج في تلك الكتلة المختلطة من المرويات، هو الذي قام به «هلل» رئيس المجلس الديني الأعلى (السنهدرين Sanhedrin) في أيام الملك «هيرودوس» (٣٧-٤ق.م)، فهو الذي خطط تقسيم هذه الروايات إلى أقسامها الستة المعروفة، ثم جاء من بعده «عقيبا» فنظم بعض التفاصيل الجزئية في داخل هذه الأقسام الستة، وجاء من بعده «مئير» فأكمل نصوص «المشنا» وأضاف إلى نظامها مزيداً من الأحكام(۱).

غير أن هذه التصانيف لم عظ بالقبول من جمهرة اليهود، وكانت نتيجة هذا أن أصبح الاضطراب في نقل الشريعة هو القاعدة العامة، ونقص من يحفظون الشريعة كلها عن ظهر قلب نقصاً مروعاً، وزاد الطين بلة، أن تشتت اليهود إنما قد نشر هذه القلة النادرة من حفظة الشريعة في أقطار نائية، وفي حوالي عام ١٨٩م تابع الحبر فيهوذا هناسي، (١٦٥-٢١٧م) في قرية (صورة، (على بحيرة طبرية بفلسطين) عمل (الرابي عقيبا بن يوسف، وتلميذه الرابي ومثير، وعدله، وأعاد ترتيب الشريعة الشفوية يوسف، وتلميذه الرابي ومثير،

(٢٠-٢٦) ثم تمكن من مغادرة القدس عند حصارها وتأسيس مدرسة دينية في المعنية حيث أصبحت مركز الحياة والفكر بعد خواب الهيكل، وأما الطبقة الثانية (١٢٠-١١٩) فأشهر التنائيم فيها والرأبي جمالئيل الثانية (١٢٠-١١٩)، فأسهر علمائها والرابي عقيبا بن يوسف، وتنسب إليه المهارة في تنسيق محتويات التقاليد، بالإضافة إلى طرقه البارعة في التفسير، حتى أنه كما يقال استطاع العثور على سند في التوراة لكل أحكام الشريعة الشفوية.

وتتكون الطبقة الرابعة (١٣٩-١٣٩م) في معظمها من الربي عقيبا، وأشهرهم ومثيرة الذي تابع العمل التنظيمي للتقاليد الشقوية بعد معلمه، وتنسب رليه التقاليد اليهودية أنه وضع الأسس لجمع المشناء وأما الطبقة الخامسة (١٦٥-٢٠٠٠م) فأشهر رجالها ويهوذا الناسي، (هنا سيء)، وأما الطبقة السادسة، فمعظم رجالها من الشباب المعاصرين ليهوذا الناسي ومن تلاميذه. (حسن طاطا، المرجع السابق، ص ١٣٦-٢٧؛ وكذا:

بأكملها، ثم دونها وزاد عليها إضافات من عنده(۱)، فكانت هى مشنا الحبر يهوذ(۲)، على أن العلماء كانوا وما يزالون مختلفين فى مدى صحة التقاليد التى تذهب إلى أن «يهوذ» إنما قد دون «المشنا» بل إن البعض إنما يذهب إلى أن الكفة ماتزال متعادلة بين المؤيدين والمعارضين، وعلى أى حال، فإن المعارضين إنما يذهبون إلى أن «مشنا الحبر يهوذا» إنما بقيت تتقل شفوياً بين اليهود من جيل إلى جيل حتى القرن السادس الميلادى على رأى آخر، اعتماداً على نصوص على رأى، والقرن الثامن الميلادى على رأى آخر، اعتماداً على نصوص جاءت صريحة فى التلمود تنهى عن كتابتها، ومنها «أن الأمور التى تروى مشافهة، ليس لك الحق فى إثباتها بالكتابة»(۳).

Rabbi Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, (Penguin Books), 1970, p. 121-122, 124-125.

W.O. Oesterley, and G.H. Box, Short Survey of the Literature of Rabbinicals (7) and Medieval Judaism, London, 1920, p. 83.

وكذا: I. Epstein, op.cit., p. 110.

G.F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, I, 1932, p. 101.

<sup>(</sup>۱) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٣.

<sup>(</sup>۲) هلك القسم الأعظم من الشعب اليهودى في فلسطين على أيام الإمبراطور الروماني وهدريانه (۲) هلك القسم الأعظم من الشعب اليهودي في فلسطين على أيام الإمبراطور الروماني وهدريانه المراسيم التي أصدرها سلفه ضد اليهود ومن ثم فقد دبت الحياة مرة أخرى في والجليل، وأعيد تأسيس ومجلس اليهود الأعلى، (السنهدرين = Sanhedrin) في وأوشاء برياسة والرابي شمعون بن جمالعيل، الذي اعترف به الإمبراطور وأنطونيوس بيوس، بمثابة البطريرك والرئيس الأعلى لليهود، ثم أعيد فتح المدارس اليهودية، واعترف بالحياة الدينية لليهود، وسرعان ما وصل والسنهدرين، في الجليل إلى أوجه على أيام الرابي وشمعون جمالئيل، (شمعون الثالث ١٣٥ -١٢٥ م) وخليفته ويهوذا الناسي، (١٦٥ -١٢٧م) الذي كانت تربطه علااقت ود بالإمبراطور وماركوس أوريليوس، (١٦١ -١٨٠ م)، ومن ثم فقد تمتع أثناء فترة البطريركية التي زادت عن نصف قرن من الزمان (١٦٠ -١٨٠ م) بالهدوء، والتي كان نتاجها ومشنا الحبر يهوذاه والتي أصبحت فيما بعد النص الأساسي والجوهري للبحث والتعمق في مدارس فلسطين وبابل، والذي كان من نتاجه ما عرف باسم والجمارا، ثم تكون من الجمارا والمثنا ما عرف باسم والنم ودمشنا الحبر يهوذا، في الدرجة الأولى، باسم والنامود، ومن ثم فالتلمود في الأصل إنما هو ومشنا الحبر يهوذا، في الدرجة الأولى، مع تعليق عليه.

وأيًا ما كان الأمر، فلقد انتشرت «مشنا الحبر يهوذا»، بين اليهود حتى أصبحت بعد زمن ما، هي «المشنا» والصورة المعتمدة لشريعة اليهود الشفوية، حتى ذهب «الحاخام الدكتور أبشتين» إلى أن التلمود ما هو إلا مشنا الرابي يهوذا في الدرجة الأولى، مع تعليق عليه(١).

وعلى أى حال، فلقد قبل يهود بابل وأوربا مشنا الحبر يهوذا (٢١٧-١٦٦) كما قبلها يهود فلسطين، غير أن كل مدرسة، إنما قد فسرت أمثالها وحكمها تفسيراً يخالف تفسير المدرسة الأخرى(٢).

وجاء بعد ذلك «الأمورائيم» Amoraim، والذين يطلق عليسهم المتكلمون أو الشراح أو المفسرون أو المجادلون، وهم علماء يهود الذين عاشوا في فلسطين والعراق لمدة ستة أجيال (٢٢٠-٥٠٠م) (٣)، ولعل من اللافت

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 125.

(٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٤.

(1)

(٣) يتكون أحبار الأموراثيم في فلسطين من ثلاث طبقات، الطبقة الأولى (٢١٩-٢٧٩م) وأشهرهم والمازارين فدات، وحنينا برحاما، (١٨٠-٢٦٠م)، الطبقة الثانية (٢٨٠-٢٦٠م) فأشهرهم والمازارين فدات، وقشمعون برابا، وأما الطبقة الثالثة (٣٢٠-٣٥٩م)، وأشهر رجالها وإرميا، وأصله من العراق وتلميذه ويونا، وويوساى برزيدا، علم طبرية.

ويتكون أحبار الأموراتيم في العراق من ست طبقات، الطبقة الأولى (٢١٩-٢٥٧م) وأشهر رجالها وأباعريقا (أبا الطويل) المشهور بلقب ورابه مؤسس أكاديمية سورة، وقصموئيل، المدان، وهو مساحب الفلكي الطبيب رئيس مدرسة نهر دعة، وكان من كبار الثقاة في مسائل القانون، وهو مساحب القول المشهور قانون الدولة هو القانون المعمول به، أي أن اليهودي يخضع لأحكام القانون السائد في البلد الذي يعيش فيه، وأما الطبقة الثانية (٢٥٧-٢٣٠م) فأشهر رحالها قهونا، وقيهوذا بن يحزقنيل، من أعلام مدرسة سورة، وأما الطبقة الثالثة وفرمدينا، وقربا بن يوسف، (٢٧٠-٢٣٠م) من وفرمدينا، وقربا بن يوسف، (٢٧٠-٢٥٠م).

وأما الطبقة الرابعة (٣٧٥-٤٢٧م) فأشهر رجالها ورب آشي، (٣٧٦-٤٢م) من سورة، وقد قضى حوالي ٤٢ عاماً، على رأس أكاديمية سورة، وقد وجّه الأمور فيها بذكاء وحكمة، واشتهر من رجال الطبقة الخامسة (٤٢٨-٤٢٨م) وماريماره من سورة، وأما الطبقة السادسة (٤٦٨-٤٦٨م) فأشهر رجالها وربا توسفيا، من سورة، وويوساى، من فومبديثا. (انظر: حسن نااطا، المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٤ وكذا: نااطا، المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٤ وكذا: للجعودة وربا وربادة وربادة

للنظر بالنسبة لهؤلاء «الأموراثيم» أن مركز الثقل قد انتقل من فلسطين إلى العراق، حيث طغت الأكاديميات الشهيرة هناك على مدارس فلسطين، وانتزعت منها صورة المبادرة بصفة نهائية، هذا وقد حمل المعلمون البابليون لقب «راب» Rab وهي الصورة الآرامية لكلمة Rabbi العبرية المستعملة في فلسطين ــ كما أن فترة هؤلاء «الأمورائيم» والتي امتدت من مطلع القرن الشالث وحتى أوائل القرن السادس الميلادي ــ إنما هي الفترة الحاسمة في تاريخ التلمود، وفي تكوينه بنوع خاص(۱).

هذا وقد انحصر نشاط والأمورائيم، الرئيسى فى شرح المشنا وتفسيرها، ومن ثم فقد جمعت أجيال الأمورائيم هاتين الطائفتين الضخمتين من الشرح، وهما والجمارا، الفلسطينية والبابلية \_ كما اشتركت من قبل ستة أجيال (٢٠-٢٠٠) من أجيال والتنائيم، فى صياغة والمشنا، \_ وبذلك فعل المعلمون الجدد وبمنشا يهوذا، ما فعلته أجيال التنائيم بالعهد القديم، فتناقشوا فى النص وحللوه، وفسروه ووضحوه، لكى يطبقوه على المشاكل الجديدة، وعلى ظروف الزمان والمكان، ولما قارب القرن الرابع الميلادى على الانتهاء، نسقت مدارس فلسطين شروطها وصياغتها فى الصورة المعروفة بالانتهاء، نسقت مدارس فلسطين شروطها وصياغتها فى الصورة المعروفة بالحجمارا الفلسطينية، وشرع الكوهن ورب آشى، (رب عشى ٢٧٦-والجمارة البابلية، (رب عشى التلمود البابلي وتهذيه وتنقيحه، حتى أن المصادر اليهودية إنما تنظر إليه وكأنه وخاتم أسفار التلمود البابلي،

وقام (مار رب آشي) من سورة، بإنمام هذا العمل بعد مائة عام من ذلك الوقت ومن ثم فإن التقاليد اليهودية إنما تنسب إليه ـ وكذا (ربا

<sup>(</sup>١) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٣. وكذا: ١٤٣٠ المرجع السابق، ص ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٤.

توسفيا (من رجال الطبقة السادسة) .. عملية تدوين التلمود، أو على الأقل، إعداده النهائي للتدوين(١).

ولعل من الجدير بالإشارة هنا، أننا إذا تذكرنا أن الجمارة البابلية أطول من المشنا إحدى عشرة مرة، بدأنا نعرف، لم استغرق جمعها مائة عام كاملة، وظل الأخبار والسبورائيم، (الصابورائيم Saboraim) ... أو المناطقية .. مائة وخمسين سنة أخرى (٥٠٠-١٥٠م) يراجعون هذه الشروح الضخمة، ويصقلون التلمود البابلي الصقل الأخير(٢).

ومن ثم فإن نشاط «السبورائيم» هؤلاء إنما كان محصوراً في التعليق على التلمود، عن طريق إضافات وهوامش تفسيرية، إلى جانب بعض المجادلات التي أضيفت إلى التلمود دون ذكر أسماء المشتركين فيها، وبأسلوب غريب، بيد أن مدرسة «السبورائيم» ـ إنما هي مؤسسة بابلية بحتة، لا تقابلها فئة مماثلة من العلماء في فلسطين، ويؤكد بعض الباحثين أننا لا نملك تقليداً يوثق به عن جمع التلمود الفلسطيني، وعن الذين قاموا بهذا العمل، والزمن الذي تم خلاله.

على أن «الخام أبشتين» إنما يذهب إلى أن التلمود الفلسطيني في شكله الحاضر إنما يرجع إلى منتصف القرن الرابع، وأن الذي وضع أسسه إنما هو «الرابي يوحنا برنفاحا» (١٩٩ - ٢٧٩ م)، تلميذ «الرابي يهوذا الناسي»، ومؤسس أكاديمية طبرية، التي أصبحت مركز العلم الرئيسي للتلمود في فلسطين (٢).

وأما ﴿ إسرائيل ولفنسون ﴿ فالرأى عند الله تدوين التلمود الفلسطيني إنما بدأ منذ مطلع القرن الثالث وحتى نهاية القرن الرابع الميلادى ، إلا أن

<sup>(1)</sup> أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٥.

I. Epstein, Judaism, p. 125-126.

الدراسات سرعان ما توقفت قبل أن يتم الشرح والتعليق على جميع أجزاء والمشناة بسبب الاضطهادات الرومانية المتكررة، بعد اعتلاء قسطنطين الأكبر (٣٠٦-٣٣٧م) العرش، واعترافه بالمسيحية كدين من أديان الدولة(١)، فأخذ اليهود منذ ذلك الحين يقاسون أنواعاً مختلفة من الاضطهاد والتعذيب، مما أدى إلى انقطاع الأحبار في فلسطين عن تدوين التلمود(٢).

### (٣) أقسام التلمود

يتألف التلمود من قسمين رئيسيين، هما: المشناء، ومعناها التكرار أو الشريعة المكررة، لأن شريعة موسى المعروفة في الأسفار الخمسة وردت مكررة في هذا الكتاب، مع توضيح وتفسير ما التبس منها، وأما القسم الثاني فهو البجماراة ومعناها الاستكمال أو الشروح، رهى ما أضيف إلى هذه الشريعة فيما بعد، بقصد استكمالها وشرحها، هذا ولم يكن الأمورائيم، أو الشراح \_ يطلقون لفظ المحمودة Talmud إلا على المثناء أما الآن فقد أصبح التلمود يعنى المثنا والجمارا معاً.

#### أولا ـ المشنا Mishnah

المشنا - أو المشنة - هى مجموعة من الشرائع اليهودية المروية على الألسنة، والتى كان اليهود - وما يزالون - يعتبرونها مصدراً من مصادر التشريع، يأتى فى المقام الثانى بعد التوراة مباشرة، ويظنون أنها ترتفع أيضاً إلى سيدنا موسى عليه السلام، ومن ثم فإنهم يسمون المشنة «التوراة الشفوية»،

Sozomens, BK, I, ch. 4.

Eusebius, BK, IX, ch. 9, X, Ch. 5.

<sup>(</sup>۱) انظر عن اعتراف قسطنطين بالمسيحية، ثم اعتناقه لها: فيلب حتى، المرجع السابق، ص ٣٨٧١٩٨٨ عصر كمال توفيق، تاريخ الإمبراطورية البيزنطية، الإسكندرية ١٩٦٧، ص ٢٩ الدوارد جيبون، إضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، ترجمة محمد على أبو درة، ومراجعة أحمد نجيب هاشم، الجزء الأول، القاهرة ١٩٦٩، ص ٣٢٥-١٩٥١ وكذا:

<sup>(</sup>٢) إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، القاهرة ١٩٣٦، حر.٤٦.

وقد كتبت بعبرية متطورة بالنسبة إلى عبرية العهد القديم، تسمى عند اليهود (لغة الأئمة) أو (لغة الحكماء)(١).

وتنقسم «المشنا» إلى ستة أقسام (أو سدريمات = سدرايم Masechtoth)، يتضمن كل منهما عدة مقالات أو أسفار (أو مسكنات Masechtoth)، بحيث يكون مجموعها كلها ثلاثة وستين سفراً أو مسكنة، تنقسم كل منهما إلى عدد من الفصول أو البرقيمات Perakim، وهذه البرقيمات تنقسم بدورها إلى عدد من التعاليم أو مسنيوتات Mishnayoth).

وأما أقسام المشنا الستة فهي:

## ۱ \_ كتاب البذر (سدر زراعيم Seder Zara'im)

ويتألف هذا الكتاب أو السدر الأول (زراعيم = البذر) من 11 سفراً أو مقالة (٢)، تتناول قوانين التوراة الزراعية من الناحيتين الدينية والاجتماعية ويسهب في شرح الأحكام التوراتية المتصلة بحقوق الفقراء والكهنة واللاويين في غلة الأرض، هذا إلى جانب نظم حراثة الأرض وتهذيبها، وزرع الحقول والحدائق وأشجار البستاتين، هذا فضلا عن تحديد الصلوات المفروضة والبركات والأدعية الواجبة (٤).

<sup>(</sup>١) حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٧٩، ٨٩.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٥ ؛ وكذا .122-123 للرجع السابق، ص ١٥ ؛ وكذا .(٢)

<sup>(</sup>٣) يتكون سدر زراعيم من ١١ سفراً، هي : براخوت (البركة) ووفقة وتعنى الركن أو الزاوية، وتختص بأحكام الحصاد وجنى الشمار، ودماى (أى ما فيه شبهة) وكلاثيم (الهلوطات) وشبيعيت (السنة السابعة) وتروموت (جراية الكهنة) ومعسروت (أى العشور أو الزكاة التي تقدم للكهنة اللاويين) ومعسر شيني (أى العشر الثاني الذي يحمله المالك إلى القدس ليؤكل هناك) وحلة (أى العجين) وغرلة (عدم الختان، ويختص بشمار الشجرة في السنوات الأربع الأولى) والبكوريم (البواكير).

<sup>(</sup>٤) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٥١؛ حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٨٠؛ وكذا: I. Epstein, op.cit., p. 124.

ويذهب والحاخام أبشتين، في مقدمته التي كتبها عن وسدر زراعيم، هذا، بأن المفهوم الأساسي في أسفار هذا القسم من التلمود، تعبر عنه لفظة وأموناه، Emunah، التي يستخدمها وموسى بن ميمون، (١٣٥٠-١٠٠٨م) في وصف السفر والتي جاء كذلك في التلمود وهي تشير إلى معنى مزدوج، فهي في الصعيد اللاهوتي تعنى وإيمان، أو وثقة، وهي تعنى على المستوى الإنساني والأمانة، أو الصدق أو الاستقامة في العلاقات البشرية، وهذان المدلولان الإيمان والأمانة لا يتعارضان، بل يكمل الواحد منهما الآخر(۱).

#### ۲ ـ كتاب الموعد (سدر موعد Seder Mo'ed)

ويتألف كتاب الموعد أو الموسم أو العيد من اثنى عشر سفر (٢). يختوى على الأحكام الدينية، والفرائض الخاصة بالسبت Sabbath وبقية الأعياد والأيام المقدسة، وربما كان هذا السفر قد أخذ اسمه (الموعد أو الاسم المقدس) من رواية التوراة (وكلم الربُّ موسى قائلا: كلَّم بنى إسرائيل وقل لهم : مواسم الربُّ التى فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هى مواسمى، ستة أيام عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعملوا (٢).

Isidore Epstein, Fundamental Concept of Sedar Zera'im, p. XV-XIX. (1)

<sup>(</sup>۲) يتكون سدر الموعد هذا من ۱۲ سفراً هى: السبت Shabbath وما يحرم فيه من الأعمال، ووعروبين، ومعناها التوصيلات، وتختص بتحديد الانتقال من مكان إلى مكان في يوم السبت، ووفهمديم، أى عيد الفصح، وأحكام خروف الضحية، ووشقاليم، ويختص بأحكام زكاة المبد، وويوما، ومعناه اليوم، وهو عيد التطهير، ووسوكة، عيد المظال، ووييعية، (ييعنة) أو يوم طوب (العيد) ووروش هاشاناته، أى رأس السنة، ووتعنيت، (الصوم)، وومجيلة، أى أحكام قراءة سفر أ، تير في عيد البوريم، الذي يسميه العرب وعيد المساخر، لما تعوده اليهود فيه من السكر والرقص بأزياء تنكرية من نوع الكرنقال، ووموعد قاطون، : أي العيد الصغير، وأخيراً وحجيجة، ومعناها الديج وما يجب فيه.

<sup>(</sup>٣) لاويون ٢٣: ١-٣.

### " - كتاب النساء (سدر ناشيم Seder Nashim)

ويتألف هذا الكتاب أو السدر الثالث (النساء = ناشيم) من سبعة أسفار (١)، تشتمل على النظم والأحكام الخاصة بالزواج والطلاق، والقواعد التي تنظم العلاقة بين الرجل وامرأته، وبين الجنسين بوجه عام (٢).

# \$ \_ كتاب الأضرار : (سدر نزيقين Seder Nezikin)

ويتألف هذا القسم الرابع (الأضرار = نزيقين) من عشرة أسفار (٣) التحتوى على جزء كبير من الشرائع المدنية والجنائية، بما في ذلك القصاص والعقوبات والنعويضات، وتضمنت كذلك تقاليد الآباء الشفوية من موسى حتى «شماى» وه هلل الى جانب الأصول الأدبية والأخلاقية التي تسود السلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية (٤).

<sup>(</sup>۱) يتكون كتاب والنساء هذا من سبعة أسفار هى: ويباموت ويبحث فى زواج ويبامه وهى امرأة الأخ المتوفى التى يبجب على أخيه الباقى على قيد الحياة الزواج بها، ووكتوبوث وتعنى كتابة عدود الزواج، وحقوق وواجبات الزوجين والآرامل والأبناء المنحدرين من زيجات سابقة، وودداريم أى النذور، وونازيره أى الشخص الذى صدر بحقه نذر لخدمة المعبد، ووسوطة المرأة المتهمة بخيانة زوجها بالزنا، ووجيطين أى الطلاق وشروطه وأحكامه ووقدوشين ويعنى تكريس المرأة وحجزها للزواج منها، وهو ما يسمى بالخطبة وحقوقها وواجباتها.

Rabbi Isidore Epstein Judaism, A Historical Presentation, 1970, p. 123.

<sup>(</sup>٣) يتألف كتاب والأضرار (نزيقين) من عشرة أسفار هي: وباباقاماء أى الباب الأولى، ويختص بالبينايات والتعويض عنها، ووبايا مصيعاء أى الباب الأوسط، ويختص بأحكام الأمانات والبيم والشراء والديون والإيجار، ووبايا ثراء أى الباب الأخير، وفيه أحكام الممتلكات والتجارة والموارث، ومستهدرين أى الحاكم، ويختص بقواعد تكوينها وإجراءاتها وأحكامها وومكوت أى الضربات، ويختص بعقوبة شهادة الزور وغيرها، ووشبوعوت أى أنواع اليمين وأحكامها، ووعدوبوت أى المبادات وأحكامها، ووعدوبوت أى النيهادات وأحكامها، ووعدوبوت أى البيادات وأحكامها، ووعبودة زاره أى المبادات الأجنبية، ووأبوت أى الآباء، ويسمى أيضا وفرقي آبوت أى فقرات الآباء، ويعنون بها الحكم والأحكام الدينية والأخلاقية التي نطق بها الآباء، وهورايوات، أى التعاليم، ويختص بفتاوى رجال الدين، إن كان فيها خطأ، وأحكام ذلك.

وينقسم السدر إلى قسمين، الواحد: ويضم الأسفار الثلاثة الأولى، وموضوعها القانون المدنى، والآخر، ويضم مقالتين في القانون الجنائي (سنهدرين ومكوت)، ثم تأتى الأسفار الخمسة الباقية بمثابة ملاحق لهما(١).

# o \_ كتاب المقدسات (سدر قداشيم Seder Kodashim)

ويتألف هذا السدر الخامس (قداشيم = المقدسات) \_ فيما يرى ابن ميمون \_ من ثلاثة أسفار (القرابين والعبادة والقداسة)، وإن كانت التقاليد تقوم على أنه يتكون من أحد عشر سفر (٢٦)، وموضوعها الرئيسى: الشرائع الخاصة بالقرابين وخدمة الهيكل.

ولعل من اللافت للنظر في كتاب المقدسات هذا، أن معظم فرائضه وأحكامه إنما ترتبط بوجود الهيكل، غير أن الربانيين في فلسطين وبابل، إنما قد تابعوا اهتمامهم بالمقدسات اليهودية، رغم خراب الهيكل وانقطاع الصلة بين الممارسة الفعلية، والغرض الرئيسي من وراء تلك الشعائر(٣).

<sup>(</sup>١) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٦٥.

<sup>(</sup>۲) يتكون سدر المقدسات من ۱۱ سفراً هي: وزباحيم، أي الذبائح، وومناحوت، أي التقدمات والمنح، وتعنى ما يقدم في المعبد من طعام وخصر، ووحلين، وهو يتصل بالمحلال من المأكولات ولاسيما الحيوانات وطريقة ذبحها، ووبكوروت، ويختص بالمواليد البكر للإنسان والحيوان، ووعراكين، ومعناه التقديرات الخاصة بالأشياء والأشخاص الذين ينذرون لخدمة المعبد، إذا أريد سحبهم إلى الحياة المدنية، ووتمورة، ومعناها البدل للأشياء المكرسة للاستعمال الذي إذا استبدلت بغيرها، ووكريتوت، وتعنى أنواع القطع والبتر والاستفصال وومعيلة، وتعنى التدنيس والتنجيس، ووتاميد، أي الدوام، وتختص بالطقوس اليومية، وومدوت، ومعناها المقاييس والمعايير، وتختص بالمعبد وتقسيمه المعياري، وأخيراً وقنيم، وتعنى أوكار الطيور، وتختص بالضحية التي يقدمها الفقراء من الطيور والدواجن.

<sup>(</sup>٣) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٦٨.

#### (Seder Tohorot حتاب الطهارة (طهاروت Seder Tohorot)

ويتألف هذا السدر السادس (الطهارة = طهاروت) من اثنى عشر سفرا(۱)، تبين الأحكام الخاصة بما هو طاهر، وما هو نجس، وما هو حلال، وما هو حرام من المأكولات والمشروبات وغيرها، وتؤلف هذه الأحكام نوعًا من مجموعة قوانين تتعلق بالطهارة اللاوية، كما أنها وثيقة الصلة بالمعبد اليهودي ولا تستقيم بمعزل عنه(۲)، ويذهب «أبشتين» إلى أن عدداً لا يستهان به من أحكام الطهارة لم يؤثر في الإنسان العادي حتى على زمن الهيكل، إلا إذا قدر له أن يزور تخوم الهيكل، أو أن يكون على صلة بالطعام المقدس (۲).

#### ثانيًا \_ الجمارا Gamara

تعنى ٥الجمارا، الشروح أوالاستكمال، وهو ما أضافه العلماء اليهود ــ والذين كانوا يسمون ١ الأمورائيم، Amoraim ـ على نص المشنا في مراكز

<sup>(</sup>۱) يتكون الصدر السادس من المشنا وهي وطهاروت؛ من الذي عشر سفراً هي وكليم، وتعنى الأوعية والأدوات المنزلية والملابس وأحكام طهارتها ونجاستها ووأوهلوت، ويبحث أحكام طهارة المساكن ونجاستها، وونجاعيم، وفيه أحكام مرض الجذام والمصابين به، ووبارة، ومعناها البقرة الحمراء، وفيه الأحكام الخاصة بها عندما يضحى بها، حيث تحرق ويستعمل رمادها في التطهير من النجاسة ووطهروت، أى الطهارة ويختص ببعض النجاسات الصغيرة وومقواؤرت، أى الآبار والمستودعات من حيث الطهارة والنجاسة، وونده، وتعنى الحيض، ويختص بأحكام المنجاسة أثناء فترة الطمث وومكشيرين، وتعنى الإعداد الديني لبعض الحبوب والفواكه والثمار، والشروط الواجبة لعدم بخاستها، ووزابيم، أى النزيف بأنواعه، ووطبول يوم، ومعناه النطاس بالنهار، ويختص بأحكام الاغتسال للطهارة نهاراً لمن هو مطالب بالطهارة ابتداء من غروب الشمس فقط، وويدايم، أى الأيدى، وأحكام طهارتها ونجاستها، ووعوقعيين، وتعنى فنشلات الشمار وطهارتها . (انظر عن أسفار المشنا جميعًا: حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ذيرب.

<sup>(</sup>٢) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ١٨٠ أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٧١ وكذا: I.Epstein, op.cit., p. 123.

<sup>(</sup>٣) النظر: .Isidore Epstein, Introduction to Seder Tohoroth, p. XIII-XXII

بجمعهم التقليدية في العراق، حيث استقر بجمعهم هناك كجالية أجنبية، منذ أيام السبى البابلى (٥٨٧-٥٣٩ق.م)، كما ظهر لهذا النص شراح في فلسطين من فلول اليهود التي بقيت هناك بعد السبى، أو بعد الأحداث الكثيرة التي توالت على فلسطين، كما أن كثيراً من هؤلاء اليهود كانوا قد جاءوا إليها متسللين، للحج أو الزيارة أو الإقامة، بحسب الظروف.

وكانت مراكز البحث العلمى والدينى فى العراق، موزعة على ثلاث نقاط هى (نهر دعة) فى إقليم ما بين النهرين بشمال العراق، إلى الجنوب الشرقى من مدينة (الرها) و (سورة) Sura، وهى بلد قريب من بغداد فى إقليم الجزيرة بوسط العراق، ثم ظهرت أخيراً قاعدة ثالثة أكثر أهمية للنشاط اليهودى التلمودى فى العراق بالقرب من (سورة) فى مدينة (عانة) التى كانت تسمى قديماً (فومباديثا) Pumpaditha.

أما فى فلسطين فكانت هناك مراكز ثلاثة أيضًا، فى شمال البلاد، هى: طبرية، وقيسارية، وزفورية أو سفورية ... وهو الاسم الدارج الآن للبلد التى كانت على أيام اليونان تسمى (سفوريس).

وهكذا في هاتين الناحيتين ــ العراق وفلسطين ــ بدأت طبقات متعاقبة من أحبار اليهود تشرح نص المشنا شرحًا مستفيضًا، تودع في خلاله كل ما أرادت الاحتفاظ به وأشاعته بين اليهود، من شرائع وفتاوى وحكايات وأساطير وخرافات وتفريعات واستطرادات، في كل علم وفن، دون ترتيب أو يخفظ(۱)، هذا فضلا عن عنصر المباحث والمجادلات التي حدثت في معاهد الدرس لأجل هذه الشروح والتفاسير، وهي تشمل أموراً عامة غير الإيضاحات المذكورة أيضًا، كالأمثال والأدبيات والأمثلة وردودها في مواضيع مختلفة، واعتقادات وأخبار ومعلومات دنيوية وطبية وفلكية وغيرها(۲).

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٩٥-٩٦؛ وكذا: (١) عسن ظاظا، المرجع السابق، ص

<sup>(</sup>٢) هلال فارحى، كتاب أساس الدين، القاهرة ١٩٣٧، ص ٢٥.

وقد قام بشرح المشنا Mishnah، وإنتاج ما نسميه «الجمارا» موراثيم» أحبار من يهود يسمون في تاريخ تطور الفكر اليهودي باسم «الأموراثيم» Amoraim، ومعناها في لغتهم «المتكلمون» أي الذين انطلقت ألسنتهم في مدارس العراق وفلسطين، شارحين ومعلقين، في ما يشبه المحاضرات الشفوية، التي ينصت إليها التلاميذ، ليصبحوا بدورهم عندما يصلون إلى النضح العلمي، طبقة أخرى، من «الأمورائيم» Amoraim وعلى ذلك فإن طبقات الأمورائيم، إنما هي الاستمرار الديني والفكري في ظل «الجمارا» لطبقات والتنائيم» انما هي الاستمرار الديني والفكري في ظل «الجمارا» يتكون ما يسمى بـ «التلمود» (۱).

هذا وقد ألفت أسفار العهد القديم باللغة العبرية، وألفت أسفار المشنا باللغة العبرية الوسطى المتطورة عن الأولى، والتي تسمى باللغة الربانية، لأن فقيهاء اليهود الذين يطلق عليه اسم والربانيين، هم الذين استخدموها في تأليف هذه الأسفار، هي تختلف اختلاقًا غير يسير عن اللغة العبرية التي ألفت بها أسفار العهد القديم، لأنها تشتمل على ألفاظ كثيرة مستعارة من اللغات المجاورة، وأما والجمارا، فقد ألفت باللغة الآرامية.

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى ظهور «الجمارا» Gamara في بيئتين مختلفتين ومستقلتين، هما فلسطين غربا، والعراق شرقا، قد أدى إلى أن يصبح لدينا (1) التلمودان أو نسختان من التلمود، هما: (١) التلمود الفلسطيني (٢) التلمود البابلي.

#### ١ \_ التلمود الفلسطيني

Tal- وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم، فيسمونه والتلمود الأورشليمي، Tal- (وينسبه اليهود خطأ إلى أورشليم) وتبركا بها، رغم أن mud Yerushalmi

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ٩٦.

القدس إنما كانت قد خلت من المدارس الدينية بعد خراب الهيكل الثانى، وانتقل الأحبار إلى إنشاء مدارسهم في يمنيه وطبرية وسفورية، كما أن يهود العراق أطلقوا على التلمود الفلسطيني The Palestine Talmud تسمية وتلمود أرض إسرائيل، و«تلمود أهل الغرب»، نظراً لوقوع فلسطين في الجهة الغربية من العراق.

#### The Babylonian Talmud التلمود البابلي - ٢

وقد سمى كذلك تذكيراً بقوة البحث الدينى فى العراق منذ أيام السبى البابلى، على يد ونبوخذ نصر، (٦٠٥-٢٣٥ق.م) ولأن العراق كانت منذ ذلك الوقت تسمى عند اليهود وبابل، هذا ويعرف التلمود البابلى فى بعض الحالات النادرة باسم وتلمود أهل المشرق، (١).

ومن المعروف أن «المشنا» \_ أى المتن \_ فى التلمود البابلى، هى بعينها «مشنا التلمود الفلسطينى»، ولكن «الجمارا» فى التلمودين، إنما تختلف الواحدة منهما عن الأخرى فى عدة أمور، منها (أولاً) أن الجمارا فى التلمود البابلى أربعة أمثالها فى التلمود الفلسطينى، وهذا يعنى أن التلمود الأورشليمى إنما ظل ناقصاً لا يشرح إلا بعض المشنا فقط، وربما كان من أسباب ذلك اضطراب الأحوال فى فلسطين، وتضاءل المدارس التلمودية، مما جعل التلمود الفلسطينى أقل من مثيله فى ميزوبوتاميا(٢).

هذ فضلا عن أن التلمود الفلسطيني بشكله الحالي إنما هو نتاج القرن الرابع الميلادي، إذ تخولت أورشليم إلى عاصمة مسيحية بعد اعتراف «قسطنطين» (٣٠٦-٣٣٧م) بالمسيحية، وبالتالي فقد أصبحت اليهودية

Solomon Schechter, Studies in Judaism, JPSA, 1945, p. 219. (۱)
Isidore Epsten, Judaism, 1970, p. 126.

Cecil Roth, A Short History of the Jewish People, London, 1969, p. 130. (Y)

بمرور الأيام ضد ديانة الدولة، التي نظرت إليها بمثابة (هرطقة) Heresy يجب القضاء عليها، ومن ثم فقد حولت الدولة المسيحية حياة اليهود في فلسطين إلى حياة غير محتملة تمامًا، وربما توضع هذه الحقيقة التاريخية إلى حد كبير، ذلك القصور في التلمود الفلسطيني، إلى جانب عدم اكتماله، فضلا عن حالة التعفن والفساد في النص(١).

ومنها (ثانیاً) أن التلمود البابلی يتميز علی التلمود الفلسطينی بأسلوبه المتفتح فی المناقشة، دون إقفال الباب أو الانتهاء إلی ترجیح قول علی آخو، حتی أن هناك من یذهب إلی أن هذه المناقشة «إنما جاءت لتمرین عقلی، وتدریب منطقی، (۲)، ومنها (ثالثاً) أن التلمود الفلسطینی إنما قد كتب بلغة آرامیة غربیة، بینما كتب التلمود البابلی بآرامیة شرقیة (۳).

ومنها (رابعاً) أن طبقات الأمورائيم في بابل، إنما كانت أطول زمناً من طبقات الأمورائيم Amorain في فلسطين، ففي «بابل» تغطى طبقاتهم الفترة فيما بين عامى ٢١٩، ٥٠٠م، في حين أن طبقات الأمورائيم الفاسطينيين لا تغطى إلا الفترة فيما بين عامى ٢١٩، ٣٥٩م.

ومنها (خامساً) أن أحبار اليهود في بابل، إنما كانوا يحظون بثقة أرسخ من ناحية التبحر في الفكر اليهودي عما يكان يحظى به شراح فلسطين، بحيث بقى التلمود البابلي بعد ذلك يتمتع بتقدير أعظم في أعين اليهود من التلمود الغربي أو الأورشليسمي<sup>(3)</sup>، ومن ثم فإننا حين نستخدم لفظة والتلمود بمفردها، ومع وأل التعريف، فإن المقصود بها هو والتلمود البابلي، دون منازع.

(1)

(٣)

I. Epstein, Judaism, 1970, p. 126.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، القاهرة ١٩٣٦، ص ٤٦.

I. Epstein, op.cit., p. 126.

<sup>(</sup>٤) حسن ظاظاء المرجع السابق، ص ٩٧.

وهكذا لعب التلمود البابلى الدور الرئيسى فى حياة اليهود، وتبوأ مكانة رفيعة، قد لا تدانيها التوراة، حتى أن أحد الباحثين اليهود المحدثين أراد أن يقيم مقارنة بين خراب الهيكل الثانى بالنسبة للحياة المادية اليهودية، وبين ختام التلمود بالنسبة لحياة اليهود الروحية، فذهب إلى أن إتمام التلمود إنما يمثل حلقة بالغة الأهمية فى تاريخ الشعب اليهودى، فإذا كان خراب الهيكل الثانى يمثل حدثا خطيراً فى حياة اليهود المادية، فإن اللمسة الأخيرة من ريشة الراب قآشى، إنما تمثل نفس الحدث الخطير فى الحياة الروحية، ذلك لأن اليهودية المبتدعة على الصعيد الروحي، إنما قد استمرت على قيد الحياة \_ بعد سقوط الدولة اليهودية \_ قرابة قرون خمسة(١).

#### ٤ ـ ملحقات التلمود

هناك \_ إلى جانب نص التلمود البابلى والفلسطينى \_ نصوص أخرى، تنتمى إلى نفس الأسلوب تقريبًا، ولكنها لم تدخل في صميم هذا الكتاب، وإنما بقيت خارجة عنه، كأنما هي بالنسبة له نصوص برانية أو «أبو كريفا»، ومع ذلك، فمعظم هذه النصوص ينشر على أنه ملحق بطبعات التلمود الشائعة ومن ذلك:

### ١ ـ ابوت الربى ناثان:

وهو تذییل للفصل التاسع من کتاب والأضرار و نزیقین Nazikin من المشنا، ویسمی «آبوت» (سفر الآباء Abot - Fathers)، وترد فیه حکایات وقصص وأمثال کثیرة، بحیث أصبح یتضمن واحداً وأربعین فصلا، ونسبته إلى الرابى وناثان ، من الطبقة الرابعة من أحبار المشنا مشکوك فیها.

<sup>(</sup>١) أسعد رزوق، التلمود والصهيونية، بيروت ١٩٧٠، ص ١٤٧-١٤٨، وكذا:

Samuel Daiches, Jewish Codes and Codifiers, 1909, p. 59.

# ۲ ــ الكتبة : (سوفريم Soferim)

وهو ملحق يتضمن الأحكام الشرعية لكتاب توراة موسى وسفر أستير اللذين يوضعان في كل معبد يهودى - كما يحتوى كذلك على نسخة «المسورت» وهي النسخة النهائية لنص العهد القديم، كما يذكر شرائع التلاوة الشرعية للسبت، والأعياد وأيام الصوم.

## ٣ ـ إيبل رباني:

أى الأحكام الكبرى للحداد، ويسميه اليهود (سمحوت) أى كتاب الأفراح تخفيفاً لحدة اسمه، ويقع في أربعة عشرة فصلا تعالج التقاليد الخاصة بالجنازة والحزن على الميت.

#### ٤ ـ ديرخ إيرص:

أى السلوك في الدنيا، ويتحدث عن الزواج المحرم، وعن بعض التعاليم الأخلاقية والدينية.

# ٥ ـ ديرخ إيص زوطا

أى مختصر السلوك في الدنيا، وفيه قواعد ونصائح وحكم أخلاقية تملاً عشرة فصول.

#### ٦ \_ فرق هشالوم

أى الفصل الخاص بالسلام، وهو فصل واحد يعالج كاتبه أهمية المسالمة في الحياة.

وعلى أى حال، فلقد كثرت الشروح والحواشى على المشنا والجمارا بصفورة ملفتة للنظر، وأقبل عليها اليهود باهتمام يفوق إقبالهم على التوراة نفسها في كثير من الأحيان، وأهم تلك الشروح والحواشى يرجع إلى العصر الإسلامي، ومن أمثلة ذلك شرح الربي حنائيل القيرواني، الذي عاش في

أوائل القرن الحادى عشر الميلادى(١).

ثم سرعان ما وجدت الشروح التلمودية ـ فيما ترى المصادر اليهودية ـ وأميرها في فرنسا في شخص والربي سليمان الإسحاقي (سولومون بن إيزاك ١٠٤٠ - ١١٥٥) الذي عاش في مدينة وتروا بجنوب فرنسا، والذي لقب بـ والراشي ثم سرعان ما أصبح لقب وراشي Rashi مقرونا بأشهر شرح مسهب للتلمود الكامل، لا غني عنه كمساعد لأساتذة التلمود وطلابه (٢) ونشأت في أعقاب ذلك مدرسة الشراح الذين أضافوا الحواشي والهوامش على شرح وراشي وتفسيره، ثم عرف هؤلاء الشراح باسم -Tosa نسبة إلى الإضافات أو الشروح الإضافية التي قاموا بها Tosa ، كما امتد نشاطهم كذلك حتى القرن الثالث عشر، واتسم شرحهم وتعليقهم بالطريقة الجدلية والمنهج النقدى في محاولة لتحليل عبارات التلمود مخليلا منطقياً، واستخراج المبادئ الجديدة، أو صياغة الشريعة التلمودية ومخديثها (٢).

ثم سرعان ما كثرت المقدمات المؤلفة لمساعدة دارسى التلمود، هذا فضلا عن أن المجموعة الفقهية التي ترجع إلى عصر «الجأونيم» Period باتت تحتاج إلى إعادة نظر لكى تفى بشروط التعليم ومتطلبات الحياة، ومن أشهر من قام بذلك وإسحاق بن يعقوب الفاسى» (١٠١٣- Hala- بالذى وضع مؤلفًا في التشريع التلمودي يعرف باسم - thala بمثابة (تلمود مختصر) Abridged Talmud (٤).

وقام بعد ذلك كثير من علماء اليهود بمحاولات لإعادة ترتيب التلمود

<sup>(</sup>١) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ١٠٢-١٠٤.

Isdore Epstein, Judaism, p. 253.

<sup>(</sup>٣) أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ١٨٦–١٨٧.

I. Epstein, op.cit., p. 254.

واستخلاص الأحكام الشرعية منه، وتخليصها عما يتخللها من استطرادات وحكايات وأساطير، ومن أهمهم (موسى بن ميمون) (١١٣٥-١٢٠٤م) ـ تلميذ إسحاق بن يعقوب الناسى ـ وصاحب أهم مصنف للفقه التلمودى في القرن الثاني عشر الميلادي.

هذا وقد ولد «موسى بن ميمون» \_ (والمعروف عند العرب بأبى عمران) في قرطبة عام ١١٣٥م، وتربى في بيئة علمية، ثم هاجر من قرطبة إلى فاس في المغرب، ثم إلى عكا في فلسطين، ثم إلى مصر، حيث استقر مع أسرته في الفسطاط، حيث كان الخلفاء الفاطميون (٣٥٨-٣٥٥هـ/ ٩٦٩ -١١٧١م) يحسنون معاملة اليهود وغيرهم من الذميين، وكانت مصر في هذه الفترة ملاذاً لليهود الذين كانوا ينزحون من الأندلس، ومن ثم فقد أنشأ يهود الأندلس جالية يهودية في الفسطاط، وأسسوا مدرسة لتعليم علوم الديانة اليهودية والفلسفة والرياضة والطب، وانضم موسى بن ميمون لهذه المدرسة، وواصل البحث والدرس ولم يمض وقت طويل حتى أصبح من أساتذتها المبرزين.

هذا وقد مارس (موسى بن ميمون) الطب وذاع صيته، وعالج الحكام الأيوبيين الذين استولوا على الحكم بعد أن دالت دولة الفاطميين في عام ١١٧١م ثم عين (موسى بن ميمون) طبيبًا خاصًا للملك (الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن صلاح الدين الأيوبي)(١).

ولعل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن «موسى بن ميمون» هذا، إنما قد صرف في مصر حوالى سنوات عشر (١١٧٠-١١٨٠م) في تأليف كتاب له، لعله أهم ما ظهر في تاريخ اليهود خاصاً بالفقه الإسرائيلي، وسماه «مشنا توراة» (التوراة الثانية -Mishneh Torah) أو «تثنية التوراة» (التوراة الثانية -The Sec

محمد بحر عبد الجيد، اليهود في الأندلس، القاهرة ١٩٧٠، ص ٨٩.

ond Torah أو «إعادة الشريعة»، وقسمه إلى أربعة عشر جزءاً، صاغ فيه أحكام التلمود والمشنا والتوراة، بأسلوب عبرى سهل واضح دقيق، حتى لقد نظر إليه بعض الباحثين الإسرائيليين على أنه «أعظم مدون أنتجته قرائح اليهود بعد تدوين التلمود»، وقد اشتهر هذا الكتاب باسم «يد»، لأن إلياء تساوى عشرة، والدال أربعة، في حساب الجمل، وذلك نسبة إلى أسفاره البالغ عددها أربعة عشر سفراً، ثم ذاع صيته بعد ذلك باسم «يد ما خراقه» The Strong Hand أي «اليد القوية» The Strong Hand (۱).

ويتحدث الدكتور السرائيل ولفنسون عن كتاب ابن ميمون هذا، وأسلوبه فيقول: إذا كانت طريقة التلمود هي العرض للموضوع وإفساح المجال للمناقشة بين أصحاب المذاهب والآراء المختلفة، دون ترجيح في أغلب المشكلات، فإن موسى إنما كان يعتمد على رجاحة عقله، وعلى التقاليد الموروثة، ويحكم حكمًا فياصلا، وهو لا يجمع روايات ولا يدخل في مناقشات، بل يفصل تفصيلا، ويحكم حكمًا صريحًا بينًا، ومن هنا لا نراه يشير إلى مصادر أو أسانيد أو إلى أصحاب المذاهب من أحبار التلمود، ذلك يشير إلى مصادر أو أسانيد أو إلى أصحاب المذاهب من أحبار التلمود، ذلك لأن المذاهب لم تكن هي جوهر الموضوع الذي يبحثه (٢).

هذا وقد تركت مصنفات (ابن ميمون) أثرها على كل المصنفات والمجموعات اللاحقة، ومن ذلك (يعقوب بن أشهر) (١٢٨٠-١٣٤٠م) في مصنفه المعروف باسم «سفر ها ـ طوريم، Sefer Ha-Turim أي «كتاب الصفوف، The Book of Rows ، حيث اعتمد على «مشنا توراة» (تثنية التوراة) في تنسيق الأحكام الشرعية التي لها صلة وثيقة بالحياة العملية، وحذف تلك الشرائع والممارسات التي أصبحت بالية منذ خراب الهيكل(٣).

<sup>(</sup>۱) حسن ظاظا، المرجع السابق، ص ۱۰۶-۲۰۵۰ إسرائيل ولفنسون، المرجع السابق، ص ٥٣. I. Epstein, op.cit., p. 254.

<sup>(</sup>٢) إسرائيل ولفنسون، موسى بن ميمون: حياته ومصنفاته، القاهرة ١٩٣٦، ص ٤٨.

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 259.

وهناك هيوسف كارو» (١٤٨٨-١٥٧٥م) الذي أصدر في البندقية عام ١٥٦٥م، كتابه (شولحان عاروخ) Shulchan Aruch، أي (المائدة المرتبة) Set Table، وهو كتاب يحتوى على شرائع التلمود مرتبة ترتيباً أفضل عما سبق، مع الاختصار وسهولة العثور على الشرائع والأحكام، ومن ثم فقد انتشر كثيراً بين اليهود، وكثرت طبعاته وشروحه، وترجم إلى كثير من اللغات(١).

ولعل من الأهمية بمكان أن نشير إلى أن التلمود، إنما كان ينشر كاملا، كما في الطبعة الأولى الكاملة للتلمود، والتي ظهرت في البندقية في التني عشر مجلداً من القطع الكبير، فيما بين عامي ١٥٢٠، ١٥٢٠م، وتحتوى هوامشها على أشهر شروح التلمود، وقد حذت حدوها الطبعات الشهيرة التي صدرت بعدها في البندقية، وفي بال بسويسرا، وأما أكثر طبعات التلمود الأورشليمي شروحاً وتعليقات، وأوسعها شهرة، فهي الطبعة التي ظهرت في ه شيتومير، فيما بين عامي ١٨٦٠، ١٨٦٧م.

ولعل مما بجدر ملاحظته أن معظم طبعات التلمود منذ طبعة «بال» بسويسرا وحتى الآن، قد امتدت إليها أيدى التحريف، بحت اسم «الرقابة الدينية» فأزالت نصوصاً وغيرت كلمات، خوفًا من أن يعتبرها الرأى العام المسيحى في أوروبا اعتداء على مقدساته، وذلك بعد أن تعرضت طبعات التلمود للحريق مراراً بسبب ما كانت يحتويه من مطاعن بذيئة ضد المسيحية، ومن تهجم فاحش عليها، ونوايا شريرة بالنسبة للمسيحيين، وآخر ما عرف من حرق ما حدث في «بولنده» في القرن الثاني عشر الميلادي.

ويذهب المؤرخون اليهود إلى أن «البابا أنوسنت الثالث، هو الذي نفخ روح محاكم التفتيش في العالم المسيحي، مما شجع «الآباء الدومينيكان، (١) حسن ظاظا، المرجم السابق، من ١٠٥، وكذا:

Isidore Epstein, Judaism, 1970, p. 261-262.

على بدء حملتهم العدائية ضد كل المنشقين أو الخارجين عن حظيرة الكنيسة، ومنذ مطلع القرن الثالث عشر أخذت المناظرات العقائدية حول المسائل الخلافية بين اليهود والمسيحيين ترتبط بأقسى أنواع الاضطهاد الدينى اليهودي وكتبه المقدسة، ومن ذلك طلب البابا (جريجوري التاسع) (١٢٢٧-١٢٤١م) من حكام وملوك فرنسا وإنجلترا وأسبانيا أن يصادروا جميع الكتب اليهودية، ويخضعوها لفحص دقيق، وقد استجاب له ملك فرنسا (لويس التاسع) (١٢٢٦-١٢٧٠م) وقام بمصادرة هذه الكتب في مطلع مارس من عام ١٧٤٠م(١).

وهكذا كانت الطبعة الكاملة للتلمود \_ كما أشرنا آنفًا \_ هى طبعة البندقية (١٥٢٠ - ١٥٢٣م)، وغيرها قليل نادر من تلك الطبعات التى حذت حذوها، أما الطبعات اللاحقة بعد ذلك، فقد حذف منها الكثير من العبارات البذيئة، ووضع مكانها غيرها(٢)، أو ترك مكانها شاغرًا، أو رسمت دوائر لتحل محل الطعن المذكور، ذلك أن المجمع الديني لليهود، في مدينة (بولونيا) إنما قرر في عام ١٦٣١م، أن يترك مكان هذه الألفاظ بياض أو

<sup>(</sup>۱) صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩٠؛ حسن ظائلًا، المرجع السابق، ص ١٠٦-١٠٨؛ أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ٥٥-١٠١؛ وكذا:

The Jewish Encyclopaedia, London, 1905, p. 614-618.

<sup>(</sup>۲) من أمثلة ذلك ما جاء في كتاب والحاخام الأكبر موسى ميلنسينر، ومقدمة للتلمود، الكلمات التالية : وجوى، وتعنى غير الإسرائيلى، والذين يحتقرهم اليهود وقد جاء بدلا عنها وكوتى، أى سامرى، أو وكوشى، أى زنجى أو حبشى، ومنها كلمة ومين، بمعنى كافر، وقد وضع بدلا عنها وصدوقى، أى ينتمى إلى طائفة اليهود الصدوقيين، الذين يمتبرهم التلموديون من الزنادقة ومنها كلمة ونكرى، بمعنى أجنبى أو غريب، محتقر من اليهود، واستعملوا بدلا عنها حروف الاختصار وعكوم، وهى اختصار عبارة وعوبيدكو كبيم ومزلوت، أى عابد كواكب ومنازل أو بروج، ويعنون به الكافر، ومنها كلمة ورومائى، بمعنى ورومانى، واستعملوا بدلها وأرامائى، أى أرامى أو سورى . (انظر: حسن ناظا، المرجع السابق، ص ١٠٥ - ١٠٨ ؛ وكذا:

M. Mielziner, Introduction to the Talmud, N.Y., 1925, p. 79.

دوائر، على شرط ألا تعلم هذه التعاليم إلا في مدارس اليهود الخاصة، حيث يشرحون هناك للتلاميذ، أن المسيحيين مفطورون على الخطايا، ولا يجب استعمال العدل معهم، ومن هذه الطبعات التي تطبق نظام الفراغ أو الدوائر، لما فيه طعن على المسيحيين طبعة «أمستردام» عام ١٦٤٤م، وطبعة «براغ» عام ١٧٣٩م، وطبعة (وارسو) عام ١٧٣٩م.

## (٥) مكانة التلمود وأثره

تمتلئ صفحات الكتب اليهودية بتلك الأقوال التي تتحدث عن دور التلمود ومن ثم تطالعنا فيها كلمات لا حصر لها في معرض التأكيد بأن والتلمود هو الذي صان الشعب اليهودي وحافظ عليه، أكثر مما حافظ هذا الشعب على التلمود وصانع، ووأن اليهودي قد بقي على قيد الحياة عبر التلمود، ولا يزال التلمود حياً في حياة اليهودي (٢).

ويذهب المؤرخ الألماني اليهودى وهاينريخ جرتيز، إلى وأن التلمود البابلي إنما كان ذلك الأثير الذي صان الشعب اليهودى من الفساد، وتلك القوة الدائبة التي تغلبت على الخمول، وتبلد الملكات العقلية، كما أنه ذلك النبع الأزلى الذي أبقى الذهن اليهودي دائم التوقد والنشاط، وبكلمة واحدة، فإن التلمود، إنما هو مربى الأمة اليهودية ومعلمها، وإليه وحده تنسب الإنجازات العظيمة، والتي منها (أولا) أن تعاليم التلمود إنما قد أنمت في اليهود درجة من الأخلاق لا يستطيع أعداؤهم إنكارها، رغم التأثير المزعج للعزلة والإهانة والإضعاف المنظم للمعنويات.

ومنها (ثانياً) أن التلمود قد صان حياة اليهود الدينية والأخلاقية، ومنها (ثالثاً) أنه كان بمثابة الراية التي التفت حولها الجاليات اليهودية المنشرة في

<sup>(</sup>١) صبرى جرجس؛ التراث اليهودي الصهيوني؛ القاهرة ١٩٧٠؛ ص ٩٠.

Isidore Epstein, The Rabbinic Tradition, in the Jewish Heritage, London, (Y) 1955, p. 68-9.

مشارق الأرض ومغاربها، ومنها (رابعًا) أن التلمود قد أسهم بدرجة كبيرة في تعريف الأجيال اللاحقة بتاريخ آبائهم وأجدادهم(١).

وهكذا \_ فيما يرى بعض الباحثين \_ فقد قام التلمود بعنصر التوحيد بين اليهود، وأسهم في تملكهم، وجمعهم على صعيد العمل والفكر، فكان قوة مؤثرة في تكوين الخلق اليهودى، وفي بقاء الشعب اليهودى على قيد الحياة، ومن ثم فقد أصبح التلمود \_ بعد التوراة \_ كتاب اليهودى \_ بل إن دراسته إنما تقدم في أحايين كثيرة، على دراسته التوراة نفسها، فكان يؤلف \_ على مدى أجيال عديدة \_ تلك المجمسوعة من المؤلفات التي استغرقت فيها روح اليهودى، واستحوذت على فكره، ومن أساطيره البالغة وحكاياته الغريبة، استمد اليهودى، إلهاماً وعزاء في شدائد الحياة وصراعها، فأصبحت تعابيره الحكيمة وأقواله المأثورة، تؤلف جزءاً لا يتجزأ من كلام اليهودى اليومى، كما صارت لهجة اليهودى مشبعة بأفكار التلمود وتعابيره(٢).

وهكذا يبدو واضحًا من كل ذلك أن التلمود هو قصانع اليهودة، وأعظم عامل على الإطلاق في تماسك عنصرهم، بل هو قمعلمهم الأكبرة ومصدر عقائدهم الدينية وشرائعهم، كما أن تأثير التلمود على يهود اليوم، لا يختلف كثيرًا على تأثيره على يهود الأمس، ذلك لأن التلمود ما يزال بعد التوراة ـ تلك القوة الروحية والأخلاقية الخصبة التي تشد أواصر الحياة اليهودية وتوحد بينها، فالطقوس والشعائر الدينية وقوانين الزواج لدى الإنسان اليهودية وتوحد أيما تستقى عناصرها من التلمود مباشرة، هذا فضلا عن أن

H. Graetz, History of the Jews, H, Philadelphia, 1956, p. 635.

Meyer Waxman, A History of the Jewish Literature, I, London, 1960, p. 135. (٢)

Solomon Grayzel, A History of the Jews, Philadelphia, 1964, p. 241-242.

التلمود هو الذى أضفى الصيغة النهائية على تلك العقائد الدينية والأخلاقية التي تؤلف في معظمها الديانة اليهودية الحالية(١).

وانطلاقاً من هذا كله، فإن مكانة التلمود في نظر اليهود إنما تعادل مكانة التوراة سواء بسواء، فهو فيما تعتقد يهود كلمات الله الأزلية، وهو صياغة للقوانين التي أوحاها الله إلى موسى شفويا، ثم علمها موسى لخلفائه من بعده، ومن ثم فإن ما فيها من الأوامر والنواهي، إنما هي واجبة الطاعة، تستوى في هذا مع كل ما جاء بالكتاب المقدس، ومن أحبار اليهود من يجعلون هالمشناه مرجعاً أقوى حجة من الكتاب المقدس، لأنها فيما يعتقدون وصورة من الشريعة معدلة، جاءت متأخرة عنها(٢)، ومن ثم فقد كانت بعض قرارات الأحبار تتعارض تعارضاً صريحاً مع قوانين أسفار موسى الخمسة، أو تفسيرها تفسيراً يبيح مخالفتها(٢).

وكان يهود ألمانيا وفرنسا في العصور الوسطى يدرسون التلمود، أكثر مما يدرسون الكتاب المقدس نفسه (٤)، بل إن بعض فرق اليهود ليبلغ بها الإيمان بالتلمود حدا يجعلها تؤمن بأنه أهم من التوراة، فيرون أن من يحتقر أقوال والحاخاميين، يستحق الموت، وأنه لا خلاص لمن ترك تعاليم التلمود واشتغل بالتوراة فقط، لأن أقوال علماء التلمود أفضل مما جاء بشريعة موسى أو دعوة بعض أحبارهم إلى الانتباه لأقوال (الحاخاميين، أكثر من الانتباه لشريعة موسى، إذ أن أقوال (الحاخامات، أفضل من أقوال الأنبياء، ووأن مخافة الله،

Isidore Epstein, Judaism, A Historical Presentation, 1970, p. 130.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر أمثلة في:

G.F. Moore, Judaism in the First Centuries of the Christian Era, II, p. 242.

<sup>(</sup>٤) ول ديورانت، قصة الحضارة ١٨/١٤ (القاهرة ١٩٦٤).

هذا وقد ذهب الغلو بيعض فرق اليهود إلى حد القول اإن من يقرأ التوراة بدون المشنا والجمارا، فليس له إله، واإن تعاليم والحاحامات لا يمكن نقضها ولا تغييرها، ولو بأمر الله وقد وقع خلاف بين الله وبين علماء اليهود في أمر من الأمور، وبعد أن طال الجدال، تقرر إحالة الخلاف إلى أحد الخامات الذي حكم بخطأ الإله مما اضطر معه، سبحانه وتعالى، إلى الاعتراف بخطئه، ويعلل اليهود إعطاءهم التلمود منزلة تفضل منزلة التوراة، أن التلمود هو تفسير التوراة والتفسير فيما يرون يفضل الأصل(١).

وتزيد أهمية التلمود خطورة، حين نعلم أنه قد ظل أربعة عشر قرنا من الزمان أساس التربية الدينية وجوهرها، وكان الشباب العبراني ينكب على دراسته سبع ساعات يوميا، لمدة سبع سنين، يتلوه ويثبته في ذاكرته بلسانه وعينيه يقول سفر الآباء \_ في الفصل الخامس \_ «في سن الخامسة : دراسة التوراة، وفي العاشرة: دراسة المشنا، وفي الثالثة عشر: الوصايا والتكاليف، وفي الخامسة عشر: دراسة التلمود، حيث كان التلاميذ يواظبون على الحضور إلى المدرسة كل يوم بعد أداء أعمالهم الصباحية والمسائية، وخلال النهار يستطيع الطلبة المهتمون بالعلم أن يذهبوا إلى «رابي» شهير ليستمعوا إلى فتاويه، فيما يعرض عليه من أمور شتاج إلى الفتيا، فضلا عن أحاديثه وتصرفاته وعاداته، وفي فصل الربيع والخريف، عندما يتوقف العمل في الزراعة، يأتي الطلاب إلى «الأكاديميات» من كل أنحاء البلاد مرتين في كل سنة (في فبرايرا مارس وفي أغسطس/ سبتمبر) وقد عرفت هذه الشهور باسم Kallah ، والتي مارس وفي أغسطس/ سبتمبر) وقد عرفت هذه الشهور باسم تقارن بالعروس (٢)

<sup>(</sup>۱) بخيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ٢٦٧/٣، (الإسكندرية ١٩٦٦)؛ إبراهيم خليل أحمد، إسرائيل والتلمود، القاهرة ١٩٦٧، ص ٥٦-٥٧؛ صبرى جرجس، التراث اليهودى الصهيوني، القاهرة ١٩٧٠، ص ٩١٠.

C. Roth, op.cit., p. 129.

<sup>(</sup>٢)

وكان التلمود هو الذى يكون عقل يهود، ويشكل أخلاقهم بما تفرضه دراساته من نظام دقيق، وبما يستقر في عقولهم، ولم تكن دراسته مقصورة على تلاوته وتكراره، بل كانت تشمل فوق ذلك مناقشة بين التلميذ والمدرس، وبين التلميذ والتلميذ، وتطبيق القوانين القديمة على ما يستجد من الظروف، حتى غدا التلمود \_ كما يقول هينى \_ وطنا متنقلا لليهود يحملونه معهم أينما ساروا، فحيثما وجد اليهود \_ حتى وهم جالية واحدة في أرض غربة \_ كان في وسعهم أن يضعوا أنفسهم مرة أخرى في والجيتو، وأن يعيشوا مع أنبيائهم وأحبارهم، وذلك بأن يروا عقولهم وقلوبهم من فيض هذه الشريعة(١).

كان التلمود تاريخ العائلة بالنسبة للأجيال اللاحقة، ففي عالمه شعروا أنهم يقيمون في بيتهم، يسكنونه ويتحركون بداخله، وكانت الأحداث بالنسبة للأمة اليهودية أشبه بالأمور التافهة وبالقشور، بل مجرد وهم زائف، أما الواقع الحقيقي والأوحد فكان التلمود، والحقيقة الجديرة في نظرهم لم تكتسب طابع الإثبات واليقين، إلا عندما كانت تبدو بمنظار التلمود ومعياره، ومن خلال تكهناته وتنبؤاته، حتى أن المعرفة بالتوراة، وهي التاريخ الأقدم لعنصرهم وبأقوال الأنبياء والمزامير، لم تعرف لديهم إلا عن طريق التلمود وفي ضوئه(٢).

وإذن فلا غرابة \_ والحال هذه \_ إذا عشقت يهود التلمود، وجعلوه فى أيامنا هذه أثمن ما تمتلكه معابدهم وبيوتهم واتخذوه ملجأ وملاذاً للروح اليهودية، بل إن العصابات الصهيونية التي أقامت دولة إسرائيل لا تؤمن بغير التلمود شريعة ودينا، ولا تسير فى حياتها إلا وفق التعاليم التلمودية، وقد عقق ذلك عندما حاول وزير الشئون الاجتماعية فى إسرائيل الاعتراف

<sup>(</sup>١) صبري جرجس؛ المرجع السابق؛ ص ٩٠.

H. Graetz, History of the Jews, II, 1956, p. 634.

الحاخام إسحاق الحنان (١٨١٧-١٨٩٦م)، وأن الاستعادة التدريجية للكيان السياسي العبراني التي تتجسد أمام ناظرينا الآن \_ بعد غياب دام قرابة ألفي عام \_ إنما تعطى لدراسة «سدر زراعيم» أكثر من مجرد الاهتمام الأكاديمي أو التاريخ القديم(١).

ولعل سؤال البداهة الآن: ماذا تقول نصوص هذا التلمود الذي أحله اليهود محل التوراة، حتى أصبح هو وحده دستور دينهم ودنياهم؟

وفى الواقع، إن التلمود إنما يتناول موضوعات عدة، منها التعريف بالله والملائكة والشياطين، وخلق آدم وحواء، ثم أرواح اليهود، والجنّة والنار، ومركز اليهود كشعب مختار ومساو لله، له الدنيا وما عليها ومن عليها، ثم المسيح وأصله ومكانه، ... إلخ، ولما كانت هذه الموضوعات جميعًا ذات خطر، فلا بأس من أن نورد بعض آراء التلمود فيها، في الفصل التالي.

# الفصل الثاني نماذج من التلمود

#### ١ \_ التلمود والذات العلية:

يبدو أن اليهود بعد أن قربت عقيدتهم من التوحيد، منذ أيام «إشعياء الشانى» ـ والذى كان يعيش مع يهود الأسر البابلى، حوالى ٤٠ق.م ـ انتكست مرة أخرى فى العهد الذى ألف الأحبار فيه التلمود ـ أى فى القرون الستة الأولى بعد الميلاد ـ فالله، سبحانه وتعالى ـ كما يصفه التلمود ـ إله متصف صراحة بصفات البشر، فهو يحب ويبغض، ويضحك ويبكى، ويحس بوخز الضمير، ويلبس التماثم، ويجلس على عرشه، يحيط به طائفة من الملائكة المختلفى الدرجات يقومون على خدمته (1).

ويقرر التلمود أن الله .. تعالى عن ذلك علوا كبيرا .. يدرس التوراة ثلاث مرات في كل يوم، فيقضى الساعات الثلاث الأولى من النهار في مذاكرة الشريعة، والساعات الثلاث الثانية في تدبير شئون الحكم بين الناس، وأما الساعات الثلاث الأخيرة من النهار، فيقضيها في اللعب مع الحوت ملك الأسماك.

وأما الليل، فإن الله مسبحانه وتعالى ما إنما يقضيه في استذكار التلمود، مع الملائكة، ومع ملك الشياطين الذي يصعد إلى السماء كل ليلة، ثم يهبط إلى الأرض بعد انتهاء هذه الندوة العلمية.

وقد تغير هذا النظام بعد أن ندم الله على هدم الهيكل، وتشريد بنى إسرائيل فصار يبكى، وهو يمضى ثلاثة أرباع الليل يزأر كالأسد، لاثماً نفسه لأنه أمر بخراب بيته وإحراق الهيكل ونهب أولاده.

والله يشغل مساحة أربع سموات فقط، بعد أن كان ملء السموات (١) قابان: تكوين ٢٨: ٢٠- ٢١، ٢١: ١١ خروج ٢٣: ١٩، ٢٣: ٢٢ عدد ١٤: ١١، ٢٣٠ ول ديرانت، فصة الحضارة ١٨/١١- ١٩٠.

والأرض في جميع الأزمان،... وحين يسمع تمجيد الناس له يطرق برأسه ويلوم نفسه، لأنه يرى أنه لا يستحق ذلك، لأنه ترك أولاده في شقاء.

والله يندم (١) لأنه ترك اليهود في تعاسة، فهو يلطم ويبكي كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى نهايته، وتضطرب المياه وترتجف الأرض، فتنجم عن ذلك الزلازل (٢).

ویدهب التلمود فیما یروی العلامة ابن خلدون الی أن رجلا یدعی السماعیل، کان قد سمع الله تعالی یئن الرخواب بیت المقدس کما تئن الحمامة ویبکی ویقول: الویل لمن خرّب بیته، وضعضع رکنه، وهدم قصره، وموضع سکینته، ویلی علی ما خرّبت من بیتی، ویلی علی ما فرّقت من بنی وبناتی، قامتی منکسة حتی أبنی بیتی، وأرد إلیه بنی وبناتی، فلما شعر الله تعالی عن ذلك علوا كبیرا بوجود إسماعیل بجواره، أخذ بشیابه، وقال له: أسمعتنی یا ابنی یا إسماعیل ؟ قال: لا یارب، فقال له الرب یا إسماعیل، بارك علی، فبارك علیه ومضی (۳).

ويعلق العلامة ابن حزم على ذلك، بأن هذه القصة قد انتظمت الكثير من وجوه الكفر الشنيع، فمن ذلك إخبار التلمود في هذه القصة، أن الله، سبحانه وتعالى، يدعو على نفسه بالويل والثبور، مرة بعد أخرى، والويل حقا لمن يصدق بهذه القصة، وعلى الملعون الذي أتى بها، ومنها وصفه تعالى بالندم على ما فعل، وما الذي دعاه إلى الندامة؟ أتراه كان عاجزا؟ هذا عجب آخر، وإذا كان نادمًا على ذلك، فلماذا تمادى في تبديدهم؟ ومنها وصفه الله تعالى بأنه لم يدر هل

<sup>(</sup>۱) قارن : خروج ۳۲: ۱۰، ۱۲، ۱۲؛ تكوين ٦: ٦؛ صموئيل أول ۱۵: ۱۱؛ إرميا ۱۸: ٧-١٠٠٠ يونان ٣: ٩-١٠؛ عاموس ٧: ١-٦.

<sup>(</sup>٢) قارن صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩١-٩٢؛ نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم ، الفصل في الملل والأهواء والنحل، الجزء الثاني، القاهرة، ١٩٦٤، ص ١٠؛ علمي عبد الواحد وافي، اليهودية واليهود، ١٩٧٠، ص ٣٨.

سبعه أم لا، حتى سأله عن ذلك(١).

وتظهر أسفار التلمود إله إسرائيل متصفاً بكثير من صفات الحوادث وصفات النقص، ومن ذلك على الأخص ما ذكره التلمود عن جسم الإله، وضخامة أعضائه، ذلك أن العلامة «ابن حزم» إنما يذهب إلى أن سفراً من أسفار التلمود يسمى «توما» قد وصف جبهة رب يهود وعظم مساحتها، فقال إنها من أعلاها إلى أنفه خمسة الاف ذراع، وأنه قد جاء في سفر آخر من التلمود، يقال له «سدر ناشيم» (كتاب النساء) أن في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب وفي إصبعه خاتم تضىء منه الشمس والكواكب، وأن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه «صندلفون».

هذا وقد ذهب أحبارهم أن من شتم الله \_ والعياذ بالله \_ وشتم الأنبياء \_ صلوات الله وسلامه عليهم \_ يؤدب، ولكن من يشتم الأحبار يموت \_ أى يقتل \_ ويسلق «ابن حزم» على ذلك التطاول على الذات العلية وعلى الأنبياء، الكرام البررة، أن من كتبوا التلمود إنما هم ملحدون لا دين لهم، يفضلون أنفسهم على الأنبياء \_ عليهم السلام \_ بل وعلى الله عز وجل (٢).

ويقرر التلمود أن الله قد تستولى عليه نزوة غضب فيقسم ليأتين أعمالا شريرة أو غير عادلة، كما حدث أن غضب على بنى إسرائيل فى صحراوات سيناء، ثم أقسم أن يبيدهم (٣)، ثم رجع عن عزمه، ومخلل من يمينه، بعد أن انقشمت نزوة غضبه.

هذا وتشير أسفار التلمود كذلك على أنهم كانوا يخصصون عشرة أيام من أول أكتوبر يعبدون فيها رباً آخر غير إلههم، ويطلقون عليه اسم «الرب الصغير»، وهذا الرب الصغير هو «صندلفون» الملك، خادم التاج الذى فى رأس معبودهم (٤٠).

<sup>(</sup>٢) ابن حزم، المرجع السابق، ص ١٦–١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن حزم، المرجع السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>١) ابن حزم، المرجع السابق، ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) انظر مثلاً: سقر العدد ١٤: ٢٨-٣٥.

وفي هذه المرحلة زادت عقائد يهود التلمود انحرافًا ووحشية، فيما يتعلق بشئون الأضحية والقرابين فأسفار تلمودهم إنا مختهم على ذبح الآدميين من غير بني إسرائيل، وتقديمهم قربانًا لإلههم، ومزج دمائهم بعجين الفطائر المقدسة، التي يتناولونها في أعيادهم وأفراحهم الدينية وبخاصة (عيد الفصح)(۱) و(عيد أستير) (عيد الفوريم)(۲) و(مراسم ختان الأطفال) واستخدام هذه الدماء في طقوس سحرهم وشعوذتهم، وتزعم أسفار التلمود أن ذلك من أفضل ما يتقرب به اليهودي إلى ربه، وما تقر به عينه(۲).

وتختار الذبائح فى «عيد الفصح» من الأطفال الذين لا يتجاوزون سن العاشرة أو تزيد عنها قليلا، ويمزج دم الضحية بعجين الفطائر قبيل بجفيفه أو بعد بجفيفه وتختار ذبائح «عيد الفوريم» من الشباب البالغين أو الكبار، ويؤخذ دم الضحية ويجفف على صورة حبوب تمزج بعجين الفطائر.

وأما ضحايا أفراح الختان، فيظهر أنها كانت تختار في الغالب من الأطفال وكذا ضحايا السحر والشعوذة، بدليل ما ورد في سفر إشعياء، حيث يقول: تقدموا إلى هنا يا بني الساحرة، نسل الفاسق والزانية،... ألستم أنتم

<sup>(</sup>۱) عن دعيد الفصح انظر: محروج ۱۲: ۱-۱۳ ، ۵۰- ۵۰ ملوك ثان ۲۳: ۲۱-۲۳ ، سبتينو موسكاتي ، المرجم السابق ، ص ۲۱-۳۲، وكذا:

W.O.E. OEsterly and T.H. Robinson, Hebrew Religion, London 1937, p. 129-130.

<sup>(</sup>٢) انظر: استير ٩: ٢١-٢٦؛ مكابيين ثان ١٥: ٣٧؛ قاموس الكتاب المقدس ٢٩٨/٢ وكذا: Merrill F. Unger, Unger's Bible Dictionary, Chicago, 1970, p. 326, 904.

<sup>(</sup>٣) انظر :

Cecil Roth, The Ritnal Murder Libel and the Jews, London, 1935, p.21-22.

J.R. Marcus, The Jews in the Medievel World, N.Y., 1960, p. 152-154.

وكذا:

Hermann I. Strack, The Jews and Human Sacrifice, Human Blood and Jewish Ritual, An Historical and Sociological Inquirey, London, 1909, p. 174-6.

الذين يذبحون الأطفال في الوديان وتخت شقوق المعاقل، (١)، أي لإتمام عمليات السحر التي ورثتموها عن آبائكم وأمهاتكم (٢).

وقد اعترف المؤرخ اليهودى وبرنارد لازار، بأن عادة ذبح الأطفال ترجع الى استخدام دم الأطفال من قبل السحرة اليهود في الماضي (٣)، وتذهب ودائرة المعارف اليهودية، إلى أنه إذا كان هناك من أساس أقر من قبل الحكماء، فهو حقيقة القرابين البشرية التي تقدم للإله ويهوه، ملك الأمة، والتي بدئ في تقديمها منذ أخريات عهد الملكية القديمة (٤)، ويذهب ودوزى، إلى أن معابد اليهود في القدس مخيفة بشكل يفوق معابد الهنود السحرة، وهي المراكز التي تقع داخلها جرائم القرابين البشرية (٥)، وخاصة في عيدى الفصح والفوريم، وكما يقول التلمود في ما يروى السير رتشارد بورتون وإن عندنا مناسبتين دمويتين ترضيان إلهنا يهوه، إحداهما: عيد الفطائر الممزوجة بالدماء البشرية، والأخرى مراسيم ختان أطفالنا» (٢).

Bernard Lazare, L'Anti-Smitisme

<sup>(</sup>١) إشعياء ٥٧: ٣-٥.

<sup>(</sup>۲) عنى كثير من الباحثين بجمع أهم ما لبت اقتراف اليهود له من هذه الجرائم في مختلف بلاد آسيا وأفريقيا، منذ منتصف القرن الثاني عشر إلى نهاية العقد الثالث من القرن العشرين، فذكروا أعدادا هائلة من الحوادث التي ثبتت فيها الجريمة بأدلة قاطعة، وباعتراف المتهمين أنفسهم، وقد حكم القضاء بإدانتهم فيها، فأدانهم القضاء بأدلة قاطعة، وباعتراف المتهمين أنفسهم، وقد حكم القضاء بإدانتهم فيها، وحكم بالإعدام عليهم، ولعل من أشنع تلك الجرائم حادثة دمشق في عام ١٨٤٠م، ١٨٩٠م، وغيرها مثل حوادث حلب في عام ١٨١٠م وبيروت في عام ١٨٢٤م، وأنطاكية في عام ١٨٢٦م، وحملة عام ١٨٢٠م، وطرابلس عام ١٨٢٤م، وغير ذلك كثير وكثير (انظر: أوجست روهلنج، الكنز المرصود في قواعد التلمود، ترجمة يوسف نصر الله، مطبعة المعارف، مصر ١٨٩٩، ثم كتاب الذبائح التلمودية البشرية ، مخقيق وشرح عبد العاطي جلال، القاهرة Arnold Leese, Jewish Ritual Murder, London, 1938.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم خليل أحمد، إسرائيل والتلمود، القاهرة ١٩٦٨، ص ٩٠. وكذا:

The Jewish Encyclopaedia, 8, 1901, p. 643.

<sup>(</sup>٥) إبراهيم خليل أحمد، إسرائيل والتلمود، ص ٩٥.

Sir Ritchard F. Burton, The Jew, The Gypsy and El-Salm, London, 1898, p. 80. (1)

ومع ذلك كله، ورغم صفات البشر التي يلصقها اليهود بالذات العلية في التلمود ــ وكذا في التوراة ـ فالحق أن القوم لا يفتئون يجهرون بوحدانية الله في حماسة قوية، وينددون بشرك الوثنية، وبما يبدو في الثالوث المسيحي من تثليث، وهم يجهرون بهذه الوحدانية في أشهر صلواتهم، وأكثرها انتشارا بينهم، وصلاة شمع يسرائيل، (أو الشهادة اليهودية) والتي تنطق على الوجه التالي:

«شمع يسرائيل أدوناي، إلوهينو أدوناي آحاد»، وترجمته إلى اللغة العربية كالآتي: «اسمع يا إسرائيل، الربّ إلهنا إله واحد»(١).

وليس ثمة مكان بجوار الربّ «يهوه» في هيكله أو في عبادته، لمسيح أو نبيّ أو قديس، وقد نهى أحبار اليهود الناس عن ذكر اسمه، إلا في أحوال جد نادرة، يقصدون بذلك أن يحولوا بينهم وبين تدنيسه، أو اتخاذه وسيلة للسحر، ولكي يتجنبوا النطق بهذا الاسم الرباعي (يهوه) كانوا يذكرون بدلا منه لفظ «أدوناي» أي الربّ، بل ويشيرون بأن يستعمل بدلا منه عبارات، مثل «الواحد المقدس» و«الواحد الرحيم» و«السماوات» و«أبينا الذي في السماء» وفي اعتقادهم أن الله قادر عل صنع المعجزات، وأنه يصنعها فعلا، وخاصة على أيدي كبار الأحبار، ولكن يجب ألا يظن أن هذه المعجزات خرق لقوانين الطبيعة، إذ ليس ثمة قوانين، إلا إرادة الله (٢).

## ٢ ــ التلمود والملائكة

يقسم التلمود الملائكة إلى قسمين، قسم لا يموت، وقسم يموت بعد زمن طويل وممن يموتون شعبة تولد وتموت مباشرة بعد أن تقرأ التلمود، وهي

<sup>(</sup>١) ول ديورانت، قصة الحضارة، الجزء الثالث من الجلد الرابع، ترجمة محمد بدران، القاهرة ١٩٦٤ من ١٩٦٤ من ١٩٦٤ وكذا:

Sigmund Freud, Moses and Monotheism, Translated From the German by K. Jones, N.Y., 1939, p. 27-28.

<sup>(</sup>٢) ول ديورانت، المرجع السابق، ص ١٩-٢٠.

الشعبة التى خلقت من نار، وأما الباقون فيخلق الواحد منهم كلما نطق الله بكلمة، وعدة الملائكة واحد وعشرون ألفًا، بعدد أعشاب الأرض التى يحفظون أنواعها، وللملائكة وظائف أخرى، منها حفظ الطيور والحيوانات، أو ممارسة الطب أو مراقبة الكواكب، كما أن بعضهم مخصص للخير أو الشر، وهم يعملون ليلا لبث النوم في عيون البشر، ويصلون نهاراً، وهم لايفهمون من لغات البشر غير السريانية والكلدانية (۱).

### ٣ \_ التلمود والشياطين

وأما الشياطين، فقد تم خلقهم في يوم الجمعة عند الغسق، ولم يخلق الله لهم أجساد أو ملابس لقرب يوم السبت (يوم راحته الأسبوعية)، أو لم يكن لديه من الوقت متسع لعمل ذلك، أو خلقوا بغير أجساد عقاباً لهم، لأنهم أرادوا أن يخلق الإنسان بغير جسد.

وقد جاء فى التلمود أن آدم أتى شيطانة تدعى اليليت ولدت له شياطين، وأن حواء ولدت شياطين بسبب اتصالها بشياطين من الذكور، وأن الشياطين كالبشر يأكلون ويشربون ويتناسلون ويموتون، وحين عصت الشياطين وجها اآدم عاقبها الله بموت أولادها، وهى ترى كل يوم مائة منهم يموتون أمامها، وهى تعوى دائمًا كالكلاب،، ومن نسل البشر يولد كل يوم شياطين أمامها، وهى تعوى دائمًا كالكلاب، ومن نسل البشر يولد كل يوم شياطين أوأمهات الشياطين المشهورات أربع استخدمهن سليمان بما كان له عليهن من سلطة، وكان يتصل بهن جنسيًا، كما استعان سليمان باثنتين من الشيطانات هما (آذا) واآذائيل، الإحضار القيس، الله ملكة سبأ) إليه.

وفى وسع الإنسان أحياناً أن يقتل الشياطين، إذا أجاد صنع فطير (عيد الفصح).

<sup>(</sup>١) مجيب ميخائيل ، مصو والشرق الأدنى القديم، ٢٦٩/٣.

<sup>(</sup>٧) إبراهيم خليل، إسرائيل والتلمود، ص ٥٥٨ نجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٦٩-٢٧٠.

ويقيم بعض الشياطين في الهواء، وهؤلاء هم الذين يسببون الأحلام، ويقيم بعضهم الآخر في قاع البحر، وهؤلاء هم الذين يتسببون في خراب الأرض إذا تركوا وشأنهم، وبعضهم يسكنون أجسام اليهود الذين اعتادا الخطيئة(١).

# ٤ ـ التلمود والأرض المقدسة

يرى التلمود أن (فلسطين) المثل الأعلى لجميع البلدان، ومن ثم فهو يرى (أن من يمشى أربع أذرع في فلسطين يعيش بلا ريب إلى أبد الآبدين، ومن يعش في فلسطين يطهر من الذنوب)، ويرى أن (حديث من يسكنون في فلسطين في حد ذاته توراة).

ويقرر التلمود كذلك دأن اليهودى الذى يرحل عن فلسطين ويغادرها، فلاحق له في إكراه زوجته إذا هي رفضت أن ترافقه، ومن هنا جاءت الأمثال اليهودية التي تمجد السكنى في فلسطين، وصار اليهود ينهون احتفالهم السنوى بهروب موسى ـ عليه السلام ـ من فرعون عبر صحراوات سيناء إلى فلسطين بصلاة تدعو إلى اللقاء في العام التالى في أورشليم (٢)، ومن هنا فقد أصدر رجال الدين اليهودى، على أيام السبى البابلى (٨٧٥- ٥٨٥ق.م) مرسومًا ـ ولأول مرة في بابل ـ يستطيع بموجبه كل يهودى أن يعلن عن امتلاكه أربعة أفدنة وهمية في فلسطين (٣)، ذلك لأن المنفيين إنما قد ظلوا يشعرون بالغربة في أرض المنفى، التي كانوا يعتبرونها أرضًا غريبة، أو أرضًا غير طاهرة، فهي الأرض التي كان من المستحيل عليهم أن يمارسوا فيها عبادتهم التي كانت مرتبطة بفلسطين ـ أو بعبارة أدق بمبعد أورشليم المقدس ـ (٤).

<sup>(</sup>۱) صبري جرجس، المرجع السابق، ص ٩٣.

Don Peretz, The Middle East Today, U.S.A., 1963, p. 245.

Salo W. Baron, A Social and Religious History of the Jews, 5, p. 27. (٣)

Martin Noth, The History of Israel, London, 1965, p. 297.

ولعل من الجدير بالإشارة إلى أن أهم قسم في صلوات اليهود اليومية، وهو «الشمونة عسرا» (الفقرات الثماني عشر) تحوى دعاء بمجيء «ابن داود» \_ الملك المسيح \_ الذي يجعل اليهود \_ كما كانوا \_ أمة متحدة حرة، يعبدون الله في هيكلهم بشعائرهم وترانيمهم القديمة.

ويقرر التلمود أن علامة ظهور المسيح المنتظر أن تطرح الأرض فطيرا، وملابس من الصوف، وقمحًا حجم الحبة منه كحجم كلية الثور الكبير، وعندما يظهر المسيح المنتظر يعود اليهود إلى السلطة، وتقوم كل الأم عل خدمتهم، ويكون لكل يهودى ٢٨٢٠ عبد يخدمونه، ولكن المسيح لن يأتى إلا بعد انقضاء حكم الأشرار، أى غير اليهود(١).

ويحذر التلمود ـ فى سفر سنهدرين ـ الأم من الوقوف فى سبيل بحمع إسرائيل (ويل للأمة التى ستحاول عرقلة السبيل، عندما يقوم الواحد القدوس ـ تبارك اسمه ـ بتحقيق خلاص أبنائه ـ ومن الذى يتجاسر على رمى ردائه، بين أسد ولبؤة أثناء جماعهما (٢٠).

### التلمود ونظرته لليهود وغير اليهود

يرى التلمود أن الله خلق ستمائة ألف روح يهودية، لأن كل فقرة من التوراة لها ستمائة ألف تأويل، وكل تأويل يختص بروح من هذه الأرواح.

وتتميز أرواح اليهود عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله، كما أن الابن جزء أبيه، ومن ثم فقد كانت أرواح اليهود عزيزة عند الله بالنسبة لباقى الأرواح لأن الأرواح غير اليهودية أرواح شيطانية، وشبيهة بأرواح الحيوانات، كما أن نطفة غير اليهودى كنطفة باقى الحيوانات، وفي التلمود الأورشليمى (الفلسطيني) هي نطفة حصان.

<sup>(</sup>١) صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) أسعد رزق، المرجع السابق، س ٢٤٦.

إذا أخطأ اليهودى \_ وحتى إن وصل في خطيئته إلى حد الارتداد عن الدين \_ فإن روحه إنما تذهب \_ بادئ ذى بدء \_ إلى حيوان أو نبات، ثم إلى الجحيم وبعد عذاب أليم لمدة اثنى عشر شهرا، تعود ثانية فتدخل فى الجماد، ثم فى الحيوان، ثم فى أحد الوثنيين (غير اليهود)، ثم ترجع إلى جسد أحد اليهود، بعد أن تكون قد تطهرت، وقد جعل الله هذا التناسخ رحمة باليهود، لأن الرب قد أراد أن يكون لكل يهودى نصيب فى الحياة الأبدية(۱).

والنعيم مأوى أرواح اليهود، ولا يدخل الجنة غير اليهود، أما الجحيم فهو مأوى الكفار من المسيحيين والمسلمين، لا نصيب لهم فيه سوى البكاء، لما فيه من الظلام والعفونة والطين(٢).

والتوراة ملك خاص لليهود وحدهم، والوثنى (أى غير اليهودى) الذى يدرس التوراة يستحق عقوبة الموت، لأن موسى قد أوصى اليهود بالناموس ميراثاً لجماعة يعقوب (إسرائيل)، والتوراة مخطوبة لإسرائيل، ولذا يتعذر على أى شعب آخر الاقتران بها أو تزوجها، لأن «التوراة صممت خصيصاً من أجل بنى إسرائيل» (٣).

والإسرائيلي معتبر عند الله أفضل من الملائكة، فإذا ضرب أممى إسرائيلي فكأنه ضرب العزة الإلهية، ويستحق الموت، ولو لم يخلق اليهود لانعدمت البركة من الأرض، ولما خلقت الأمطار والشمس، والفرق بين درجة الإنسان والحيوان كالفرق بين اليهودي وباقى الشعوب، والنطفة المخلوق منها باقى الشعوب هى نطفة حصان.

<sup>(</sup>١) ينجيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٣٧٠؛ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص ٥٩.

M.M. Kaplan, The Greater Judaism in the Making, A Study of the Modern (°) Evolution of Judaism, N.Y., 1967, p. 10.

والأجانب كالكلاب، والأعياد المقدسة لم تخلق للأجانب ولا للكلاب، والكلب أفضل من الأجنبي (غير اليهودي)، لأنه مصرح لليهودي في الأعياد أن يطعم الكلب، وليس له أن يطعم الأجنبي (غير اليهودي) أو أن يعطيه لحماً، بل يعطيه للكلب لأنه أفضل منه (١).

وليس هناك قرابة بين الأم الخارجة على دين اليهود، لأنهم أشبه بالحمير، ويعتبر اليهودى بيوت باقى الأم زرائب للحيوانات، والخارجون على دين اليهود خنازير بخسة، ويجب على المرأة اليهودية أن تعيد الاغتسال إذا رأت عند خروجها من الحمام شيئًا بخسًا كالكلب أو حمار أو آدمى (غير يهودى) أو جمل أو خنزير أو حصان أو مجذوم.

وقد خلق الله غير اليهود على هيئة الإنسان، لكى يكونوا لائقين لخدمة اليهود، الذين خلقت الدنيا من أجلهم، فإنه ليس من اللائق أن يقوم حيوان على خدمة أمير، وهو في صورته الحيوانية (٢).

وهكذا .. كما يقول السير ريتشارد بورتون .. فإن أهم نقطة في المعتقدات اليهودية هي أن الأجانب .. أي الذين لا ينتمون إلى الدين اليهودي .. ليسوا سوى حيوانات متوحشة، حقوقها، لا تزيد عن حقوق الحيوانات الهائمة في الحقول<sup>(٣)</sup>.

وبما أن اليهود يساوون أنفسهم مع العزة الإلهية، فالدنيا وما فيها ومن فيها ملك لهم، ويحق لهم التسلط على كل شيء فيها، والسرقة غير جائزة من اليهودي، ومسموح بها إذا كانت من مال غير اليهودي، والسرقة من غير اليهودي لا تعتبر سرقة، بل استرداداً لمال اليهودي، الذي يبيحه الدين اليهودي ويحلل سرقته، وأموال غير اليهود مباحة عند اليهود كالأموال

<sup>(</sup>١) إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩٥-٩٦.

Sir Ritchard . Burton, op.cit., p. 73.

المتروكة، أو كرمال البحر التي يمتلكها من يضع يده عليها أولا، ومثل بني إسرائيل كسيدة في منزلها يحضر لها زوجها النقود فتأخذها بدون أن تشترك معه في الشغل والتعب(١).

وعلى اليهودى أن يقتل الصالح من غير الإسرائيليين (٢)، ومحرم على اليهودى أن ينجى أحد من الأجانب من هلاك، أو يخرجه من حفرة وقع فيها، بل عليه أن يسدها بحجر، فمن العدل أن يقتل اليهودى بيده كل كافر، لأن من يسفك دم الكافر يقرب قربانًا إلى الله، وليس من العدل أن يشفق الإنسان على أعدائه ويرحمهم.

ويحق لليهودى أن يغش الكفار (أى غير اليهود = Goyim)، ومحظور عليه أن يحيى الكافر بالسلام، ما لم يخش ضره أو عداوته، والنفاق جائز في هذه الحالة، ولا بأس من ادعاء محبة الكفار، إذا خاف اليهودى من أذاه، ومصرح لليهودى أن يوجه السلام إلى الكافر، على شرط أن يستهزئ به سراً.

ويجوز لليهودى أن يحلف يمينا كاذبة، وخاصة في معاملته مع بقية الشعوب، وعلى اليهودى أن يؤدى عشرين يمينا كاذبة، ولا يعرض أحد إخوانه لضر ما، وإذا جاء الأجنبي والإسرائيلي أمامك بدعوى، فإذا أمكنك أن يجمعل الإسرائيلي رابحًا فافعل، واستعمل الغش والخداع في حق الأجنبي، حتى يجعل الحق لليهودي.

<sup>(</sup>١) إبراهيم خليل، المرجع السابق، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) أوجست روهلنج، الكنز المرصود في قواعد التلمود، ص ١٨٤ وكذا:

Albert Monniot, Le Crime Ritual Chez les Juifs, Paris, 1914, p. 106-107, 243.

Sir. Ritchard F. Barton, The Jews, The Gypsy and El-Islam, London, 1898, p. 119. كالآتي: اقتل على أن هناك من يرى أن العبارة قد وردت في سفر الكتبة Soferim IS: 15 كالآتي: اقتل الأفضل من بين الأم في زمن الحرب، أي أن القتل مقصور على أوقات الحرب. (انظر: Dr. Ioseph S. Bloch, Israel and the Nations, 1927, p. 204, 209.

ومصرح لليهودى أن يغش مأمور الجمرك غير اليهودى، وأن يحلف أيمانا كاذبة، وأن يتعلم من (الحاخام صموئيل) الذى اشترى من أجنبي آنية من الذهب ظنها الأجنبي نحاسا، ودفع الحاخام ثمنا أربعة دراهم فقط، ثم سرق منها درهمالاً).

ومسموح لليهودى بغش الأجنبى وسرقة ماله بواسطة الربا الفاحش، لأن الله يأمر بأخذ الربا من غير اليهودى، وألا تقرضه إلا تخت هذا الشرط \_ أى الربا(٢) وبدون ذلك نكون قد ساعدناه، مع أنه من الواجب علينا ضرره.

نحن شعب الله المختار في هذه الأرض (٣)، وقد أوجب علينا أن يفرقنا لمنفعتنا، ذلك لأنه لأجل رحمته ورضاه عنا سخّر لنا الحيوان الإنساني، وهم كل الأم والأجناس، سخّرهم لنا لأنه يعلم أننا نحتاج إلى نوعين من الحيوان نوع أخرس كالدواب والأنعام والطير، ونوع ناطق كالمسيحيين والمسلمين والبوذيين وسائر الأم من أهل الشرق والغرب، فسخّرهم لنا ليكونوا في خدمتنا وفرقنا في الأرض لنمتطى ظهورهم، ونمسك بعنانهم، ونستخرج فنونهم لمنفعتنا، لذلك يجب أن نزوج بناتنا الجميلات للملوك والوزراء والعظماء (٤)، وأن ندخل أبناءنا في الديانات المختلفة، وأن تكون لنا الكلمة العليا في الدول وأعمالها، فنفتنهم ونوقع بينهم وندخل عليهم الخوف ليحارب بعضهم بعضا، وفي ذلك كله بجني الفائدة الكبرى.

وقد حذَّر التلمود من أن الله لا يغفر ذنبًا ليهودى يرد لأممى ماله المفقود، ونهى «الرابى موسى» عن رد الأشياء المفقودة إلى أصجابها من

<sup>(</sup>١) صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ٩٦-٩٧؛ إيراهيم خليل، المرجع السابق، ص ٦١-٦٣.

<sup>(</sup>٢) قارن: التوراة، سفر التثنية ٢٢: ١٩-٢٠.

<sup>(</sup>٣) انظر: التوراة، خروج ٢:٧، ١٩، ٢؛ عُدد ١٤: ٢؛ تثنية ١٠: ١٥.

<sup>(</sup>٤) انظر: سفر أستير من التوراة.

الكفرة (١) والوثنيين، وإلى كل من اشتغل في يوم السبت، وقال «الرابي جريكام» إذا فقد أجنبي سنداً محرراً على يهودى بدين ما، ووجده يهودى، فعليه الامتناع عن ردّه إلى صاحبه، لأن الدين يسقط بوجود السند تخت يد اليهودى.

وجاء في «كتاب الأضرار» من التلمود (سدر نزيقين Seder Nezikin) «أنه إذا نطح ثور الإسرائيلي ثوراً يملكه رجل كنعاني، فلا يلتزم صاحب الثور اليهودي بشيء، أما إذا كان الثور الكنعاني هو البادئ بالنطح، فعلى صاحبه أن يتكفل بالتعويض الكامل».

ويذهب الرابى «موسى بن ميمون» إلى أن اليهودى إنما يرتكب ذنباً عظيمًا إذا رد للأممى ماله المفقود لأنه بفعله هذا يقوى الكفرة، ويظهر اليهودى بذلك أنه يحب الوثنيين، ومن أحب الوثنيين فقد أبغض الله.

إذا ضرب الوثنى يهوديا استحق الموت، ومن يضرب إسرائيليا على فكه، فكأنما قد اعتدى على الحضرة الإلهية، وأما اليهودى الذى يقتل مسيحيا أو أجنبيا أو وثنيا، فإنه يكافأ بالخلود في الفردوس، وبالجلوس هناك في السرايا الرابعة، أما من قتل يهوديا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن عمل على خلاص يهودى فكأنما قد خلص الدنيا بأسرها.

إذا أقسم اليهودى في معاملاته مع غير اليهودى يميناً فلا تعد ملزمة له، لأنه أقسم بها لحيوان، ولا يمين على الحيوان، لأن اليمين إنما جعلت لحسم النزاع مع الناس لا غير، أما لغير اليهود من الحيوانات فلا اعتبار لها.

واليهودى لا يخطئ إذا اعتدى على عرض الأجنبية (أى غير اليهودية) لأن كل عقد نكاح عند الأجانب فاسد، لأن المرأة غير اليهودية تعتبر بهيمة، والعقد لا يوجد بين البائم، ولليهودى الحق في اغتصاب النساء غير المؤمنات

 <sup>(</sup>۱) يذهب بعض الرابيين إلى أن المراد بالكفار، إنما هم يسوع المسيح ومن اتبعه، بينما يذهب فريق
 آخر إلى أن الكفار إنما هم الولنيون بوجه عام. (صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠٠).

- أى غير اليهوديات - لأن الزنا بغير اليهود - ذكورا كانوا أو إنائا - لا عقاب عليه، لأن كل الأجانب من نسل الحيوان(١).

# ٦ \_ التلمود والمسيح

يرى التلمود أن يسوع الناصرى (وحاشاه أن يكون كذلك) موجود في لجات الجحيم، بين الزفت والقطران والنار، وأن أمه (مريم) قد أتت به من العسكرى الروماني (باندارا) (٢) بمباشرة الزنا(٣).

(۱) أسعد رزوق، التلمود والصهيونية، ييروت ۱۹۷۰، ص ۱۹۱ بخيب ميخاتيل، المرجع السابق، ص - ۱۰۰ و المحمد المرجع السابق، ص ٤٧٠ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠٠ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٥٠ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠٠ وكذا:

(٢) يشير اليهبود إلى اليوسف باندارا الذى تتحدث عنه الكتب بأنه عاش فى الجليل، وعرف بالفسق والفجور، إلى جانب شكله الحسن، ثم أقدم على التغرير بالفتاة الميريام، (مريم) ابنة الأرملة، وهناك كتاب يهودى يحكى القصة بأكملها، ويرجع تاريخه إلى القرن الثاني أو الثالث الميلادى، استخدمه اليهود فى الهجوم على المسيحية وتحقيرها، ويسمى السفر حياة يسوع،

Sepher Toldot = Book of the Generation of Jesus, The Jewish Life of Christ).

وببدو أن الكتاب قد وقع في أيدى الكنيسة في أواسط القرن الثالث عشر.

هذا وقد نشر الراهب الدومينيكي وريموند مارتن؛ (١٢٨٥-١٢٨٥م) في مقدمة كتابه وخنجر الإيمان، أو وسيف الدين، المسيحي ضد كلايات المهود وأكاذيبهم المفتراة، الإيمان، أو وسيف الدين، المسيحي ضد كلايات اليهود وأكاذيبهم المفتراة، dacos, 1278 نشر وريموند مارتن، في كتابه هذا بعض مقتطفات من وسفر حياة يسوع، دون الإتيان على ذكر اسمه، ثم قام ومارتن لوثر، (١٤٨٣-١٥٤١م) زعيم الإصلاح البروتستانتي بترجمة وسفر حياة يسوع، إلى الألمانية، كما نشره المستشرق الألماني ويوحنا كريستوف فاجنزايل، وسفر حياة يسوع، النص اللاتيني مقابل النص العبرى في مجموعته الشهيرة التي ضمت العديد من النصوص والكتابات اليهودية التي تضمر العداء للمسيحية، ثم عكف على دحض كل ما ورد فيها من تهجمات وافتراءات.

Johann Chritoph Wagenseil, Tela Ignes Satanae, Aitderf, 1681)

(٣) ليس هذا هو التلعن اليهودى البدئ الوحيد في سيرة المسيح ـ عليه السلام ـ فإن سوق النشر المعاصرة في الغرب ـ وبخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية ـ غاصة بالمنشورات التي تنطوى على مثل هذا السباب ، وأحد هذه المنشورات من قبيل المثال، ذلك الذي يصور النبي العظيم في وضم جنسي مشين مع مريم المجدلية . (انظر: صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠٠٣).

ويرى أن يسموع المسيح ارتد عن ديانة اليهمود، وعبد الأوثان، وكل مسيحي لم يتهود فهو وثني عدو الله ولليهود.

ويسمى التلمود يسوع الناصرى «ابن النجار»، على نحو ما كان اليهود يطلقون عليه أثناء حياته (١)، كما يسميه أيضاً (التمثال)، ومن هنا فإن المسيحين وثنيون.

ويذهب التلمود إلى أن المسيح إنما كان ساحراً وثنياً، ومن يتبعون

(١) يرد القرآن الكريم على كل تهم يهود الحقيرة ، وافتراءاتهم الدنيئة الكذوب على نبيَّ الله الكريم سيدنا عيسى وأمه، عليهما السلام، فيقول: ﴿واذكر في الكتاب مريم َ إِذْ انتَبَدَتُ مِنْ أَهلها مكاناً شرقيًا، فاتَّخَذَتْ منْ دونهم حجايًا فأرسلْنَا إليها روحَنَا فتَمثَّلَ لها بشرًا سويًا، قالت إنِّي أعوذٌ بالرَّحْمَان منْكَ إِنَّ كُنْدَتَ تَقيًّا، قالَ إِنَّمَا أَنَا رسولُ ربِّك لأهَبَ لك غُلامًا ذكبًا، قالت أنّى يكونُ لى غلامٌ ، ولم يمْسَسْني يَشرُّ ولمْ ألدُّ بغيًا، قال كَلْلَك قال رُبُّكُ هو عليٌّ هينٌ ولنجعلُهُ آية للنَّاس ورحمة منًّا ، وكان أمرًا مقضيًا، فحملته فانتبذت به مكانًا قصيًا، فأجأها المخاضُّ إلى جندٌع النخلة قالت يا ليتني متُّ قَبلَ هذا وكنتُ نسياً منْسيًّا، فناداها منْ يختيها ألاً يخزني قد جملَ ربُّك غَتَكَ سريًا، وهُزَّى إلينَك بجذْع النَّخْلة تُسَاقط عليكُ رَّطَبًا جنيًّا، فكُلِّي واشربيّ وقرَّى عينًا، فإمَّا تَرَبُّنَّ منَ البشر أحدًا فقولي إنَّى نذرتُ للرحمن صومًا فلنَّ أَكَلَّمَ اليومَ إنسيًا، فأتت به قومَهَا تخمله قالوا يا مريمً لقد جئت شيئًا فريًا ، يا أخت َ هارونَ ما كانَ أبوك امرأ سوء وما كانت أمُّك بغيًا، فأشارت إليه، قالوا كيف نُكلُّمُ مَنْ كانَ في المهد صبيًّا ، قالَ إنِّي عبدُ اللهِ أتانيَ الكِتابَ وجملني نبيًا ، وجعلني مباركا أيْنَما كُنتُ وأرصاني بالصّلاة والزكاة ما دمتُ حيًّا ، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبًّارًا شقيًّا، والسلام على يومَ ولدتُ ويومَ أموتُ ويومَ أَبْعَثُ حيًّا، ذلك عيسي ابن مريم قولَ الحقُّ الذي فيه يَمْتُرُونَ ، ما كانَ لله أنْ يَتَّخذَ منْ ولدِ سُبْحانَهُ إذا قضي أمرًا فإنَّما يقول له كُنْ فيكون﴾. (سورة مريم : آية ١٦ : ٣٥؛ وانظر: تفسيـر الطبـرى ٩٩/٧٦-٨٨؛ تفسيـر الطبرسي ٢٠/١٦-٣٩؛ تفسر روح المعاني ٢٤/١٦-٩٥؛ تفسير أبي السعود ٢٧٨/٣-٢٨٢؛ تفسير الكشاف ٤٠٥١-٥٠٤ تفسير ابن كشير ٤٣/٤-٥٠٤ في ظلال القرآن ٢٢٠٥/١٦ الدر المنشور في التسمير القرطبي ١٠١٩٨-١٠١ الدر المنشور في التنفسيسر بالمأثور 3/377-1771 تفسير النسفي ٢/٢٧-٣٣.

مذهبه إنما هم أيضًا وثنيون مثله، ومن ثم يجوز قبله، كما كان المسيح مجنونًا، وكافراً لا يعرف الله، ومن ثم فإن المسيحيين إنما هم كفرة مثله، وأن الطقوس الدينية المسيحية نوع من عبادة الأصنام، ولذا يلزم أن يقتل الإنسان بيده الكفرة مثل يسوع الناصرى(١) وأتباعه، ويلقيهم في هاوية الهلاك.

وأما الأناجيل \_ كتب المسيحيين المقدسة \_ فهى كتب الظلم والخطايا، ويجب على اليهود إحراقها، ولو كان فيها اسم الله(٢).

# ٧ ـ التلمود والمسيحيون

يقرر التلمود أن قتل المسيحى من الأمور الواجب تنفيذها، وأن على كل يهودى واجب، هو قتل مسيحى بالطريقة التى يقدر عليها، وأما العهد مع المسيحيين فلا يكون عهداً صحيحاً يلتزم اليهودى به.

<sup>(</sup>۱) يطلق اليهود على أتباع المسيح ـ عليه السلام ـ التسمية العبرية والناصريين، أول والنابيهين، ومن ثم فالتسمية عبرية، غير أن بعض المؤرخين إنما يرون أن للكلمة صلة بـ والناصرة بلد المسيح، عليه السلام أو بـ والناصريين، إحدى الفرق اليهودية القديمة المنتصرة، وقد بقى اليهود يطلقون كلمة والنصارى، على من اتبع دين المسيح، وبهذا المعنى وردت الكلمة فى القرآن الكريم، ومن ثم فقد أصبحت والنصرانية، علماً على ديانة المسيح عند المسلمين، وهنا حاول بعض علماء اللنة العربية تفسير الكلمة على أنها نسبة إلى والناصرة التى ينتسب إليها المسيح عليه السلام، بينما ذهب آخرون إلى أنها نسبة إلى قرية يقال لها ونصران، وهكذا قيل ونصرانى، وجمعه ونصارى، (انظر: ابن منظور: لسان العرب، ١٩٨٦/٥؛ الزبيدى، تأرج العروس ١٨٨٧، تفسير الطبرى ١٩٤١-١٤٤، ١٠/١٥-١٥٤؛ تفسير ابن كثير المرام، ١٤٤٠، ١٥/١٥-١٥٤؛ تفسير البحر الحيط القرآن اللفراء، ١٤٤١؛ تفسير أبى السعود ٢٥/٥-٢٠، ٢٤٤؛ تفسير روح المعانى ٢٠/١-٢٠٠؛ تفسير أبى السعود ٢٥/٥-٢٠، ٢٤٤؛ تفسير روح المعانى ٢٠/١٠) القرآن اللفراء، ٤٤١؛ وواد على، ٢/٨٥) وكذا:

Ency. of Islam, III, p. 848; J. Hastings, ERE, III, p. 594.

<sup>(</sup>٣) بخيب ميخائيل، المرجع السابق، ص ٢٧١؛ صبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠٢-٣٠١. إبراهيم خابل المرجع السابق، ص ٦٠-٦٠.

والواجب الدينى اليهودى هو أن يلعن اليهودى ثلاث مرات رؤساء المذاهب النصرانية، وجميع الملوك الذين يتظاهرون بالعداوة ضد بنى إسرائيل، وأما الكنائس النصرانية فهى بمثابة قاذورات، وأن الواعظين فيها أشبه بالكلاب النابحة.

وقتل النصارى من الأفعال التي يكافئ الله عليها، وإذا لم يتمكن اليهودى من قتل النصارى، فواجب عليه أن يتسبب في هلاكهم في أي وقت، وعلى أي وجه.

يجب على اليهودي أن يلعن النصارى ثلاث مرات في اليوم، ويطلب من الله أن يبيدهم، ويفني ملوكهم وحكامهم، وعلى اليهودي أن يعاملوا المسيحين كحيوانات دنيئة غير عاقلة.

لا فرق بين المسيحيين وباقى الوثنيين، لأن الناصريين الذين يتبعون أضاليل يسوع المسيح معدودون من الوثنيين، ويجب أن يعاملوا معاملتهم(١).

المسيحيون أجانب ـ أى وثنيون وكفار ـ ومن ضمن أعياد الوثنيني أول الأسبوع المسمى بـ «يوم الناصرين» أى يوم الأحد عند المسيحيين.

إذا مات مسيحى كان يقوم على خدمة أحد اليهود، فلا يجوز أن يقدم العزاء فيه بصفته إنسانًا، بل بصفته حيوانًا مسخرًا له، وإذا كان على اليهودى أن يمتدح مسيحيًا، فليمتنع عن وصفه بالحسن والجمال، وليجعل مديحه في نطاق ما يمدح به الحيوان، لأن الخارج على دين اليهود شبيه بالحيوان، وليس من الجائز لغير اليهود أن يكونوا قريبين من اليهود، لأنه لا مجال لأن يكون الحيوان قريبًا من الإنسان.

إذا اضطريهودى أن يقسم يمينا لمسيحى، فله أن يعتبر هذا كأنه لم ١٧١ مبرى جرجس، المرجع السابق، ص ١٠١ بخيب ميخاتيل ، المرجع السابق، ص ١٠١ وكذا:

أسعد رزوق، المرجع السابق، ص ٥٨ - ١٠١ وكذا:

Sir. Richard F. Burton, op.cit., p. 119; Albert Monniot, op.cit., p. 106-107.

يكن، على أنه لا معنى للنزاع بين يهودى ومسيحى بخصوص الملكية، لأنه من المقرر أن مال المسيحى ودمه ملك اليهودى، يتصرف فيه كيف يشاء، كما أنه مصرح لليهود أن يقسموا زوراً على أن كتبهم المقدسة خالية من الطعن على المسيحيين اتقاء للضرر أو العداء.

## ٨ ـ التلمود والمرأة

إن قوانين التلمود ـ بوجه عام ـ من وضع الأحبار ـ أى من وضع الرجال وهى لذلك تخابى الذكور محاباة بلغ من قوتها، أن بعثت فى أحبار اليهود أنفسهم، الفزع، من قوة المرأة، وهم يلومونها ـ كما يلومها الآباء المسيحيون ـ لأنها أطفأت (روح العالم) بسبب تشوق حواء المنبعث من ذكائها.

وكان أحبار اليهود يرون \_ فى نفس الوقت \_ أن «المرأة خفيفة العقل» وإن كانوا يقرون أنها وهبت حكمة غريزية، لا وجود لها فى الرجل، وهم يأسفون \_ أشد الأسف \_ لما جبلت عليه المرأة من ثرثرة، ويقولون فى أساطيرهم «لقد نزلت على العالم عشرة مكاييل من الكلام، أخذت المرأة منها تسعة، وأخذ الرجل واحداً»، ونددوا بانهماكها فى السحر وما إليه من الفنون الخفيفة، وفى الأصباغ والكحل، ولم يكونوا يرون بأسًا فى أن ينفق الرجل بسخاء على ملابس زوجته، ولكنهم كانوا يطلبون إليها أن بجمل المرجل بسخاء على ملابس زوجته، ولكنهم كانوا يطلبون إليها أن بجمل نفسها لزوجها، لا لغيره من الرجال.

وأما في القضاء، فيرى أحبار اليهود في تلمودهم أن وشهادة رجل واحد تعادل شهادة مائة امرأة، وكانت حقوق النساء الملكية محدودة في التلمود ـ ربما بالقدر الذي كانت محددة به في إنجلترا في القرن الثامن عشر ـ فمكاسبهن وما يؤول إليهن من ملك، هو حق لأزواجهن.

ومكان المرأة هو البيت، ويقول أحد أحبار التلمود: (إن المرأة في عصر

المسيح الثاني ستلد طفلا في كل يوم، وأن «الرجل الذي له زوجة خبيثة لن يرى وجه جهنم».

وكان اليهود يكرهون أن يلدوا بناتا، ويسرون إذا أنجبوا الذكور (١)، ذلك أن الذكر وليس الأنثى \_ هو الذى يحمل اسم أبيه، واسم الأسرة، ويرث أملاك أبى، ويعنى بقبره بعد وفاته (٢)، أما البنت فسوف تتزوج في بيت غريب، وقد يكون بيتاً بعيداً، ولا تكاد تتم تربيتها حتى يفقدها أبوها (٣).

وكان اليهود يسرون بالزواج المبكر ... في الرابعة عشرة للبنت، وفي الثامنة عشرة للولد .. وكان القانون يبيح زواج الولد في الثالثة عشرة، وزواج البنت إذا بلغت سنها اثنتي عشرة سنة وستة أشهر، وكان يبيح للطلاب المشتغلين بدراسة الشريعة أن يؤخروا زواجهم بعض الوقت.

على أن هناك من أحبار التلمود من يقولون : إن على الرجل أن يثبت دعائم مركزه الاقتصادى قبل أن يقدم على الزواج، «على الرجل أولا أن ينشئ البيت ثم يغرس الكرمة، ثم يتزوج»، ولكن هذا الرأى إنما هو رأى الأقلية، ولعله لا يتعارض مع الزواج المبكر، إذا ما تكفل الأبوان بتدبير العون المالى المطلوب.

<sup>(</sup>۱) يبدو أن عادة حب الذكور وكراهية البنات إنما هي في الغالب عادة سامية وقد كان العرب كذلك ، وهكذا نرى القرآن الكريم يصور كراهية العرب للبنات في قوله تعالى: ﴿وإذَا بُشَرَ الْحَدُهُم بِالْأَنْيُ ظُلُّ وجهُهُ مُسُودًا وهو كظيمٌ، يتوارى مِنَ القوم مِنْ سوء ما بُشَر به ، أيمسكه على هون أمْ يدُسّه في التُراب، ألا ساء ما يحكمون كلاسورة النحل، آية : ٥٥-٥٩ وَ أنظر: تفسير روح المعانى ١٩٨٤-١٧٠١ و تفسير الكشاف ١٤/١٤ وتفسير الطبرى ١٩٨٤-١٠٠٨ وتفسير القرآن ١١٤/٤ و تفسير الطبرى ٢١٧٤-١٠٠٨ وتفسير القرآن ٢١٧٤/١٤ و المعانى ٢١٧٤/١٤ وتفسير ابن كثير القرآن ٢١٧٤/١٤ و ١٧٨٠ و ٢١٧٩ و ٢١٧٠ و ٢٠٢٠ وقلير ابن كثير

<sup>(</sup>٢) سبق المصريون العبرانيين إلى هذه العادة ، حيث كان من أهم واجبات الابن ، أن يرعي مدفن أبيه ويصلحه من الداخل والخارج. (انظر : نجيب ميخائيل، مصر والشرق الأدنى القديم، ١٠/٤، الإسكندرية ١٩٦٦).

<sup>(</sup>٣) ول ديورانت، قصة الحضارة، ٢٥/١٤–٣٦، (القاهرة ١٩٦٤).

وكان اليهود ينصحون الشباب بألا يختار زوجته لجمالها، بل لصفاتها التى سوف بجعلها فى المستقبل أما صالحة (١)، ويقولون: (اهبط درجة فى اختيار الزوجة، وارق درجة فى اختيار الصديق، ويقولون: (من يختر لنفسه زوجة من طبقة فوق طبقته، يدعو الناس إلى احتقاره.

وأجاز التلمود \_ كما أجازت التوراة \_ تعدد الزوجات (٢) ومن أقوال أحد الأحبار في هذا المعنى : «يستطيع الرجل أن يتزوج أى عدد من النساء يشاء»، ولكن فقرة ثانية في مقاله هذا، تحدد عدد الزوجات بأربع، وتطلب فقرة ثالثة إلى من يريد أن يتخذ له زوجة ثانية أن يطلق زوجته الأولى، إذا ما أرادت هي الطلاق.

وأباح التلمود الطلاق (٣) برضا الزوجين، غير أن الرجل لا يمكن أن يطلق إلا برضاه، أما المرأة فيجوز للرجل أن يطلقها بغير رضاها، وطلاق الزوجة الزانية أمر واجب، كذلك يشار بطلاق الزوجة إذا ظلت عقيمًا عشر سنوات، بل إن بعض الأحبار (عقيبا) إنما يذهب إلى أنه وفي وسع الرجل أن يطلق زوجته، إذا وجد امرأة أخرى أجمل منهاه.

وكان في وسع الرجل أن يطلق زوجته، إذا عصت أوامر الشريعة السهودية، بأن سارت أمام الناس عارية الرأس، أو غزلت الخيط في الطريق

<sup>(</sup>۱) انظر قوله تلك في الحديث الشريف.. وتُتكّع المرأة الأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فانفر بذات الدين تَرِبَتْ يداك، (صحيح مسلم ٢٥١/٣، دار الشعب، القاهرة ١٩٧٢). ويوصى وأكثم بن صيفى، قومه بقوله ولا يكفيكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكع الكريمة مدرجة الشرف. (الميداني، مجمع الأمثال، ٢١٨/٢، القاهرة ١٩٥٥) محاضرات الأدباء، ١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر: التوراة، تثنية ٢٢: ١٣-٢٩، ٢٤: ١-٤؛ ملاخى ٢: ١٦ وغيرها.

العام، أو تخدثت إلى مختلف أصناف الناس أو إذا كانت عالى الصوت، أى إذا كانت تتحدث في بيتها، ويستطيع جيرانها سماع ماتقوله(١).

ولم يوجب التلمود على الرجل أية واجبات إزاء زوجته من ناحية كرامتها كأنثى - فلقد نص على أنه ليس للمرأة أن تشكو، إذا زنا زوجها في المسكن الذي يقيمان فيه.

واللواط بالزوجة جائز للاستمتاع، وهي في هذا الشأن كقطعة اللحم اشتريت من الجزار، يمكن لصاحبها أكلها بالطريقة التي تروقه، أي مسلوقة أو مشوية أو بأية طريقة يختارها.

ويذهب التلمود إلى أن من يرى أنه يجامع والدته فسيؤتى الحكمة، ومن يرى أنه يجامع أخته فمن نصيبه نور العقل، ومن يرى أنه يجامع خطيبته فهو يحافظ على الشريعة، ومن يرى أنه يجامع امرأة قريبة فله الحياة الأبدية(٢).

# ٩ \_ التلمود والحرمان

سن التلمود عقوبات على مخالفة تعاليمه، وأهم هذه العقوبات هي «الحرمان» والتي تتركز أسبابه في:

- ١ \_ احتقار الحاخامات ولو بعد وفاتهم.
- ٢ \_ احتقار أقوال الحاخامات أو احتقار الشريعة.
- ٣ \_ التسبب في إبعاد الناس عن الطريق المستقيم والمحافظة على الشرع.
  - ٤ \_ بيع الحقول والأراضي الزراعية لغير اليهود.
  - ٥ \_ تأدية اليمين أمام محكمة غير يهودية ضد شخص يهودى.

<sup>(</sup>١) ول ديورانت، قصة الحضارة ٣٤-٣٣/١٤ ، (القاهرة ١٩٦٤).

<sup>(</sup>۲) صبری جرجس، التراث اليهودی الصهيونی، ۱۹۷۰، ص ۱-۱۰۱؛ إبراهيم خليل، إسرائيل والتلمود، القاهرة ۱۹۲۷، ص ۲۹.

والمطبق في الحرمان الآن درجتان:

# ١ ـ آل «ندى، :

وهو حرمان مؤقت مدته ثلاثين يومًا، قد تمتد إلى ستين، ثم إلى تسعين يومًا، يمنع أثناءها المحروم من مخالطة باقى الجماعة اليهودية، ويعيش منفصلا عنها، لا يقربه أحد غير زوجته وأهل بيته، على مبعدة أربعة أذرع منه، ومحظور عليه أثناء هذا الحرمان أن يغتسل أو يحلق.

## ٢ ـ آل دشريماه:

وهو الحرمان الأكبر، ويتضمن فصل المحروم من الجماعة في كل شيء إلا ما يمنع عنه الموت جوعًا، ويجرى صدور القرار في احتفال توقد فيه الشموع ويرتفع صوت الأبواق معلنة العنة الخاطئ، ثم تطفئ الأنوار رمزاً إلى أن المحروم، قد خرج من الأنوار الإلهية.

وفيما يلي نص (الحرمان) \_ كما يقدمه الدكتور صبرى جرجس \_:

وبناء على حكم إلهنا وإله الآلهة و يحرم فلان من المحكمتين، محكمة أول درجة والمحكمة العليا، ومن القديسين والملائكة، ومن الجمعيات الكبيرة والصغيرة ويصاب بالقروح والأمراض الخبيثة كلها، ويكون سكنه مسكنا للجن، ويكون بخمه مظلمًا في السماء، ومن المغضوب عليهم، ويطرح جسده للوحوش المفترسة والثعابين، ويفرح أعداؤه، ومن يريد له الشر، وتعطى أمواله من الذهب والفضة لغيره، وتسقط تلك الأموال مخت سلطة العدو، ويلعن أولاده حياته

اويكون ملعونا من فم اعيد بريرون، واعشتاريال، واصندلفون واعزرائيل، واغسيل، واباشتيل، والسرافيل، واستجاسيل، واميكائيل، واعزرائيل، واروفائيل، وامسكارتيل، وايكون محرومًا من فم زفرا واهاهاقيل، الإله الأكبر، وفم العشرة أسماء المعظمة ثلاث مرات، ومن فم وزرتاح، وحامل الختم،

الويغرق مثل اكورية) واجيشه ويسقط ولا يقوم، ويلفظ عن قبور بنى إسرائيل، وتعطى امرأته لغيره، ويميل إليها آخرون، بعد موته، ويسقط هذا الحرمان على فلان بن فلان، ويكون نصيبه، أما أنا وبنو إسرائيل، فتكون لنا بركة لله وسلامه، آمين (١).

وأَثْرُ حَفُوانا أَنَ الْأُمُ لِلهُ رَبِ الْمَالُونِ وَالْسَلَاءُ وَالْسَلَامِ عَلَى مُولَاناً وَسَيْحَنا وَبُحِنا مُدْمُ هُ رَسُواءَ الله، وَعَلَى آلُهُ الْطَيْبِينِ الْطَاهُرِينِ.

<sup>(</sup>١) صبرى جرجس، التراث اليهودي الصهيوني، القاهرة ١٩٧٠ ، ص ١٠٤-٠١.

# المؤلف فی سطور دکتور محمدربیومی مهر(ه

أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية

- ١ .. ولد في البصيلية .. مركز إدفو .. محافظة أسوان.
- ٢ \_ حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة المعلمين بقنا، حيث تخرج فيها عام ١٩٤٩.
  - ٣ \_ عمل مدرساً بوزارة التربية والتعليم (١٩٤٩-١٩٦٠).
- ٤ ـ حصل على ليسانس الآداب بمرتبة الشرف من قسم التاريخ بكلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٠.
- عين معيدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم بكلية الآداب \_ جامعة الإسكندرية
   عام ١٩٦١م.
- ٦ حصل على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف في التاريخ القديم من كلية الآداب \_
   جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٩م.
- ٧ \_ عين مدرسًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب \_ جامعة الإسكندرية عام ١٩٦٩م.
- ٨ ـ عين أستاذًا مساعدًا لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٤م.
- ٩ عين أستاذاً لتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم في كلية الآداب جامعة
   الإسكندرية عام ١٩٧٩.
- ١٠ \_ أعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض في الفترة ١٠ \_ 19٧٢ ١٩٧٧ م.

- ١١ ــ عين عضواً في مجلس إدارة هيئة الآثار المصرية في عام ١٩٨٢م.
- ١٢ \_ عين عضواً بلجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة في عام ١٩٨٢م.
  - ١٣ \_ أعير إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة ١٩٨٣ -١٩٨٧ م.
- ١٤ عين رئيسًا لقسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية في كلية الآداب جامعة الإسكندرية (١٩٨٧ ١٩٨٨ م).
- ١٥ ــ اختير مقررًا للجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم (١٩٨٨ ١٩٨٩ م).
  - ١٦ ـ عين أستاذًا متفرعًا في كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية في عام ١٩٨٨ م.
    - ١٧ ــ عضو لجنة التراث الحضارى والأثرى بالمجالس القومية المتخصصة.
      - ١٨ ـ عضو اللجنة الدائمة للآثار المصرية في هيئة الآثار.
- ١٩ ـ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم.
- ٢٠ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الآثار الفرعونية وتاريخ مصر والشرق الأدنى القديم.
  - ٢١ ـ عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة المساعدين في التاريخ.
- ٢٢ ـ أشرف وشارك في مناقشة أكثر من ٥٥ رسالة دكتوراه وما چستير في تاريخ وآثار
   وحضارة مصر والشرق الأدني القديم في الجامعات المصرية والعربية.
- ٢٣ \_ أسس وأشرف على شعبة الآثار المصرية بكلية الآداب \_ جامعة الإسكندرية منذ عام ١٩٨٢م.
- ٢٤ ـ شارك في حفائر كلية الآداب ـ جامعة الإسكندرية في الوقف ـ مركز دشنا ـ محافظة قنا، (في عام ١٩٨١/١٩٨٠م)، وفي «تل الفراعين» مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيخ في عام (١٩٨٣/٨٢م).
  - ٢٥ \_ عضو اتخاد المؤرخين العرب.

# مؤلفات

# الأستاذ الدكتور معممر بيومي ممهر (٥) أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم

# كلية الآداب \_ جامعة الإسكندرية

# أولاً ــ التاريخ المصرى القديم: ١ ــ الثورة الاجتماعية الأولى فم

| الإسكندرية ١٩٦٦  | ١ ــ الثورة الاجتماعية الأولى في مصر الفرعونية           |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| الإسكندرية ١٩٦٩  | ٢ ــ مصر والعالم الخارجي في عصر رعمسيس الثالث            |
| القــــاهرة ١٩٧٦ | ٣ ــ حركات التحرير في مصر القديمة                        |
| القــاهرة ١٩٧٩   | ٤ ـــ إخناتون: عصره ودعوته                               |
|                  | ثانيًا ــ في تاريخ اليهود القديم:                        |
| الإسكندرية ١٩٧٠  | ٥ ــ التوراة (١) ــ مجلة الأسطول ــ العدد ٦٣.            |
| الإسكندرية ١٩٧٠  | ٦ ــ التوراة (٢) ــ مجلة الأسطول ــ العدد ٦٤.            |
| الإسكندرية ١٩٧٠  | ٧ ــ الثوراه (٣) ــ مجلة الأسطول ــ العدد ٦٥ .           |
|                  | ٨ _ قصة أرض الميماد بين الحقيقة والأسطورة (١) _ مجلة     |
| الإسكندرية ١٩٧١  | الأسطول ــ العدد ٦٦.                                     |
| ,                | ٩ _ قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والأسطورة (٢) _ مجلة     |
| الإسكندرية ١٩٧١  | الأسطول، العدد ٦٧.                                       |
| الإسكندرية ١٩٧١  | ١٠ _ النقاوة الجنسية عند اليهود، مجلة الأسطول، العدد ٦٨. |
| الإسكندرية ١٩٧١  | ١١ أخلاقيات الحرب عند اليهود، مجلة الأسطول، العدد ٦٩.    |
| الإسكندرية ١٩٧٢  | ١٢ التلمود، مجلة الأسطول، العدد ٧٠.                      |
| الإسكندرية ١٩٧٨  | ١٣ إسرائيل، الجزء الأول، التاريخ.                        |
| الإسكندرية ١٩٧٨  | ١٤ ـــ إسرائيل، الجزء الثاني، التاريخ.                   |

| ١٥ _ إسرائيل، الجزء الثالث، الحضارة.                | الإسكندرية ١٩٧٩ |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| ١٦ _ إسرائيل، الجزء الرابع، الحضارة.                | الإسكندرية ١٩٧٩ |
| ١٧ ــ النبوة والأنبياء عند بنى إسرائيل.             | الإسكندرية ١٩٧٩ |
| ثالثًا _ في تاريخ العرب القديم:                     |                 |
| ١٨ ــ الساميون والآراء التي دارت حول موطنهم الأصلي. | الريـــاض ١٩٧٤  |
| ١٩ _ العرب وعلاقاتهم الدولية في العصور القديمة.     | الريـــاض ١٩٧٦  |
| ٢٠ _ مركز المرأة في الحضارة العربية القديمة.        | الريــاض ١٩٧٧   |
| ٢١ ــ الديانة العربية القديمة.                      | الإسكندرية ١٩٧٨ |
| ٢٢ ــ العرب والفرس في العصور القديمة.               | الإسكندرية ١٩٧٩ |
| ٢٣ ــ الفكر الجاهلي.                                | القـــاهرة ١٩٨٢ |
| رابعًا في تاريخ العراق القديم:                      |                 |
| ٢٤ ــ قصة الطوفان بين الآثار والكتب المقدسة.        | الريــاض ١٩٧٦   |
| ٢٥ ــ قانون حمورابي وأثره في تشريعات التوراة        | الإسكندرية ١٩٧٩ |
| خامساً ـ سلسلة دراسات تاريخية من القرآن الكريم:     |                 |
| ٢٦ ــ الجزء الأول ــ في بلاد العرب.                 | بيــــروت ۱۹۸۸  |
| ۲۷ _ الجزء الثاني _ في مصر.                         | بيــــروت ۱۹۸۸  |
| ۲۸ _ الجزء الثالث _ في بلاد الشام                   | بيــــروت ۱۹۸۸  |
| ٢٩ ــ الجزء الرابع ــ في العراق                     | بيـــروت ۱۹۸۸   |
| سادساً ـ سلسلة مصر والشرق الأدنى القديم:            |                 |
| ٣٠ _ مصر _ الجزء الأول.                             | الإسكندرية ١٩٨٨ |
| ٣١ _ مصر _ الجزء الثاني.                            | الإسكندرية ١٩٨٨ |
| ٣٢ ــ مصر ــ الجزء الثالث.                          | الإسكندرية ١٩٨٨ |
| ٣٣ _ الحضارة المصرية _ الجزء الأول.                 | الإسكندرية ١٩٨٩ |
| ٣٤ ــ الحضارة المصرية ــ الجزء الثاني.              | الإسكندرية ١٩٨٩ |
|                                                     |                 |

| الإسكندرية ١٩٩٤ | ٣٥ ــ تاريخ العرب القديم (الجزء الأول).                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| الإسكندرية ١٩٩٤ | ٣٦ ــ تاريخ العرب القديم (الجزء الثاني).                   |
| بيـــروت ١٩٩٤   | ٣٧ ـ تاريخ لبنان القديم                                    |
| الإسكندرية ١٩٨٨ | ٣٨ ــ الحضارة العربية القديمة                              |
| الإسكندرية ١٩٩٠ | ٣٩ _ بلاد الشام                                            |
| الإسكندرية ١٩٩٤ | • ٤ ــ تاريخ السودان القديم                                |
| الإسكندرية ١٩٩٠ | ١٤ ـ المغرب القديم                                         |
| الإسكندرية ١٩٩٠ | ٤٢ ـ العراق القديم                                         |
| الإسكندرية ١٩٩١ | ٤٣ ــ التاريخ والتأربخ                                     |
|                 | سابعًا ــ سلسلة : في رحاب النبيّ وآل بيته الطاهرين:        |
| بيــــروت ۱۹۹۰  | ٤٤ ــ السيرة النبوية الشريفة ــ الجزء الأول                |
| بيسسروت ۱۹۹۰    | ٥٤ ــ السيرة النبوية الشريفة ــ الجزء الثاني               |
| بيسسروت ۱۹۹۰    | ٤٦ ــ السبرة النبرية الشريفة ــ الجزء الثالث.              |
| بيـــروت ۱۹۹۰   | ٤٧ ــ السيدة فاطمة الزهراء                                 |
| بيـــروت ۱۹۹۰   | ٤٨ ــ الإمام على بن أبي طالب (الجزء الأول)                 |
| بيـــروت ۱۹۹۰   | ٤٤ الإمام علي بن أبي طالب (الجزء الثاني)                   |
| يىسسروت ١٩٩٠    | ٥٠ ــ الإمام الىحسن بن علي                                 |
| بيسسروت ۱۹۹۰    | ٥١ الإمام الحسين بن علي                                    |
| بيسسروت ۱۹۹۰    | ٥٢ ــ الإمام على زين العابدين                              |
| عت الطبـــــع   | ٥٣ _ الإمام جعفر الصادق                                    |
|                 | ثامنًا ــ معجم المدن الكبرى في مصر والشرق الأدني القديم:   |
| بيسسروت ١٩٩٧    | ٥٤ _ الجزء الأول، مصر _ الجزيرة العربية _ بلاد الشام       |
| بيسسروت ١٩٩٧    | ٥٥ _ الحزء الثاني: العراق _ المغرب _ السودان               |
|                 | ٥٦ _ دراسة حول التأريخ للأنبياء _ مجلة كلية الآداب _ جامعة |
|                 | الإسكندرية ــ المدد ٣٩ لعام ١٩٩٢                           |
|                 | 1                                                          |

٥٧ \_ الإعجاز في القرآن \_ دراسة في الإعجاز التاريخي \_

الإسكندرية ١٩٩٣.

تاسعًا ــ سلسلة الإمامة وأهل البيت:

بيسسروت ١٩٩٥

بيسسروت ١٩٩٥

بيـــروت ١٩٩٥

٥٨ \_ الإمامة

٥٩ \_ الإمامة والإمام على

٦٠ \_ الإمامة وخلفاء الإمام علي

# فهرس الجزء الثالث (الحضارة)

# الباب الأول التــــوراة

| 1-71 | لفصل الأول: التوراة.          |
|------|-------------------------------|
| 11   | ١ ــ تعريف بالتوراة.          |
| 44   | ٢ _ كتابة التوراة.            |
| **   | أولا : أسفار موسى الخمسة      |
| 40   | ثانياً: أسفار الأنبياء        |
|      | أ ــ الأنبياء المتقدمون       |
| 20   | ١ ــ سفريشوع                  |
|      | ٢ _ سفر القضاة٢               |
| ٣٨   | ٣ ــ سفر صموثيل الأول والثاني |
| ٣٨   | ٤ _ سفر الملك الأول والثاني   |
| ٤٠   | ب ــ الأنبياء المتأخرون       |
| ٤٠   | ١ ـــ سفر أشعياء١             |
| 24   | ۲ ــ سفر إرميا                |
| to   | ٣ ــ سفر حزقيال٣              |
| ٤٧   | جــ ــ الأنبياء الصغار        |
| ٤٧   | ۱ ــ سفر هوشع ۱               |
| ٤٧   | ۲ ــ سفر يوثيل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |
|      | ٣ سفر عاموس                   |
|      | ٤ ــ سفر عوبديا               |
|      | ٥ ــ سفر يونان٥               |
| ٥٣   | ٦ سف ميخا                     |

# \_ ٣٨٦ \_

| w 4 | ٧ ــ سفر ١١-قوم                     |
|-----|-------------------------------------|
| 00  | ٨ ــ سفر حبقوق۸                     |
| 00  | ۹ ــ سفر صفنیا                      |
| 07  | ٠١ ــ سفر حجي٠٠٠                    |
| ٥٧  | ۱۱ ــ سفر زكريا                     |
| ۸۵  | ١٢ ــ سفر ملاخي                     |
| PO  | ثالثاً : الكتابات                   |
| ٩٥  | ١ ــ سفر المزامير                   |
| ٧.  | ٢ ــ سفر الأمثال٢                   |
| 17  | ٣ ــ سفر أيوب                       |
| ٦٧  | ٤ ــ سفر نشيد الإنشاد               |
| ۸۲  | ٥ ــ سفر راعوث                      |
| ۸۲  | ٦ ــ سفر المراثى                    |
| ۷١  | ٧ ــ سفر الجامعة                    |
| ٧٢  | ٨ ــ سفر أستير                      |
| ٧٣  | ۹ ــ سفر دانيال٩                    |
| ٧٦  | ۱۰ ــ سفر عزرا                      |
| ٧٧  | ١١ ــ سفر نحميا                     |
| ٧٩  | ١٢ ـ سفر أخبار الأيام الأول والثاني |
| ۸٥  | ٣ ـ مصادر التوراة:                  |
| ۸۷  | ١ ـ المصدر اليهوى                   |
| ۸۷  | ٢_ المصدر الإلوهيمي                 |
| ۸۸  | ٣ ـ المصدر التثنوي                  |
| ۸۸  | ٤ ــ المصدر الكهنوتي                |
| ٩٣  | ٤ ـ ترجمات التوراة:                 |

# ... TAV \_

| ٩   | <i></i>                                 | ١ ــ الترجمات اليونانية      |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------|
| 9   |                                         | ١ ــ الترجمة السبعينية       |
| ٩,  | ١                                       | ٢ ــ ترجمة إكويلا٢           |
| ٩,  | ·                                       | ٣ ــ ترجمة ثيوديتون٣         |
| ٩,  | ·                                       | ٤ ــ ترجمة سيماخوس           |
| ٩   |                                         | ٢ ــ الترجمة اللاتينية       |
| 9   | *************                           | ٣ ــ الترجمة السريانية       |
| ١., |                                         | ٤ ــ الترجمة السامرية        |
| ١., | ************                            | ٥ ــ الترجمة الأرامية        |
| ۱۰, |                                         | ٦ ــ الترجمة القبطية         |
| ۱۰۱ | ******************                      | ٧ ــ الترجمة الحبشية         |
| ۱۰۱ | *************************************** | ٨ ــ الترجمة الأرمينية       |
| ۱۰۲ |                                         | ٩ ــ الترجمة العربية         |
| ١٠٤ |                                         | ه _ أسفار الأبوكريفا         |
| ۱۰۷ | *************************************** | ١ ــ سفر عزرا الأول والثانى  |
| ۰۷  |                                         | ۲ ــ سفر طوبيت۲              |
| ٠٧  | *************************************** | ٣ ــ سفر يهوديت              |
| ٠٧  | *************                           | ٤ ــ تتمة سفر أستير          |
| ٠٨  | *************************************** | ٥ _ سفر حكمة سليمان          |
| ٠٨  | ************                            | ٦ _ سفر حكمة يشوع بن سيراخ   |
| ٠٨  | ***********                             | ٧ ــ سفر باروخ٧              |
|     |                                         | ٨ ــ سفر إرميا٨              |
|     |                                         | ٩ _ قصة نشيد الفتيان الثلاثة |
|     |                                         | ۱۰ ــ قصة سوسنة              |
| ١٠  | *************                           | ١١ ــ قصة بعل والتنين        |

#### \_ ٣٨٨ \_

| 11. | ۱۲ ــ صلاة منسى                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| 111 | ١٣ ــ سفر المكابين الأول                           |
| 111 | ١٤ ــ سفر المكابين الثاني                          |
| 111 | ١٥ _ سفر المكابين الثالث                           |
| 114 | ١٦ ــ سفر المكابين الرابع                          |
| 114 | ٦ ــ الخلاف على أسفار التوراة                      |
| 117 | الفصل الثاني: دراسة في التوراة                     |
| ۱۱۸ | ١ ــ المحاولات النقدية للتوراة                     |
| ۱۲۳ | ۲ ــ دراسة في التوراة                              |
|     | ١ ـ التوراة ومدى صحة نسب الأسفار الخمسة الأولى إلى |
| 172 | موسى عليه السلام                                   |
|     | ٢ ــ التوراة والأنبياء                             |
|     | ١ ــ التوراة وإبراهيم عليه السلام                  |
| ١٥٣ | ۲ ــ التوراة ولوط عليه السلام                      |
|     | ٣ ـــ التوراة وإسحاق عليه السلام                   |
|     | ٤ ــ التوراة ويعقوب عليه السلام                    |
|     | ٥ ــ التوراة وأبناء يعقوب عليه السلام              |
|     | ٦ ــ التوراة وموسى عليه السلام                     |
|     | ٧ ــ التوراة وهارون عليه السلام.                   |
|     | ٨ ــ التوراة وداود عليه السلام                     |
|     | ٩ ــ التوراة وبيت داود                             |
|     | ١٠ ــ التوراة وسليمان عليه السلام                  |
|     | ٣ ــ التوراة والأسفار الخفية                       |
|     | ٤ ــ التوراة ومدى الترابط أو التناقض بين أسفارها   |
|     | ٥ ــ التوراة والتفرقة العنصرية                     |

# \_ 474 \_

| 114                       | ٦ ـــ التوراة والحقائق التاريخية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y & V                     | ٧ ــ التوراة والاختلاف بالزيادة والنقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Yo1                       | ٨ ــ التوراة والمبالغات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۷۰                       | ٩ ــ التوراة والغزل المكشوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YV9                       | لفصل الثالث: التوراة والتأثيرات الأجنبية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YV9                       | أولا : التأثيرات البابلية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | ١ _ قصة الخلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YA£                       | ٢ ـــ قصة الفردوس٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۹۰                       | ثانيًا : التأثيرات المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲۹</b> ۳               | ١ ــ المزامير وقصائد المديح في الإله آمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۹۰                       | ٢ _ المزمور (١٠٤) ونشيد إخناتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۳۰۹                       | ٣ ــ سفر الأمثال وتعاليم أمنمؤوبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                           | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~10                       | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ~10                       | الباب الثاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "10<br>"1V<br>"1V         | الباب الثانى<br>التلمــــود<br>الفصل الأول: التلمـــود<br>۱ ــ تعریف بالتلمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~10<br>~1V<br>~1V         | الباب الثانى<br>التلمــــود<br>الفصل الأول: التلمـــود<br>۱ ــ تعريف بالتلمود<br>۲ ــ نشأة التلمود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~10<br>~1V<br>~1V<br>~14  | الباب الثانى الثانى الفصل الأول: التلمــــود الفصل الأول: التلمـــود القلمود المريف بالتلمود التلمود |
| ~\o<br>~\V<br>~\Y<br>~\T• | الباب الثانى<br>التلمــــود<br>الفصل الأول: التلمـــود<br>۱ ــ تعریف بالتلمود<br>۲ ــ نشأة التلمود<br>۳ ــ أقسام التلمود<br>أولا: المنشا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| "10" "17" "17" "T•"       | الباب الثانى النفصل الأول: التلمـــود ۱ ــ تعريف بالتلمود ۲ ــ نشأة التلمود ۳ ــ أقسام التلمود أولا: المنشا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "10" "17" "17" "T•"       | الباب الثانى النفصل الأول: التلمـــود ۱ ــ تعريف بالتلمود ۲ ــ نشأة التلمود ۳ ــ أقسام التلمود أولا: المنشا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "\o                       | الباب الثانى التلمــــود الفصل الأول: التلمـــود ۱ ــ تعریف بالتلمود ۲ ــ نشأة التلمود ۳ ــ أقسام التلمود اولا: المنشا: ۲ ــ كتاب البذر (سدر ــ زراعیم) ۲ ــ كتاب البدر (سدر موعد) ۲ ــ كتاب النساء (سدر موعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "\o                       | الباب الثانى التلمــــود الفصل الأول: التلمـــود ١ ــ تعريف بالتلمود ٢ ــ نشأة التلمود ٣ ــ أقسام التلمود الولا: المنشا: ٢ ــ كتاب البذر (سدر ــ زراعيم) ٢ ــ كتاب الموعد (سدر موعد) ٣ ــ كتاب النساء (سدر ناشيم) ٢ ــ كتاب النساء (سدر ناشيم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| "10                       | الباب الثانى التلمــــود الفصل الأول: التلمـــود ۱ ــ تعریف بالتلمود ۲ ــ نشأة التلمود ۳ ــ أقسام التلمود اولا: المنشا: ۲ ــ كتاب البذر (سدر ــ زراعیم) ۲ ــ كتاب البدر (سدر موعد) ۲ ــ كتاب النساء (سدر موعد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

# \_ 49 . \_

| ۳۳٥ . | ثانيا: الجمارا                         |
|-------|----------------------------------------|
| ۳۳۷   | ١ ــ التلمود الفلسطيني                 |
| ۳۳۸   | ٢ ــ التلمود البابلي                   |
| 45.   | ٧ ــ ملحقات التلمود                    |
| ۳٤٠   | ۱ ــ إيوت الرابى ناثان                 |
| ۳٤١   | ۲ _ الكتبة                             |
| ۲٤١   | ٣ ــ إيىل ربانى                        |
| 4 1   | ٤ ـ ديرخ إيرص                          |
| 251   | ٥ ــ ديرخ إيرص زوطا                    |
| 451   | ٦ ــ فرق هشالوم                        |
|       | ٨ ــ مكانة التلمود وأثره               |
| 700   | الفصل الثاني: نماذج من التلمود         |
|       | ١ ــ التلمود والذات العلية             |
|       | ۲ ــ التلمود والملائكة                 |
|       | ٣ ـ التلمود والشياطين                  |
| 777   | ٤ ــ التلمود والأرض المقدسة            |
|       | ٥ ــ التلمود ونظرته لليهود وغير اليهود |
|       | ٦ ـ التلمود والمسيح                    |
| ۳۷۱   | ٧ ـ التلمود والمسيحيون                 |
|       | ٨ ــ التلمود والمرأة                   |
| ۳۷٦   | ٩ ــ التلمود والحرمان                  |
| ۳۷۷   | اً ۔ آل ندی                            |
| 41/1/ | ب _ آل شیما                            |



